# عِنَابِ الْمِهُ الْمِهِ المُعِمِّدِ الْمِهِ الْمُهِمِّدِ الْمُعِمِّدِ الْمُعِمِّدِ الْمُعِمِّدِ الْمُعِمِّدِ الْمُعِمِّدِ الْمُعِمِّدِ

لِأَبِي عَبْدِالله مُحِدَّبَنَ عَبَداً للهُ بَنَ أَبِي بَكَ رَالقُصَّاعِي لِلْأَبِي بَكَ رَالقُصَّاعِي المعتروف بابن الأَبتار (٥٩٥ - ١٧٦٠ هر ١١٩٩ - ١٢٦٠م)

الجُزُّعُ الْأَوْكَ وَيَضُمَّ تَراجِمُ أَهْل الِمِئاتِ الْأَوُلِي وَالتَّالِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَٱلرابَعَ فِي

حققه وعلق حواشيه الدكتور

المسيئين مؤنين

أستاذ التاريخ الإسلامى بكلية الآداب بجامعة القاهرة ومدير معهد الدراسات الإسلامية بمدريه



جميع الحقوق محفوظة للمحقق الطبعة الأولى ﴿ \_ سنة ١٩٦٣



Trata Pri

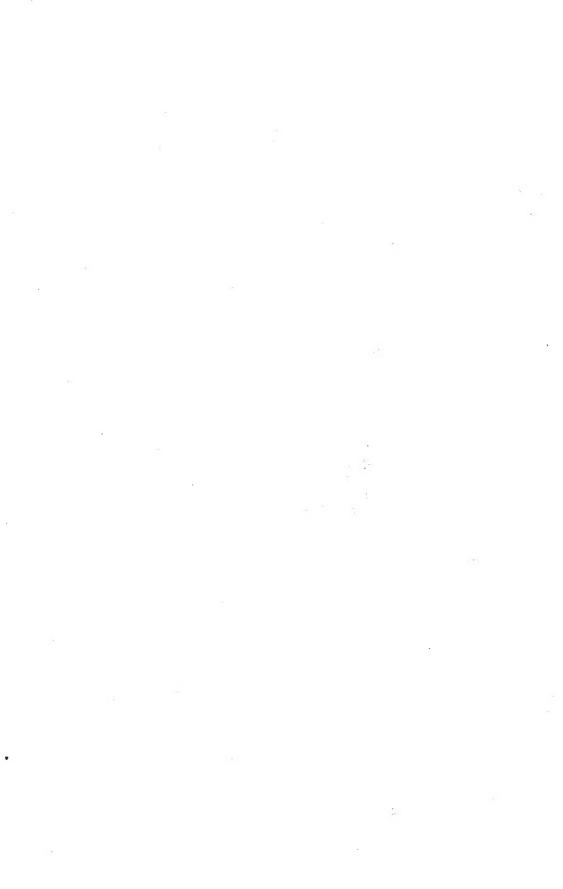

هـذا العمل مهدى إلى ذكرى أستاذى عبد الحميد العبادى أول من علمنا حرفاً عن الأندلس رحمه الله وأسكنه فسيح جناته



# ستماندار حمر الزحيم مُعَتِّدُمَةٍ

#### تمهيد:

عاش أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار بن سنى ٥٩٥/١٩٩١ و ١٢٦٠/٦٥٠، أى ثلاثاً وستن سنة هجرية بابن الأبار بن سنى ٥٩٥/١٩٩١ وهو عمر طويل نسبياً ، وأتيحت له الفرصة ليصيب من العلم أو فر نصيب سمح به زمانه ، ووصل إلى الوظائف الكبرى في عنفوان شبابه ، وظل بعد ذلك صدراً في بلده بلنسية وفي كل مكان حل فيه ، وأوتى من الذكاء وبعد الفهم وقوة الذاكرة وبلاغة اللسان ماكان حل كفيلا بأن يهي له حياة سعيدة ، أو مستقرة على أقل تقدير ، ولكنه خلق ذا طبع قلق ونفس حائرة وقلب ذي طاح بعيد المطارح ، فلم يقر له حال منذ أيفع إلى أن مات ، ولم يسعد من حياته الطويلة إلا بفترات قصار معظمها وهو دون الثلاثين ، ثم ما زالت الحطوب تنزل بساحته وما زال يعينها على نفسه حتى تكدرت حياته ما بتى له من أيام العمر بعد ذلك ، وانهى به الأمر إلى مصرع فاجع على يد من خدمه وملأ الصفحات بمديحه ، فلو أننا بحثنا عن مثال لرجل لم ترحمه أيامه ولا رحمته نفسه لماكان هذ المثال خيراً من ابن الأبار ت

ولكن الأجيال التالية لعصر ابن الأبار كانت أرفق به من أيامه ومن لفسه ، فتعاقب الناس على إنصافه وتكريمه والإشادة بذكره ، فترجم له أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبريني (ت ١٣١٤/٧١٤ –١٣١٥) في «عنوان الدراية » (ص١٨٣-١٨٧) وابن خلدون في تاريخه (٢/٣٨٣ –٢٨٣)

۰۲۸) ، والمقرى فى « نفح الطيب» (٣٪٣٦–٣٤٧) و « أزهار الرياض » (٣٪٥٠٠) ، وأبو على محمد بن إبراهيم اللؤلؤى الزركشى فى «تاريخ الدولتين» ( ص ٢٠ – ٢٧) ، ومحمد بن شاكر الكتبى فى « فوات الوفيات » ( بولاق ، ٢/٢٨–٢٨٤) ، وذكر حاجى خليفة بعض مؤلفاته فى أربعة مواضع من كشف الظنون ( ٢/١٥/١ و ٢٣٦ ، ٣٧/٥) .

هوًلاء جميعاً أثنوا على ابن الأبار وقدروه قدره الصحيح كواحد من أنجبهم الأندلس فى ميادين التاريخ والأدب وعلوم الإسلام، وأنصفوه من قاتله وأجمعوا على أنه قتل مظلوماً ، بل وصفه بعضهم بالشهيد.

وفاقت عناية المحدثين بابن الأبار عناية الأقدمين، فتبينوا من فضائله كمؤرخ وكاتب أكثر مما تبينه السابقون، وصاحب الفضل فى ذلك دون شك هو المستشرق الهولندى المعروف راينهارت پيتر – آن دوزى، فقد وقف عنده وقفة طويلة فى كتابه الصغير المسمى «مقدمة للبيان المغرب»:

Introduction au Bayan al - Moghrib, Leyde 1848.

وقرر أنه مؤرخ ثبت دقيق جدير بكل ثقة ، وأنه حافظ جمع فأوعى ، وحفل صدره من العلم بالمغرب والأندلس وبتاريخ الإسلام عامة ما لم يصل إليه إلا القلائل من علماء القرن السابع الهجرى، وأن أسلوبه الأدبى قوى جميل فيه فحولة ندرت بن أهل عصره .

ثم عاد فأكد هذا الرأى ووفى ابن الأبار حقه من التقدير في تعليقاته على الترجمة اللاتينية للنصوص الحاصة ببني عباد أصحاب إشبيلية:

Scriptorum Arabum Loci de Abbadides, (Lugdoni Batavorum, 1852) II, 46-47.

ونشر تراجم الأندلسيين من الحلة السيراء في كتابه المسمى :

Notices sur quelques Manuscrits Arabes (Leyde, 1847-1851) pp. 29 sqq.

مع مقدمة قصيرة عن ابن الأبار أحال فيها إلى ماكتبه عنه في مؤلفاته الأخرى.

وكان نشر دوزى لهذه القطعة من الحلة ، بالإضافة إلى ما نشره منها فى جامع الكتابات عن بنى عباد منها لأهل العلم إلى قيمة ابن الأبار وأهمية ما كتب، فأقبل الناس يبحثون عما بتى من آثاره يدرسونها بالعناية الجديرة بها وينشرون ما تيسر لهم منها . وأول من فعل ذلك بعد دوزى ماركوس جوزيف مولر فى كتابه المسمى :

Beiträge Zur Geschichte der Westlichen Araber. (München, 1866) Heft I, 161-192; heft II, 193-360.

ووقف مولر بتراجمه عند أحمد بن أبي الأغلب محيلابعد ذلك إلى قطعة من «الحلة» كان قد نشرها أمارى في المكتبة الصقلية (ص ٣٣ وما يليها) ، وواضح أن مولر كان ينوى متابعة نشر تراجم أهل المغرب من «الحلة» في جزء ثالث من كتابه ، ولكنه لم يفعل ، فبقيت هذه التراجم دون نشر، وكان دوزى قد نشر بضع تراجم أندلسية من «الحلة» ذيولا على بعض أعاثه في كتابه المعروف:

Recherches sur l'histoire et la Littérature de l'Espagne pendant le moyen-âge, 3e éd. Paris, Leyde 1881. Vol. I., appendices X, p. XIX; XX, p. XLVIII; XXIV, p. LVI — vol. II, appendices II, p. XXVII; IX, p. XLVI.

وكان الراهب اللبناني ميخائيل الغزيرى نزيل إسبانيا وواضع الفهرس الأول للمخطوطات العربية في مكتبة الإسكريال قد نبه إلى أهمية مخطوط « الحلة السيراء » الموجود مهذه المكتبة ونشر ترجمة لاتينية لقطعة صغيرة منه :

M. CASIRI Bibliotheca Arabico - Hispana Escurialensis, Vol. II, p. 163, n. MDCCXXV.

و نشركذلك قطعة من مخطوط كتاب آخر لابن الأبار هو التكملة : *Ibidem*, Vol. II, n. MDCCXXX.

ثم عكف المستشرق الإسبانى فرانثيسكو كوديرا على نشر مخطوطين لابن الأبار، أولها « المعجم فى أصحاب القاضى الإمام أبى على الصدفى » ، المكتبة الأندلسية رقم ٤ :

Bibliotheca Arabico Hispana; tomus IV, Madrid 1886.

: قانه ما كتاب التكلة لكتاب الصلة :

Bibliotheca Arabico Hispana, t. V—VI, Madrid 1889.

170 وقد نشر في هذين الجزءين التراجم التي يضمها المخطوطان رقم ١٦٧٥ وقد نشر في هذين الجراجم التي يضمها المخطوطات مكتبة الإسكريال وهي التراجم من حرف الجيم إلى حرف الميم (عدا بعض الحروف بين العين واللام). وقد عثر على هذه التراجم الناقصة في مخطوط يحمل رقم ١٧٣٥ في مكتبة الجزائر ، فقام على فشرها م. ألاركون وأنخل جنثالث بالنثيا في مدريد سنة ١٩١٥:

M. ALARCON y C. A. G. PALENCIA: Apéndice a la edición Codera de la Técmila de Aben al-Abbar en Miscelanea de Estudios y Textos Arabes, Madrid 1915.

وبقيت الحروف من الألف إلى الثاء ثم من اللام إلى الياء ، فأما الأولى فقد عثر عليها ألفريد برل ومحمد بن شنب فى فاس ونشراها فى الجزائر سنة ١٩٢٠ :

IBN AL-ABBAR, *Técmilat as-Sila*. Texte arabe d'après un msde Fez. Tome I complétant les deux volumes édités par Codera, Alger 1920.

وعثر محمد بن شنب على قطعة تضم فاتحة التكملة فنشرها فى المجلة الإفريقية سنة ١٩١٨ :

M. BEN CHENEB, L'Introduction d'Ibn al-Abbar à sa Técmila.

Revue Africaine, 1918 p. 300.

وقد قدم كل من كوديرا وألاركون وجنثالث پالنثيا وألفريد بيل ومحمد ابن شنب لما نشروا من نصوص لابن الأبار بمقدمات ودراسات ضافية ، نخص منها بالذكر مقدمتي كوديرا للمعجم ولما نشر من التكملة ، فهما دراستان شاملتان عن ابن الأبار وحياته وأعماله وقدره بين من أنجب الأندلس من أعلام .

- وعند ما كتب فرديناند ڤستنفلد كتابه المعروف عن مؤرخى العرب الختص ابن الأبار بمادة طيبة :
- F. WUSTENFELD, Die Geschichtschreiber der Araber und ihre Werke. Göttingen, 1882, p. 129.

وفى الترجمة الإنجليزية التي قام بها بشكوال د جيانجوس للمجلد الأول من «نفح الطيب » للمقرى (طبعة أوروبا) تعليق طويل عن ابن الأبار وأعماله:

PASCUAL DE GAYANGOS, The History of the Mohammedan Dynasties in Spain, II, 528.

وكتب ميكيلى أمارى مادة قصيرة عن ابن الأبار فى الجزء الأول من تاريخ مسلمى صقلية ، ثم نشر قطعة منه خاصة بفتح صقلية فى المكتبة الصقلية (رقم ٥٢) ، وأشار إليه سيمونيت فى معجمه :

F. J. SIMONET, Glosario de voces ibericas y latinas usadas entre los Mozarabes. Madrid, 1888, CCXXIV.

وعندما كتب البارون ڤون شاك كتابه البديع عن شعر عرب الأندلس وصقلية وفنهم ، أشاد بابن الأبار وترجم إلى شعر ألمانى سينيته المشهورة فى استصراخ أبى زكريا الحفصى لنجدة الأندلس :

ADOLPH FRIEDERICH VON SCHACK: Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sizilien. 3 Auflage, Stuttgart, 1871.

وعن شعر ڤون شاك ترجم نفس القصيدة إلى شعر إسبانى خوان ڤاليرا عند ما ترجم الكتاب كله إلى الإسبانية :

JUAN VALERA, Poeséa y Arte de los Arabes en Espana y Sicilia. 3a ed. Sevilla 1881, I, 162.

وأوفى مادة كتبت عن ابن الأبار فى غير العربية هى تلك التى كتبها پونس بويجس فى معجمه عن المؤرخين والجغرافيين من أهل الأندلس :

FRANCISCO PONS BOIGUES, Ensayo bio - bibliográfico sobre los Historiadores y Geógrafos arábigo - espanoles. Madrid, 1898, nu. 253 pp. 291-296.

ونضيف إلى هذا العرض لما كتب عن ابن الأبار فى غير العربية مادتى كارل بروكلمان فى تاريخ الأدب العربى، ج١ / ٤١٦ والملحق ١ / ٥٨٠ (يلاحظ أنه أخطأ فى اسمه فجعله أبا على بن محمد بن على بن أبى بكر بن الأبار)، ومادة دائرة المعارف الإسلامية فى طبعتها الأولى وقد كتبها محمد بن شنب (١/ ٣٧٤ ب و ٣٧٥)، والفقرة الحاصة به من كتاب تاريخ الفكر الأندلسى (فقرة رقم ٨٦ ص ٧٧٧ – ٢٨٠ من ترجمتنا العربية)، ثم المادة القصيرة التى اختصه بها كليمان أوار فى كتابه عن تاريخ الأدب العربي (ص ٢٠٤).

أما المحدثون من العرب ، فأول من نبه منهم إلى مكانة ابن الأبار هو جرجى زيدان فى كتابه القيم عن «تاريخ الأدبالعربي» ، فقد اختص ابن الأبار عادة قصيرة فى الجزء الثالث من ذلك التاريخ (ص ٤٨٪ من الطبعة الجديدة بتحقيق الدكتور شوقى ضيف ) أشار فيها إلى مكانته كمؤرخٌ ، وهى على صغرها مادة طيبة تضع ابن الأبار فى مكانه أبين مؤرخى الغرب الإسلامى فى القرن السابع الهجرى .

ثم تناول ابن الأبار المرحوم الدكتور عبد العزيز عبد المجيد فكتب عنه كتاباً ضخماً ( ٣٨٤ صفحة ) نال به جائزة مولاى الحسن لسنة ١٩٥١ ، ونشر الكتاب في نفس العام في تطوان ، وعلى الرغم من أن هذا التأليف كان أول عهد المؤلف بالدراسات الأندلسية ، إلا أنه عرف كيف يجمع الأصول اللازمة للكتابة عنابن الأبار ويفيد منها ، فدرس عصره وشخصيته ومؤلفاته دراسة طيبة تدل على اجتهاد وصبر ، وقد أفدنا فائدة كبيرة من هذا الكتاب.

ثم تناول موضوع ابن الأبار الأستاذ ألفريد البستانى فنشر « المقتضب » الذى صنعه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم البلفيقى لكتاب ابن الأبار المسمى « تحفة القادم » فى مجلة المشرق (السنة الحادية والأربعون ، يوليو ــ سبتمبر ١٩٤٧) وقدم له بدراسة قصيرة .

وبعد ذلك بعشر سنوات أعاد الأستاذ إبراهيم الإبيارى نشر نفس النص ، وعلى نفس مخطوطة الإسكريال (رقم ٣٥٦) وقدم له بمقدمة طيبة تتضمن بحثاً عن حياة ابن الأبار وأعماله ودراسة لذلك «المقتضب» ، وكلاهما عمل طيب مشكور .

وفى سنة ١٩٥٩ تقدم السيد أنيس عبد الله الطباع ببحث له عن ابن الأبار للحصول على الدكتوراه من جامعة مدريد، وأجيز عليه، ثم طبع ترجمة عربية [ للبحث بعد ذلك في بيروت.

وأخيراً ، فى سنة ١٩٦١ ، قام الدكتور صالح الأشتر بنشر « إعتاب الكتاب » لابن الأبار ومهد له ببحث مستفيض عن حياة ابن الأبار وعصره ومؤلفاته وكتاب إعتاب الكتاب.

فهولاء تسعة عشر رجلا من أهل العلم من المحدثين فى الشرق والغرب عرفوا قدر ابن الأبار وقاموا على خدمة نصوصه وصرفوا من الجهد ما تيسر لهم فى التعريف به وبأعماله وخصائصه وميزاته ، وكلهم أجمعوا على ما قرره دوزى من أنه يعتبر بحق من أكبر من أنجب الأنداس من أهل العلم ومن أولاهم بالثقة والتقدير.

ولم يصب هذا الحظ من أعلام الأندلس إلا القلائل ، بل كان حظ ابن الأبار من التقدير أكبر من حظوظ مؤرخين يزيدون عنه أهمية مثل أحمد بن محمد الرازى وابن حيان وابن بسام ، فإن واحداً من هؤلاء لم يظفر من الباحثين بكتاب خاص عنه في حين ظفر ابن الإبار بكتابين. وتلك عناية من القدر مهذا الرجل الذي يشعر الإنسان وهويقرأ تاريخ حياته أنه لم يعرف قدر أنفسه كما عرفه الآخرون .

# حياة ابن الأبار:

وقد قص معظم هؤلاء حياة ابن الأبار فى تطويل أو فى اختصار ، وتتشابه هذه التراجم فى محتواها ، لأن المراجع التى تعتمد عليها فى الترجمة له متشابهة فى مادتها لايضيف واحد منها شيئاً جديداً ، وهى لا تخرج عما أتينا به فى الفقرة الحاصة به من «تاريخ الفكر الأندلسي» (ف ٨٦ ص ٢٧٧ – ٢٨٠)، ويبدو من هذه التراجم أن حياة ابن الأبار واضحة خالية من المعضلات ، وربما كان هذا صحيحا عن نصف حياته الثانى ، أى منذ وصوله إلى تونس إلى مصرعه ، ولكن النصف الأول من حياته فى حاجة إلى دراسة ، وخاصة ما يتعلق منه بمأساة بلنسية ونصيب ابن الأبار فى الأحداث التى انتهت بتسليمها.

ونبدأ من البداية ، فنجد الغبريني يقول إن أصله من أجردة ، وفي نسخة أجره ، ولا نجد قرية أو موضعاً في إقليم بلنسية بهذا الاسم ، ولكن محمد بن شنب ناشر « عنوان الدراية » يقول في تعليق له : في نسختن «أجره» والصواب « تُورِية » ، ولاندري علام استند في هذا التصويب ، لأن تورية أو التوريا هو الاسم اللاتيني والإسباني لنهر بلنسية الذي يسميه العرب بالنهر الأبيض ، ويسمى في بعض النصوص الإسبانية بهذا الاسم العربي عن الأبيض ، ويضيف الغبريني عن أجردة هذه : « وهي وما والاها دار القضاعيين في الأندلس » ، ولم نجد أجردة هذه : « وهي وما والاها دار القضاعيين في الأندلس » ، ولم نجد ما يؤيد هذا في « جمهرة الأنساب» لابن حزم : وصحة الاسم أنْد م ، فقد ذكر ابن الأبار في ترجمته لأبيه ( التكلة رقم ١٤٤١ ) أنه « من أهل أنده و وسكن بلنسية » . وأنده والله و مدينة صغيرة في مديرية قسطليون قاعدة المديرية ، وكانت النسم على أيام المسلمين تابعة لكورة بلنسية «

وترجمة ابن الأبار لأبيه تلتى ضوءاً على أصله وحياته الأولى ، فقد كان أبوه عبد الله بن أبى بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبى بكر القضاعى من أهل العلم والدين ، درس على أجلاء أهل العلم في عصره وأجاز له الكثيرون منهم رواية كتبهم ورواياتهم ، قال ابن الأبار : « وكتب إليه القاضى أبو بكر بن أبى جمرة يجيز له ولى معه جميع روايته مرتين ،

إحداهما فى غرة رجب سنة ٩٥٥ ، والثانية فى منتصف ذى القعدة من العام المذكور ، وأنا إذ ذاك ابن عامين . وأشهر مولدى عند صلاة الغداة من يوم الجمعة فى أحد شهرى ربيع سنة ٥٩٥ » . وهذا أدق تحديد وجدناه لتاريخ ميلاد ابن الأبار مع ما فى العبارة من تضارب ، فهو يقول أولا أنه كان فى منتصف ذى قعدة سنة ٩٥٥ ابن سنتين ، أى أنه ولد فى ذى قعدة سنة ٥٩٥ ، ثم يقول إنه ولد فى أحد شهرى ربيع من نفس السنة ، فإذا كان قد ولد فى ربيع الأول منها فإن هذا الشهر يقابل ديسمبر ١١٩٨ ، وإذا كان قد ولد فى ربيع الثانى فهو من مواليد يناير سنة ١١٩٩ .

ثم يقول ابن الأبار عن أبيه: «وكان رحمه الله – ولا أزكيه – مقبلا على ما يعنيه ، شديد الانقباض بعيداً عن التصنع ، حريصاً على التخلص مقد ما في حملة القرآن ، كثير التلاوة له والهجد به ، صاحب ورد لا يكاد يهمله ، ذا كراً للقراءات ، مشاركاً في حفظ المسائل ، آخذاً فيا يستحسن من الأدب ، معد لا عند الحكام ، وكان القاضي أبو الحسن بن واجب يستخلفه على الصلاة بمسجد السيدة من داخل بلنسية . قرأت عليه القرآن بقراءة نافع مراراً ، وسمعت منه أخباراً وأشعاراً ، واستظهرت عليه مراراً أيام أخذى على الشيوخ ، يمتحن بذلك حفظى ، وناولني جميع كتبه ، وشاركته في أكثر من روى عنه . وسمعته يقول : حضرت شيخنا أبا عبد الله ابن نوح ، وقد زاره بعض معارفه ، فسأله عن أحواله ، وبالغ في سواله ، فجعل يحمد الله ويردد ذلك عليه ، ثم أنشد متمثلا :

جرت عادة الناس أن يسألوا عن الحال في كل خير وشر فكل يقول بخير أنا وعند الحقيقة ضد الحبر ... حدثني أبي رحمه الله غير مرة أنه ولد بأنده سنة ٧١٥ (١١٧٥ – ١١٧٥) ، وتوفى ببلنسية وأنا حينتذ بثغر بطليوس عند الظهر من يوم الثلاثاء الحامس لشهر ربيع الأول سنة ٦١٩ (٢١ مارس ١٢٢٢) ، ودفن لصلاة العصر من يوم الأربعاء بعده بمقبرة باب بيطالة وهو ابن ثمان وأربعين

سنة ، وحضر غسله أبو الحسن بن واجب وجماعة معه ، وكانت جنازته مشهودة والثناء عليه جميلا ، نفعه الله بذلك » ؛

وإذن فقد نشأ ابن الأبار فى بيت علم ودين وعفاف ، ولكنه لم يكن من بيت رياسة وولاية . ولو أن ابن الأبار سار على نهج أبيه فى الانصراف إلى العلم والانقطاع له لانتفع بحياته بأكثر مما قدر له ، ولكنه انصر ف وهو فى مطالع شبابه إلى السياسة وطلب الوظائف والجاه فى ظروف ضيقة عسيرة على الحاكمن والمحكومين معاً ، فأصابه من ذلك بلاء شديد .

وقد أحصى الدكتور عبد العزيز عبد المجيد شيوخ ابن الأبار وترجم لكل منهم ، ولهذا فسنكتفى بالقول بأنه أخذ القرآن والقراءات عن أبيه ، وأخذ الفقه والحديث والمسائل وعقد الشروط عن أبي عبد الله محمد بن أيوب بن نوح السرقسطي ( ٥٣٠ – ٢٠٨ / ١١٣٥ – ١٢١٢ ) ، وعن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي زاهر ( توفى في رجب ٦٣٤ / ١٢٣٧ ) ، وأخذ الحديث أيضاً عن أبي الخطاب أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن واجب القيسي ( ۵۳۷ – ۲۱۶ / ۱۱۴۲ – ۱۲۱۷ ) وعلي هذا الشيخ أخذ ﴿ الْأَخْبَارِ ﴾ أى درس التاريخ ، وهو العلم الذي بلغ ابن الأبار فيه شأوه ، ولابن الأبار شيخ آخر في التاريخ هو أبو سلمان داوود بن سلمان .. بن حوط الله الأنصارى ( ٥٥٢ – ٦٢١ / ١١٥٧ – ١٢٢٤ ) ، فقد كان ابن حوط الله من المعنيين بالأخبار وممن كتبوا فهرسة لشيوخهم ؛ وأخذ النحو والأدب عن محمد بن محمد بن سليمان بن محمد بن عبد العزيز الأنصاري (٥٦٣ – ٦١٠ / ١١٦٧ – ١٢١٣ ) وعن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن مسلم البكرى ( توفى سنة ٦٢٨ / ١٢٣٠ ) وأبي عامر نذير بن وهب بن لب بن عبد الملك بن نذير الفهرى (٥٥٨ – ٦٣٦ / ١١٦٢ – ۱۲۳۸ ) وأني محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مطروح القيسي ( ٥٧٤ – ٦٣٥ / ١١٧٨ – ١٢٣٧ ) ، وقد أورد ابن الأبار في ترجمته لابن مطروح هذا خبرين لها أهمية بالنسبة لحياة ابن الأبار نفسه ، ولتاريخ بللسية في أيامه أيضاً ، وذلك أنه ولى قضاء دانية فى آخر عمره ، ثم عزل عنه وتولاه بعده ابن الأبار سنة ٦٣٣ / ١٢٣٥ – ١٢٣٦ ، ثم استعفى ابن الأبار من قضاء دانية ، فعاد إليه ابن مطروح لفترة قصيرة إذ أنه توفى سنة ٦٣٥ / ١٢٣٧ – ١٢٣٨ « والروم محاصرون بلنسية » .

غير أن أكبر أساتذة ابن الأبار وأبعدهم أثراً في حياته هو أبوالربيع سليان ابن موسى بن سالم بن حسان الحميدي الكلاعي (٥٦٥ – ٦٢٤ / ١١٦٩ – ١٢٢٧ ) ، فقد كان أبو الربيع كبير علماء بلنسية في عصره ، وإليك سيرته كما رواها ابن الأبار في « التكملة » لتستبين النواحي التي أعجبت ابن الأبار في شيخه هذا واجتهد في الأخذ بها ، قال بعد ذكره شيوخه : « ...وعني أتم عناية بالتقييد والرواية ، وكان إماماً في صناعة الحديث بصيراً به ، حَافظاً حافلًا عارفاً بالحرح والتعديل ، ذاكراً للمواليد والوفيات ، يتقدم أَهْلَ زَمَانُهُ فِي ذَلِكُ وَفِي حَفْظُ أَسْمَاءُ الرَّجَالُ ، خَصُوصاً مِن تَأْخُر زَمَانُهُ وعاصره . وكتب الكثير ، وكان حسن الحط لا نظير له في الإتقان والضبط مع الاستبحار في الأدب والاشتهار في البلاغة ، فرداً في إنشاء الرسائل ، مجيداً في النظم ، خطيباً فصيحاً مفوهاً مدركاً حسن السرد والمساق لما يقوله مع الشارة الأنيقة والزى الحسن . وهو كان المتكلم عن الملوك في مجالسهم والمبينَ عنهم لما يريدون على المنىر في المحافل . ولي خطابة بلنسية في أوقات. وله تصانیف قصیرة فی فنون ، وله کتاب « الاکتفاء مما تضمنه من مغازی رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة الحلفاء » في أربعة مجلدات ، وكتاب حافل في معرفة الصحابة والتابعين لم يكمله ، وكتاب في أخبار البخاري وَتَرَجَمْتُهُ ، وَكَتَابِ « الأَرْبِعِينَ » وتصانيف سوى ذلك كثيرة في الحديث والأدب والخطب ، وإليه كانت الرحلة في عصره للأخذ عنه . أخذتُ عنه كثيراً ، وانتفعت به في الحديث كل الانتفاع ، وحضني على هذا التاريخ ﴿ إِنَّ كَتَابِ النَّكُمَلَةَ ﴾ وأمدنى من تقييداته وطُرَفه بما شحنته به . مولده في رمضان سنة ٥٦٥ ، واستشهد بكائنة أنيشة على أثلاثة فراسخ من بلنسية ،

وكان أبداً يحدثنا أن السبعين منتهى عمره لرويا رآها ، وهو آخر الحفاظ والبلغاء المترسلين بالأندلس وقلت : أكثر هذا عن ابن مسدى ، وقال : لم ألق مثله ، كان مبرزاً فى فنون » (ترجمة رقم ١٩٩١ ، التكملة ٢ / ٧٠٨ – ٧٠٩).

وأبو الربيع سليان هذا نموذج لطراز من أهل العلم في الأندلس تستطيع أن تسميهم «شيوخ» العصر أى الذين انتهت إليهم الصدارة في علوم الدين والفقه والفتيا في أيامهم ، ويصدق على كل مهم ماقاله ابن الأبار عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن الجد : « . . . وكان في وقته فقيه الأندلس وحافظ المغرب لمذهب مالك غير مدافع ولا منازع ، لا يجاريه أحد في ذلك ولا يدانيه » ( التكملة رقم ٥٢٥ ج ١ ص ٢٥٩ ) . والخصائص الرئيسية لأولئك الشيوخ غزارة العلم وصدق الإيمان ، وشرف البيت واتصال الرياسة فيه ، وفصاحة اللسان والقدرة على الكتابة والخطابة في بلاغة ، ثم الاهتمام بشؤون الجاعة الإسلامية والأخذ من السياسة بنصيب ، مع الترزام الحق والسمت والعفاف .

وفى عصور الأندلس الأولى ، أيام الإمارة والخلافة ، كان أولتك الشيوخ عمداً من عمد السلطان ، كما نرى فى حالات عبد الملك بن حبيب ويحيى بن يحيى الليثى وأصبغ بن خليل . أما بعد زوال الخلافة وانتشاب الفتنة وتلاشى السلطان السياسى العام فقد أصبح أولئك الشيوخ رموزاً على السلطان الوحيد الباقى وهو سلطان الدين والعلم ، وصاروا رموزاً على قوة الدين وسيادته ومعقد الآمال فى بعث الدولة وعودة هيبة الإسلام فى شبه الجزيرة ، فهم عمد الدين وجماعته ، وهم فى واقع الأمر زعماء الجماعة الإسلامية الأندلسية وقادتها الحقيقيون . وكلما زاد السلطان السياسى تخلخلا از داد أولئك الشيوخ جلالا وزاد شعورهم بمسؤولياتهم ، فلم يعودوا مجرد فقهاء بل زعماء أيضاً يتحلون بما تتطلبه الزعامة السليمة من صدق وإخلاص وجرأة واستعداد لبذل النفس فى سبيل الجاعة الإسلامية ، مع الحرص على العلم وهوعماد سلطانهم الأول .

وقد يتقارب اثنان أو ثلاثة من الفقهاء في صفاتهم ، ولكننا نجد في الغالب تسلما لواحد بالرياسة والتقدم. فني أيام أبي على الحسن بن سكرة الصدفي ( ٤٥٤\_١٠٦٢/٥١٤ - ١١٢١ ) عاش أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحد ( ۲۰۵۰–۲۰۵۸/۵۲۰ ولكن الزعامة كانت لأبى على بن سكرة الصدفي، وقد دفع ثمنها باستشهاده في معركة كتُتنَّدَّة. وقد عاصرهما أبو بكربن العربي ، وكان من أجل العلماء وأوفرهم هيبة ، ولكنه فر من معركة كتندة ثم أقحم نفسه في السياسة ، ولم يستطع لهذا أن يرث مكان الصدفي وإنما ورثه القاضي عياض بن موسى بن عياض (٤٧٦–٤٤٥/٨٣/١-١١٤٩ ، ٥٠) ، وقد ثبتت زعامته عند تصديه للموحدين وصموده للحق ونفيه إلى المغرب. ثم كان شيخ الجيل الثاني أبو بكر محمد بن عبد الله بن يحيي بن الجلم ( ١٩٦ – ١١٠٢/٥٨٦ – ١١٠٠ ) وكان رجل الأندلس وشيخه غير مدافع على أيام أبى يعقوب يوسف وابنه أبى يوسف يعقوب المنصور ؛ ثم انتقلت المشيخة إلى أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الحفيد (٥٢٠ ــ ٥٩٥/ ١١٢٦\_١١٩٩) وكان بينه وبن الموحدين من الخلاف ما أدى إلى الإساءة إليه ونفيه ثم عودته ؛ ثم كان الشيخ بعد ذلك أبو الربيع سليان بن سالم الكلاعي ( ٥٦٥-١٢٦٤/١٦٩) شيخ ابن الأبار ٤ وقد استشهد مجاهداً في سبيل الإسلام في معركة أنيشة .

ونصل إلى أيام ابن الأبار ، فنجده سائراً في طريق أولئك الشيوخ ناظراً إلى سير هم آخذاً بالأصول التي ساروا عليها ، ولكن الظروف في الأندلس كانت قد تغيرت مع الأيام تغيراً حاسماً جعل استمرار هذا الخط الجليل مستحيلا ، فإن الجاعة الإسلامية نفسها – التي بقيت متماسكة رغم كل شيء حتى النصف الثاني من القرن السادس الهجري / العقد الثالث من القرن الثالث عشر الميلادي – أصيبت بكوارث كبرى حلت عقدها وضعضعت كيانها السياسي والاجتماعي ولم يتماسك ما بتي منها في منطقة غرناطة إلا بعد فترة طويلة من الفوضي والكوارث المتوالية .

### عصر ابن الأبار

ذلك أن الصراع الطويل بين الإسلام والنصرانية حول مصير الأندلس تحدد مصيره بصورة حاسمة في نهاية العقد الأول من القرن السابع الهجرى إثر معركة العقاب (١٥ صفر ٢٠٩ / ١٧ يوليو ١٢١٢) بعد قرابة القرنين من صراع ضار أنفق الجانبان الإسلامي والنصراني فيه أقصى ما استطاعا من الجهد في سبيل أراض عظيمة وبلاد كبرى أراد القدر أن تحرم ممن ينهض من أهلها لجمع أمرها والدفاع عنها . وقد كان هذا الصراع سجالا بين مد وجزر طالما وقف المرابطون في الميدان ، ثم مال الميزان وشالت كفة الإسلام بعد زوال أمر هذه العصبة من المجاهدين أولى القوى وحلول الموحدين علهم .

وقد بذل الموحدون ما استطاعوا ولكنهم كانوا أولا وقبل كل شيء أصحاب إمبر اطورية كبرى تمتد حدودها من طرابلس في الشرق إلى مشارف الحيط الأطلسي من الأشبونة إلى ما يعرف اليوم بالسنغال ، وكان على الموحدين أن يظلوا على أهبة الحرب على هذه الحدود المترامية وفي داخل إمبر اطوريتهم نفسها ، وكان من المستحيل ماديا أن يستمروا محاربين بنفس القوة في جهات متعددة كهذه ، وكانت الجهة الأندلسية أضعف جهاتهم وأحفلها بالحطر ، لأن أهل الأندلس أنفسهم كانت قد أكلتهم الحروب والفتن المتوالية وفقدوا روح الوحدة وحرموا القادة الصالحين في وقت كانوا فيه أحوج ما كانوا إلى قادة قادرين ، لأن ممالك إسبانيا النصرانية كانت تقوى على حسابهم يوماً بعد يوم ، وقد أسعدها الحظ بملوك وأمراء أقوياء ذوى هنة ووعى إلى الهدف الذي يجمعهم رغم ما كان بينهم من خلافات .

وخلال القرن الهجرى السادس نرى بوضوح ممالك إسبانيا النصرانية تنتظم وتقوى وتثبت فى أقاليمها وتجمع قواها وتتقدم إلى الجنوب بخطوات ثابتة وعن سياسة واضحة أعانتهم البابوية فى رسمها ، وشدت أزرهم بلاد أوروبية أخرى نهضت واستقرت أمورها قبلهم ، ومن هنا فقد كان الصراع غير متكافئ بوجه من الوجوه .

وقد تماسكت جبهة الأندلس الإسلامى بعد تضحيات كثيرة أيام خلفاء الموحدين الثلاثة الأول ، ثم تداعت على أيام الرابع منهم وهو محمد الناصر ابن أبي يعقوب يوسف المنصور ( ٥٩٥ – ٢٦١ / ١١٩٩ – ١٢١٥) وظهر هذا التداعى في صورة انهيار سريع بعد معركة العيقاب ، وقد كانت قاصمة الظهر لدولة الموحدين في الأندلس والمغرب أيضاً .

كان الناصر يشعر قبل هذه المعركة باستحالة الاستمرار في اللفاع عن دولة مترامية الأطراف كهذه ينتصب لها أعداء ذوو خطر على كل شبر من حدودها بل في كل ناحية من نواحيها ، فاختار واحداً من خيرة الموحدين وأقامه حاكما عاما على كل الحناح الشرقي من إمبراطوريته ، وهو أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفص (سنة ٢٠٣ / ١٢٠٦ – ١٢٠٧). وكان هذا الإجراء في حقيقته تقسيا للدولة إلى دولتين ، لأن أبا محمد عبد الواحد ابن أبي حفص وخلفاءه لم يلبثوا أن أصبحوا دولة قائمة بنفسها.

ولو أن محمدا الناصر استأنى قبل أن يخوض معركة االعقاب لكان من الممكن أن يكون حظه فيها أحسن ، ولكنه سار إليها وقسمة الإمبراطورية ما زالت فى الطريق ، ثم إن فتنة بنى غانية كانت قد أفسدت الجانب الشرق من الأندلس ، وكان لا بد بعد القضاء عليها من تنظيم وترتيب واستجاع قوى . ولكنه – رغم حسن نيته وإخلاصه للدولة وللإسلام – لم يكن بالقائد العسكرى الذى تتطابه جبة مهيضة يقف فيها خصم عنيد أضرته الرغبة فى الانتقام لهزيمة يوم الأرث .

ودخلت فى المعركة عوامل أخرى كانت كلها على محمد الناصر ، منها أن رؤساء المقاتلين معه ـ سواء من الموحدين أو الأندلسيين أو جماعات عرب الهلالية ـ لم يقدروا أهمية المعركة ولم يدر بخلد أحد منهم أن مصير

الأندلس كله كان في الميزان في ذلك اليوم ، فانساقوا مع عصبيات ونوازع شخصية وغير شخصية ، ومنها أن صناعة السلاح والدروع وفن الحرب بصفة عامة كان قد تقدم تقدما بعيدا في إسبانيا النصرانية نتيجة للاتصال الوثيق مع بقية بلاد غرب أوروبا . ومن هنا دارت على المسلمين هزيمة قاصمة واصطلى أبرياء المقاتلين والمتطوعة بنار حاصدة أكلتهم أكلا ، وربما كان عدد من استشهد من المسلمين في تلك المعركة أكبر من عدد من استشهد في أي معركة في تاريخ الإسلام كله حتى ليقول صاحب روض القرطاس إن السائر في ريف المغرب بعد ذلك كان يقطع المسافات الطويلة دون أن يرى رجللا ، لأن زهرة الرجال راحت صرعى في ذلك اليوم الأسيف .

وأمثال هذه المعارك تخلف في النفوس آثاراً لا تمحى ، فإن القلائل من الأندلسين الذين نجوا من السيوف في ذلك اليوم تفرقوا إلى بلادهم وقد استقر في نفوسهم شعور بأن الأمر قد ضاع ولاحيلة في تلافيه ، وألا خير يرتجى من الرؤساء والقادة أمام عدو مستأسد متفوق ، أي أن معنوية المناضلين عن الجهة الإسلامية ضعفت وخامرها الخوف من العدو ، ومن ثم فلا غرابة بعد ذلك أن نجد الفئة القليلة من النصاري تستولى على البلد الإسلامي الكبير دون مشقة بل دون قتال في كثير من الأحيان ، لأن المأس والخوف ملاً قلوب الناس ، ولم يعد لهم ما يحفظ عليهم الأمل في البقاء إلا التفافهم حول من وُجد في بلادهم من الشيوخ الذين ذكرنا بعضهم ،

وفى أيام أبى يعقوب يوسف المستنصر ـ خليفة الناصر وخامس خلفاء الموحدين ـ تلاشت بقية الأمل فى الموحدين ، فقد نجم لهم بنو مرين وبدأوا معهم صراع المصير فى المغرب ، ولم يكن للموحدين مفر من أن يتجرعوا نفس الكأس التي جرعوها هم للمرابطين فى مثل هذه الظروف قبل قرابة القرن من الزمان .

وخلال السنوات العشر التى دامها حكم هذا المستنصر تغيرت نفسية أهل البيت الموحدى وأشياخ حركتهم ، فلم يعودوا بيتا متحدا تجمعه معنوية واحدة وإنما أمراء وأشياخا اقتعد كل منهم قاعدة من قواعد الملك الموحدى أو وظيفة من وظائفه الرئيسية فى مراكش وعينه متجهة إلى عرش الحلافة يمنى نفسه بها أو يمنيه بها من حوله ، ويتمنى فى نفس الوقت فساد الأمر على من تولى هذا العرش . وقد ظهرت هذه المطامع بصورة خاصة عند بعض من بتى من أولاد أبى يوسف يعقوب المنصور وأبناء عمومتهم أولاد أبى حفص عمر بن عبد المؤمن .

وقد ابتنى الأندلس فى أواخر القرن السادس وأوائل السابع الهجريين باثنين من أبناء يعقوب المنصور ، هما : أبو محمد عبد الله وكان يتولى مرسية ، وأبو العلا إدريس وكان يتولى قرطبة ؛ وشاركهما فى هذا الطمع وأربى عليهما فيه ابن عمهما عبد الله بن أبى حفص بن عبد المؤمن الذى عرف أهل بيته بالبيّاسيّين ، وكان يتولى إشبيلية ثم بلنسية ؛ وسار فى طريقه اثنان من أبنائه هما أبو زيد عبد الرحمن وقد خلف أباه فى بلنسية وشاطبة ودانية وجزيرة شُقر ، وأخوه عبد الله الذى اشتهر بالبياسى وكان يتولى إشبيلية . أى أن أو ائك النفر من البيت الموحدى كانوا يتقاسمون ملك ما بتى للإسلام فى الأندلس ، ولو أخلصوا وصدقوا واتحدوا لأغنوا فى ما لحفاظ على هذا الباق ، ولدام لهم الملك الذى اقتعدوه .

ولكن شيطان الطمع والخلاف غلب عليهم ، فنهض أكبرهم أبو محمد عبد الله بن أبي يوسف يعقوب بن عبد المؤمن وأنكر بيعة الموحدين في مراكش لعم مسن له هو أبو محمد عبد الواحد في ذي الحجة ١٦٠٠ مارس ١٢٢٤ ، ونادى بنفسه خليفة بعد شهرين من ولاية عبد الواحد وتلقب بالعادل ، وأيده أخوه أبو العلا إدريس صاحب قرطبة وابن ممه عبد الله البياسي صاحب إشبيلية ، وتوقف عن البيعة له ابن عمه أبو زيد عبد الرحمن

أبن أبي عبد الله محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن صاحب بلنسية وما والاها (وهو أخو عبد الله البياسي). وعبر العادل البحر وخلع عمه عبد الواحد واستقر خليفة في مراكش ١٢٢٥/٦٢٢ ، وكان يتوجس خيفة من ناحية ابن عمه أبي عبد الله البياسي ، فأضاف إليه قرطبة استرضاءً له ، ولكنه لم يكن لبرضي بأقل من الحلافة ، فما هي إلا شهور حتى خلع طاعة العادل ، وأيس من عون الموحدين فانضم إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة ، وسلم له عددا من بلاد المسلمين منها قييجاطة Quesada وباجة عه Bara ولوشه عددا من بلاد المسلمين منها قييجاطة Loja وباجة الهم ولوشه ين معه من القشتاليين ليهاجم أبا العلا ادرس في الشبيلية ، فثبت له هذا ورده خائبا (صفر ٦٢٣٪ فبراير ٢٢٣١) ، فمضى يضرب على غير هدى حتى قام عليه أهل قرطبة وقتلوه ، إذ تر اى في علمهم أنه خلع الإسلام ودخل في النصرانية .

ولم يطل الأمر للعادل بعد ذلك ، لأن خلافا شديدا نجم بينه وبين رجال دولته وقادته من الموحدين فقبضوا عليه ثم قتلوه بعد ١٤ يوما (٦٢٤/ ١٢٢٦ – ١٢٢٦) : وفي هذه الأثناء كان أخوه أبو العلا إدريس قد نادى بنفسه خليفة من إشبيلية ، وتلقب بالمأمون وخاض نحمار حروب طويلة مع محمد بن يوسف بن هود الذي كان قد نادى بنفسه أميراً على الأندلس مع محمد بن يوسف بن هود الذي كان قد نادى بنفسه أميراً على الأندلس كما سيجيء . ثم صور للمأمون رأيه الفائل ألا معنى للبقاء في الأندلس أو محاولة الحفاظ على ما بتى منه ، فجمع من عنده من جند في إشبيلية ومن كان منهم في قرطبة وجيان وما إليها وعبر البحر إلى المغرب وبويع له بالحلاقة في شوال ١٢٤٤/ سبتمبر ١٢٢٧ . ولم يتمتع هذا المأمون بالأمان يوما واحداً ، إذ قام عليه المنافسون من كل ناحية وقضي سنوات حكمه القصير (٥ سنوات و ٣ أشهر) في حروب وهروب ومنازعات ووقائع حتى أدال الله منه بابنه المسمى عبد الواحد المتلقب بالرشيد ث

والمهم لدينا أن الدولة الموحدية انتهت فى الأندلس بتصرف المأمون

هذا ، فلم يبق من أمرائهم فيها إلا أبو زيد عبد الرحمن بن أبى عبد الله ابن أبى حفص عمر بن عبد المؤمن الذى ذكرناه ، وكان يملك بلنسية وشاطبة وجزيرة شقر ، أى معظم شرق الأندلس . أما بقية بلاد الأندلس الباقية ، وحد ها الشهالي مجرى الوادى الكبير ، فقد وقفت مكشوفة لا يدفع عنها أحد ، فتجمع مشايخ كل بلد وذوو الهمة من رجاله وتولوا أمر بلدهم والدفاع عنه قدر الطاقة ، أو اختاروا من يقودهم ، وأظهر أولئك الرؤساء محمد بن يوسف بن هود الجذامي الذي سنتكلم عنه .

وهكذا بدت جبهة الأندلس كلها من مرسية إلى إشبيلية مكشوفة أمام أعداء أقوياء لا ينقصهم الحافز للتقدم والاستيلاء على هذه البلاد الكبيرة التى وقف أهلها والحوف ملء قلوبهم تحت رحمة الأعداء:

وقد سار التقدم النصراني في ذلك الحين ، ابتداء من العقد الثالث من القرن السابع الهجرى / العقد الثالث من القرن الثالث عشر الميلادى ، في ثلاثة تيارات : الأول وجهته غرب الأندلس وتولاه أمراء البرتغال ، والثاني وجهته حوض الوادى الكبير وتولاه ملوك قشتالة ، والثالث وجهته شرق الأندلس وتولاه ملوك أرغون . وكانت هذه المالك الثلاث تختلف فيما بينها وقد تقع الحروب بين جيوشها ، ولكنها كانت تقف صفاً واحداً إذا تعلق الأمر بحرب مع المسلمين ، وكانت البابوية تعمل في جد لصرف ملوكها عن النزاع مع إخوانهم في الدين وتوجيه أنظارهم نحو الغنائم السهلة ملوكها عن النزاع مع إخوانهم في الدين وتوجيه أنظارهم نحو الغنائم السهلة التي تنتظرهم إذا ساروا جنوباً .

أضف إلى ذلك أن هذه المالك الثلاث رزقت منذ النصف الثانى من القرن الحادى عشر إلى منتصف الثالث عشر ملوكا ذوى قدرة وسياسة وتصميم على مواصلة الحرب مع المسلمين ، وطالت إلى جانب ذلك أعمار الكثيرين منهم ، فانفسحت أمامهم الآجال للعمل والتجربة واكتساب الحبرات وتعويض الهزائم إذا وقعت ، ففيا بين سنتى ١٠٧٢ و ١٢١٤ ( ٤٦٥ –

۱۱۲ه) – أى قرابة القرن ونصف – حكم قشتالة ثلاثة ملوك كبار فى نسق ، لم تتخلل أيامهم إلا خمس عشرة سنة حكمتها الملكة أوراكا بعد ألفونسو السادس والسابع والثامن ، وهؤلاء الملوك هم ألفونسو السادس والسابع والثامن ، وهذا الأخير حكم وحده ٥٦ سنة (١١٥٨ – ١٢١٤) عاصر خلالها أربعة من خلفاء الموحدين هم يوسف ويعقوب المنصور والناصر والمستنصر ، وفى هذا الحكم الطويل ضاهاه خايمه الأول المعروف بالفاتح ملك أرغون ، فقد حكم ٣٣ سنة (١٢١٧ – ١٢٧١) وفرناندو الثالث ملك قشتالة فقد حكم ٣٥ سنة (١٢١٧ – ١٢٧١) .

وفرناندو الثالث هذا يكاد أن يكون أشد ملوك إسبانيا النصرانية عزماً في مواصلة الحرب ضد المسلمين ، وهو الذي استولى على قواعد الوادى الكبير الرئيسية : أندوخر Andujer وبياسة Baeza ( ١٢١٧ / ٦٢٣ ) وقرطبة ( ٢٣٣ موال ٣٣٣ / ٢٩٠ ) وجيان ( ١٢٤٦ / ١٤٤ ) وقرطبة ( ٢٣٠ موال ٣٤٠ / ١٢٤٦ ) وقرمونة ، ثم استولى على إشبيلية ( ٢٤٦ / ١٢٤٨ ) . فأما قرطبة فقد سقطت على أهون سبيل ، وقاومت إشبيلية مقاومة عنيفة ولكنها قصيرة ، أما جيان فقد أخذت دون أن يجرَّد سيف من قرابه .

ولم ينجم بين مسلمى الأندلس خلال النصف الأول من القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى إلا مغامرون أوتى بعضهم شجاعة ونجدة ، كان كل منهم يعمل منفرداً ويجرى فى نشاطه على غير هدى ، ولم يسلم واحد منهم مع ذلك من الحصوم والأعداء من إخوانه ، مما ضيع جهودهم وقصّر أيامهم ؛ وأكبر هؤلاء حميعاً محمد بن يوسف بن هود الحذامى ومحمد ابن يوسف بن نصر بن الأحمر .

وابن هود هذا – وقد تسمى بسيف الدولة وتلقب بالمتوكل – نموذج من زعماء الأندلسين فى ذلك العصر (سيترجم له ابن الأبار فى الحلة) . ظهر وقد نادى المأمون الموحدى بنفسه خليفة فوقعت بينهما حروب طويلة ، ثم انسحب المأمون من الميدان فانضم الكثيرون من جند الأندلسيين الذين كانوا يعملون فى صفوفه إلى سيف الدولة المتوكل بن هود ، فاستقل هذا

يمرسية وجمع قوة عسكرية طيبة ودعا للخليفة العباسي وأتته من بغداد الخلعة واللواء ، فحاز شرق الأندلس كله ، ورهبه النصارى وأطلقوا عليه اسم ثافادولا (سيف الدولة) وطرد من مرسية أميراً موحدياً كان يدعها لنفسه هو أبو العباس بن أبي موسى بن عبد المؤمن ، وهزم السيد أبا زيد عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن أبي حفص بن عبد المؤمن صاحب بلنسية واضطره إلى الدخول في طاعته ، وأصبح زعما لمن بتى من المسلمين في الأندلس. وقد أرخ له ابن الخطيب في « أعمال الأعلام » بأوفى مما فعل ابن الأبار في « الحلة » ، و مهمنا من كلامه عنه قوله : « وجرت على ابن هود هزائم شهيرة ووقائع مذكورة ؛ أوقع به السلطان أبو عبد الله ( محمد بن يوسف ) بن نصر ثلاث مرات آخرهن سنة ٦٣٣ أو ٦٣٤ ، وكان اللقاء بينه وبين المأمون إدريس أمير الموحدين بشرق الأندلس سنة ٦٣٥ ، فهزمه المأمون هزيمة كبيرة ، ولاذ منه بمرسية وامتنع بها ، إلا أن المأمون شغله أمر الفتنة الواقعة بمراكش ، فصرف وجهه إليها ، وثاب الأمر لابن هود ، فدخلت في طاعته المرية ، ثم غرناطة ، ثم مالقة . وفي سنة ٦٢٧ تحرك بفضل شهامته في جيوش عظيمة من المسلمين لإصراخ ماردة ، وقد نازلها العدو وحاصرها ، ولتى جيش العدو بها وطاغيته ، فلم يتأنَّ – زعموا – حتى دفع بنفسه العدو ، و دخل في مصافه ، و فقده الناس لما غاب عنهم ، فلم يرجع إلا وقد انهزموا مدبرين ، وكانت هزيمة شنيعة ، واستولى العدو على مدينة ماردة يومئذ ... »

فهذا رجل تصدى للأمر وأثبت شهامة ونجدة ، ولكن أنداده من المسلمين تصدوا له وواقعوه المرة بعد المرة ، ثم خذله جنده ، وكان من الطبيعى لهذا ألا يوفق إلى شيء ذى أثر .

وبينما كان ابن هود يقطع الجزيرة من شرق لغرب كان قائد آخر هو محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر يجمع صفوفه فى بلده أرجونة قرب جيان ويستعد لحربه والحلول محله . ظهر ابن الأحمر سنة ٦٢٩ / ١٣٣١ – ١٢٣٢

ثم تقدم وملك جيان سنة ١٣٠ / ١٢٣٧ – ١٢٣٧ ثم قرطبة ثم إشبيلية ، ثم استقر في غرناطة ( ٦٣٥ / ١٢٣٧ – ١٢٣٨) فضاقت الأمور بين الرجلين ووقعت الحرب بينهما وهلك فيها من المسلمين كثيرون . وكان ابن الأحمر سياسياً بعيد النظر ، استبان من أول الأمر أنه لن يستطيع الثبات في جهة الوادى الكبير ، ولهذا اتجه نحو غرناطة ، وعول على أن يجعلها قاعدة ملكه مكتفياً بالطرف الحنوبي من شبه الجزيرة ، ولهذا حالف ملوك قشتالة وعاونهم واعترف لهم بالرياسة عليه مما نفر المسلمين منه ، فطرد أهل قرطبة ثم إشبيلية جنده ، فلم يحفل كثيراً وركز همه في إقليم غرناطة . وعلى الرغم مما وقع بين ابن هود وابن الأحمر من حروب فإنه يمكن القول بأنه لو لم يكن سيف بين ابن هود وابن الأحمر من حروب فإنه يمكن القول بأنه لو لم يكن سيف الدولة المتوكل بن هود لما استطاع الغالب بالله محمد بن يوسف بن نصر أن ينشئ مملكة غرناطة ، فقد شغل ابن هود القشتاليين وأخافهم خوفاً شديداً ، وحفزهم على موالاة خصمه ابن الأحمر وتأييده ، وفي ظلهذا التأييد شديداً ، وحفزهم على موالاة خصمه ابن الأحمر وتأييده ، وفي ظلهذا التأييد قامت مملكة غرناطة ، وأنسأ الله في عمرها بعد ذلك قرنين من الزمان .

# شرق الأندلس

وكان شرق الأندلس يجتاز فترة قلقة مضطربة من تاريخه منذ ذهاب أمر المرابطين ومجىء الموحدين ، فقد نجمت فيه سلسلة من أفذاذ القادة والمغامرين أكبرهم أبو عبد الله محمد بن سعد بن مردانيش ، وكان أبوه في أوليته من قواد المرابطين يعمل في صفوف يحيى بن غانية ، وكان له بلاء عظيم في موقعة أفراغة ، فلما مات بدا لمحمد بن سعد أن يستقل بشيء من شرق الأندلس ، فاستقر في مرسية وحازها من جمادي الأولى ١٩٤٧ من شرق الأندلس ، فاستقر في مرسية والبأس ، تمكن بالاتفاق مع أكناد برشلونة من أن يسود شرق الأندلس كله لقاء إتاوة سنوية ثقيلة قدرها مائة ألف دينار ، كما يقول ابن الحطيب في «أعمال الأعلام» ، وشد أمره بمصاهرة نفر من الثائرين بشرق الأندلس منهم يوسف بن هلال وكان قلد

استقل بحصن مُطرِيش وإبراهيم بن أحمد بن مفرج بن همَشُك الذي انتزى ببعض حصون إقليم مرسية مثل شقوبش وشقورة ، ثم انقلبوا عليه ووقعت بينهم فتن طويلة يقص ابن الأبار في « الحلة » وابن الخطيب في « أعمال الأعلام » وابن عذارى في الجزء الثالث من « البيان المغرب » طرفا منها .

وبلأ محمد بن سعد فى أثناء ذلك إلى النصارى فاعتضد بهم واتخذ لنفسه جنداً مهم وأثقل على رعيته بالضرائب ، فنفر منه الناس ، وتخلى عنه أخوه أبو الحجاج يوسف بن سعد بن مردانيش ودخل فى طاعة الموحدين أيام أبى يوسف يعقوب المنصور . ووجد محمد بن سعد نفسه وحيدا دون نصير وقد علت به السن وقاربه الموت ، فكاتب أبا يوسف يعقوب وتخلى له عن مرسية وبقية ما بيده وأرسل أولاده إلى الحليفة الموحدى وأوصاه بهم ، فرق يعقوب المنصور لهذا الصنيع وقرّب أبناء محمد بن سعد وأقام كبيرهم أبا القمر هلال بن محمد بن سعد عاملا على إشبيلية ، وتزوج ابنة مخمد بن سعد تسمى الزرقاء فى ربيع الأول ٧٥٠/ أكتوبر ١١٧٤ فحظيت عنده وكان لها أبعد الأثر فى بقاء بنى مردانيش فى السلطان ، وأقام عمها أبا الحجاج يوسف بن سعد بن مردانيش أميراً على بلنسية وأخاه غانم بن سعد بن مردانيش أميراً على بلنسية وأخاه غانم بن ابن سعد أصبح رأس البيت أخوه أبو الحجاج .

وفى أيام محمد الناصر هبط أمر أى الحجاج بن سعد بن مردانيش ، ولكنه ظل أميراً على بلنسية حتى سنة ١١٨٦/٥٨٢ . وكان له أولان كثيرون أهمهم أبو الحملات مدافع وأبو المظفر غالب وأبو الحارث سبع وأبو سلطان عزيز وأبو ساكن عامر وأبو عمد طلحة ، وكان كل منهم يتولى حصنا أو ناحية من نواحى بلنسية ومرسية ؟

وفى سنة ١٢١٠/٦٠٧ أقام محمد الناصر أبا عبد الله بن أبي حفص

عمر بن عبد المؤمن واليا على بلنسية ثم خلفه عليها ابنه أبو زيد عبد الرحمن ، والمراجع تخلط بين أبى زيد هذا وعم له يحمل نفس الاسم ، ولكن أبا زيد العم لم يكن قط أميرا على بلنسية ، إنما كان أميرا على ميورقة سنة ٥٩٥/ العم لم يكن قط أميرا على بعقب ذلك بعد تاريخ طويل فى دولة الموحدين ، أما أبو زيد المراد هنا فهو ابن عبد الله بن أبى حفص عمر بن عبد المؤمن ، وهو أخو عبد الله البياسي الذى ذكرناه ، وقد نشأ هو وأخوه وبقية بيته فى بياسة فعرفوا لذلك بالبياسين ، وكانوا فريقا قليل الإخلاص شديد الأنانية حريصا على الحياة والملك بأى ثمن .

وقد رأينا ما فعله عبد الله البياسي من حرب المسلمين والانضام إلى القشتاليين ثم الذهاب إلهم جملة ؛ ولم يكن أخوه أبو زيد هذا بأحسن منه ، فقد أمسك ناحيته بعون النصارى وأداء الإتاوة لهم ، وبفضلهم استطاع التغلب على بني مردانيش ، فاكتنى أكبرهم أبو الحملات مدافع بن أبي الحجاج يوسف بن سعد بن مردانيش بحصن أُبَّدَه ، وقد استشهد في بعض المواقع شابا ، فخلفه ابنه أبو جُميل زيان بن أبى الحملات وضيق على أبى زيد عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن أبي حفص عمر في بلنسية ، ا فأيس هذا من المسلمين جملة ، فهو على خلاف مع الموحدين لا يستطيع طلب عونهم أو اللجوء إلهم ، والمسلمون في بلنسية كارهون له يتربصون به الدوائر ، ففكر في اللجوء إلى أنصاره من النصاري وخاصة خايمه الأول صاحب أرغون ، وذهب إليه ليفاوضه في معاونته ، ولكن خايمه لم يجد فيه ما يستحق العناء ، وإزاء هذا عرض عليه أبو زيد أن ينتقل إلى بعض حصونه ويقم فيه تابعاً له ، وتم الاتفاق على ذلك ، واستقر في حصن شُبُرُوْب ، ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه دخل هناك في النصرانية ، وهو أمر نستبعده ، لأن مفارقة الدين في سن مثل هذه أمر غبر يسبر ، خاصة من أمبر موحدي مهما كان طبعه ورأينا فيه . واســـتقر الأمر في بلنسية لأبي جميل زيان ابن مردانیش 🗧

وقد كتب ابن الأبار لأبي عبد الله والد أبي زيد عبد الرحمن ، ثم كتب لأبي زيد وخرج معه لملاقاة الملك خايمه ، ثم رجع وحده عندما رآه يفضل مباينة دار الإسلام والإقامة في بلاد ملك أرغون ، وقد سكت ابن الأبار عن هذه الواقعة سكوتاً غريباً ، فلم يقل شيئاً ينير لنا هذه النقطة الهامة ، والمهم أنه عاد إلى بلنسية وعمل كاتباً لأبي بُعيل زيان بعد ذلك .

وكانت بلنسية إلى ذلك الحين أسعد حالا من غيرها من كبريات مدائن الأندلس ، فقد نفعها قيام بنى مردانيش وابن همشك وبنى هود وابن الأحمر في إقليمها أو قريباً منها ، لأن أولئك الرجال أخروا سقوطها وصرفوا الغزاة إلى غيرها مماكان أسهل منها ، وأتاحوا لأهلها بضع سنوات من الهدوء والأمان النسبيين ؛ نقول النسبيين لأن الوقائع في إقليمها كانت على قدم وساق ، وكان أهلها يخرجون للقاء الأعداء كلما أمكنتهم الفرصة .

وكانت سن ابن الأبار إذ ذاك بعد الثلاثين بقليل ، وكان من شخصيات بلده الظاهرين ، فهو واحد من كبار العلماء ورجال الأدب ، وهو كاتب الرسائل للأمير أبي بجيل زيان بن مردانيش ، وكان يلتى بأصحابه من العلماء وكبار أهل البلد في قصر الإمارة ، من أولئك العلماء الذين ارتبط معهم برباط الصداقة أبو المطرف أحمد بن عبد الله بن عميرة الخزومي وأبو الحجاج يوسف البياسي .

فأما ابن عمرة فقد ولد فى بلنسية سنة ٥٨٠ / ١١٨٤ أى أنه كان أكبر من ابن الأبار بخمس عشرة سنة ، وقد رحل إلى المشرق للدراسة ولقاء الشيوخ ، وعاد إلى بلده ليتولى القضاء فى شاطبة ثم فى ميورقة حتى سنة الشيوخ ، وعاد إلى بلده ليتولى القضاء فى شاطبة ثم فى ميورقة حتى سنة ٧٦٢ / ١٢٣٠ إذ حضر تسليم الجزيرة لقوات خايمه الأول ملك أرغون ، وكتب كتاباً عن «كائنة ميورقة » بقيت لنا منه فقرات طويلة فى « نفح الطيب » للمقرى ، وقد غادر بلنسية بعد سقوطها سنة ٦٣٦ / ١٢٣٨ ، وتوجه إلى المغرب حيث كتب للرشيد الموحدى وتولى القضاء فى بضع نواح ، ثم انتقل إلى إفريقية حيث كتب للمستنصر الحفصى إلى أن

توفى سنة ١٩٥٨ / ١٢٦١ أى فى نفس السنة التى توفى فها ابن الأبار .
وقد أورد القلقشندى فى « صبح الأعشى » نص رسالة كتها ابن عمرة هذا عن « طاغية الإفرنج » والمراد به هنا خايمه الأول ملك أرغون الذى استولى على ميورقة قبل أن يستولى على بلنسية . والغالب أن ابن عمرة اضطر للعمل فى الكتابة للملك خايمه بعد سقوط ميورقة وهو فيها ليحقن دمه ، حتى إذا أنيحت له فرصة الحروج مها والعودة إلى دار الإسلام فعل ، والحكاية تبتى رغم ذلك مستغربة مستنكرة من رجل فى مكانة أبى المطرف بن عميرة ، والفرق عظيم على أى حال بينه وبين رجل كأبى الربيع سليان بن سالم . وأما أبو الحجاج يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصارى البياسي فقد ولد فى بلنسية فى ربيع الأول سنة ٩٧٥ / ١١٧٧ أى أنه أكبر من ابن الأبار باثنني عشرة سنة ، وكان أديباً حافظا اتجه إلى الأدب والتاريخ بصورة خاصة ، وهاجر إلى تونس بعد سقوط بلده بلنسية واستقر فى تونس يعلم خاصة ، وأثرت عنه كتب مثل «الإعلام بالحروب الواقعة فى صدر ويؤلف ، وأثرت عنه كتب مثل «الإعلام بالحروب الواقعة فى صدر الإسلام » و «الحاسة » وغيرهما ، حتى مات فى ذى الحجة سنة ١٥٣٠ بياير ١٢٥٦ .

#### سقوط بلنسية

فى ذلك الحين كان الخطر يقترب من بلنسية يوما بعد يوم ، لأن مملكة أرغون التى اتحدت مع إمارة قطلونية أيام ملكها يدرو الثانى أصبحت خلال النصف الأول من القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى من أقوى ممالك شبه الجزيرة وأهمها ، لأن عرش أرغون كان يضم – إلى جانب إقليم سرقسطة وحوض الإبره – دوقيتى پروڤنسة وروسيتُون فى جنوبى فرنسا ، وكان ملكها يدرو الثانى قد استولى على طركونة وطرطوشة وأطل على حدود إمارة بلنسية ، وتوفى يدرو الثانى قتيلا فى معركة موريت Moret بجنوبى فرنسا فخلفا ابنه الوحيد خايمه أو جاقمه Jaime فى وصاية أمه مارية يد مونبلييه ، وكانت

تعيش فى روما منذ طلاقها من زوجها ، فلما ماتت فى أبريل ١٢١٣ تركت ولدها فى وصاية البابوية . وكان لهذا الوضع أثره البعيد فى تاريخ مملكة أرغون أيام خايمه الأول ، لأنها اعتبرت إقطاعية تابعة للبابوية واعتبرت حروبها مع المسلمين حروبا صليبية ، وكان البابا إنسنت الثالث هو الذى تولى بنفسه رعاية شؤون الصبى خايمه حتى بلغ سن الرشد وتولى الملك ، وقد ندب البابا للوصاية على العرش رجلا من رجاله هو پدرو د بنيڤنتو ديّان كنيسة سنتا ماريا د أكبرو ، فأقبل واستقر فى لاردة وعقد هدنة مع المسلمين ، وأناب عنه فى الحكم والوصاية على خايمه سانشو دوق پروڤنسة وكان ابناً لرامون بروڤنسة وكان ابناً لرامون بروڤنسة وكان ابناً لرامون بروڤنسة وكان ابناً لرامون

وفى سنة ١٢١٨/٦١٥ بلغ خايمه سن الرشد ولقب بالأول ، وبدأ فى نفس السنة كفاحه الطويل ضد المسلمين ، فسار نحو بنيش كنّلة Péniscola واستغلبها ، وكانت تلك أول ما سقط فى يده من توابع بلنسية . ثم حفزه نفر من تجار برشلونة ومندوب البابا ونفر من أشراف مملكته على غزو جزيرة ميورقة ، فجرد حملة من مائة فارس وألف راجل ، واعتبرت الحملة حملة صليبية ، وتمكن من الاستيلاء على الجزيرة بأيسر جهد فى ١٤ صفر ١٢٦/ أول يناير ١٢٣٠ ، والمراجع النصرانية تذهب إلى أن الغزو تم قبل ذلك بشهر أى فى منتصف المحرم ٣١٨ ديسمبر من نفس السنة . وعلى سهولة هذا الفتح فقد رفع من شأن خايمه — أو «جاقم » كما يسميه ابن الأبار — إلى مصاف كبار الفاتحين ، وأصبح يلقب بالكونكيستادور أى الفاتح . ولم تسقط الجزيرة كلها بسقوط قاعدتها ، إذ استمرت الحرب هناك سنوات تم خلالها القضاء على مقاومة .

وعقب ذلك مباشرة اتجهت أنظار خاممه نحو بلنسية ، وقد حرضه على هذا أوجو فولكالكير Hugo Folcalquer رئيس فرسان الداوية فى مملكة أرغون ونفرمن الأشراف ، فسار نحو منطقة بلنسية فى سنة ١٢٣٧ ( ٦٣٠ –

٦٣١ ه ) . واستولى على آره Ares ثم مُرِكَّه Morella في نفس السنة .

وفى شوال ٢٣٠/يوليو ١٢٣٣ استولى على بريانة Burriana بعد حصار بالبر والبحر، ثم أعاد إخضاع بنشكله وبنوليش Polpes وقسطليون Cuevas وكويڤاس Cuevas وين رومان Winromá وكويڤاس Cuevas وين رومان Alcaluten وألقلوطن Alcaluten وبيلافورنس Vilafornés ووصلت غارته إلى ضفاف نهر شقر وناحية البلاط Albalate. وفي سنة ١٢٣٤/ ١٣٣٣ استولى على منصارة بلنسية ، وفي العام التالى حاول الاستيلاء على قليارة Cullera دون نجاح ولكنه ملك حصنين يشرفان على بقاع بلنسية هما منكاده Montcada.

وبعد ذلك بثلاثسنوات ، أى فى سنة ١٢٣٨ (٦٣٦ – ٦٣٧) ضرب معسكره بين بلنسية وقرية مجاورة لها تسمى جراو Grau وعول على ألا يريم. حتى يستولى على البلد . وتدفقت إليه النجدات من شتى البلاد التابعة له ، بل أقبل لعونه مقاتلون من نربونة ونفر من فرسان قشتالة .

ويغلب على الظن أن ذلك الموضع الذى ضرب الملك خايمه معسكره عنده هوجبل أنيشة أو أنيجة الذى يسميه ابن عبد المنعم الحميرى عقبة أنيشة ويسمى في النصوص الإسبانية إلبويش el Puig وتقوم عليه قرية تحمل نفس الاسم، وتقع هذه العقبة على ٢٠ كيلو متراً شهالى بلنسية في الطريق إلى مربيطر التي تعرف باسم سَجُونتو Sagunto. وأحس أبوجيل زيان بالحطر الداهم، وانتهز فرصة ابتعاد الملك خايمه عن معسكره، فخرج في جمع عظيم من مقاتلى بلنسية فيهم نفر من الشيوخ والفقهاء، ودارت بن الجانبين معركة عنيفة. وقد استبسل البلنسيون في القتال، ولكن أعداءهم أداروا عليهم خدعة كبيرة، إذ أقبلت طائفة منهم من بعيد حاملة راية الملك وأشاعت أنه عاد بجيش كبير، فضت ذلك في عضد المدافعين عن بلدهم وأيقنوا بالهزيمة وأخذ الكثيرون في الفرار. وفي هذه الفوضي استشهد من المسلمين كثيرون من بينهم أبو الربيع

سليمان بن سالم الكلاعي ، وكان قد بلغ السبعين من عمره ، ولكنه بقي في الميدان إلى آخر المعركة، وظل يثبت الناس ويدعو الفارين إلى العودة حتى قتل ، وكان ذلك في ٢٠ ذى الحجة ١٣٣/٦٣٤ أغسطس ١٢٣٧ . وكانت تلك آخر محاولة كبيرة قام بها البلنسيون لإنقاذ بلدهم .

ولم يحضر ابن الأبار هذه الواقعة ؛ إذ لو حضرها لقال ذلك ، فقد ذكرها في « التكملة » وفي « الحلة » . وأحس أبو جميل زيان أنه لن يستطيع الثبات وحده ، فقرر إرسال سفارة إلى أبي زكريا الحفصي صاحب إفريقية (تونس) وندب لها ابن الأبار ، وتلك هي السفارة التي أنشد فيها ابن الأبار ، وتلك هي السفارة التي أنشد فيها ابن الأبار ، وتلك هي السفارة التي أنشد فيها ابن الأبار ، وتلك هي السفارة التي أنشد فيها ابن الأبار ،

أدرك بخيلك ، خيل الله ، أندلساً إن السبيل إلى منجاتها درسا وهى قصيدة طويلة فيها من التكلف ما يكاد يصرف قارئها عن الحال المحزن الذى قيلت فيه ، ولكنها على أى حال حققت الهدف من إنشادها ، فقد تحمس أبو زكريا وأرسل إلى بلنسية بضع سفن مشحونة بالمال والعتاد والزاد .

وكان خايمه قد ضيق الحصار حول بلنسية ني أثناء ذلك، ووصل الأسطول الحفصي وحاول النزول في موضع جراو قرب بلنسية في ٤ محرم ١٣٣٦/ ١٨ أغسطس ١٢٣٨، ولكنه وجد الموضع حافلا بجند النصارى فأرسل قائد الحملة أبو يحيى بن أبي حفص عمر الهنتاني المعروف بالشهيد إلى أبي زكريا الحفصي يعلمه بالحال واتجه هو بالسفن إلى دانية وأرسى فيها في ١٢ محرم ١٣٦/ ٢٦ أغسطس١٢٨٥ و ترك لأهلها الطعام والسلاح اللذين كان يحملهما، أما المال فقد عاد به إذ لم يجد من يتسلمه منه. ومن الغريب أن أبا بكر عزيز بن أبي مروان بن خطاب الذي سيترجم له ابن الأبار في الحلة بايع لنفسه على مرسية في نفس اليوم الذي وصل فيه الأسطول الحفصي إلى جراو ولقب نفسه بضياء السنة وعلى مسافة قصرة منه بلد إسلامي يحتضر! ولو في هذا الرجل ومن حوله السنة وعلى مسافة قصرة منه بلد إسلامي يحتضر! ولو في هذا الرجل ومن حوله

من السنة أثارة لحف لنجدة إخوانه ، ولكن إلى هذه الحال من سخف العقول وصل الناس فى تلك الأيام ، والدول لا تسقط عن قلة عدد وإنما عن سقوط الهمم وضياع النخوة وموت الإحساس . ومما يستلفت النظر ويدعو إلى الاعتبار أن لسان الدين بن الحطيب سخر من ابن خطاب هذا وقال إنه قبل الإمرة بمرسية «معقطع صبى المهد ورضيع الثدى بسوء عقبى من يتحمل ذلك يومئذ» ، وابن الحطيب ذاته سيزج بنفسه مهالك ومعاطب ومطامع يقطع نفس «صبى المهد ورضيع الثدى » بسوء عقباها ، ومع هذا لم يذكر ولم يتعظ ، وانتهى بنفسه إلى مصرع شبيه بمصرع ابن خطاب.

ويذهب ابن الخطيب إلى أن الحصار طال حتى « نفدت الأقوات واستولى الجوع وضعفت القوى وأكلت الجلود والزقوق » ، والواقع أن الحصار لم يطل حتى بلغت الحال هذا المبلغ ، ولكن القتال كان ضارياً عنيفاً وخاصة بعد معركة أنيشة ، ثم إن فرقاً من فرسان أرغون كانت لا تكف عن الغارة على المبلد وانتساف ما حوله من معسكر ها عند عقبة أنيشة ، وكانت أعدادهم تتزايد يوماً بعد يوم حتى أصبح معسكر ملك أرغون كأنه مدينة كبيرة خف إليها التجار من كل صوب ، وقد أتى بعضهم من مونبلييه ، وأخيراً استقر رأى أبي جميل زيان على التسليم ، وتم ذلك في ١٧ صفر ٢٣٦٪ سبتمبر ١٢٣٨ ، وقد اشترك ابن الأبار في المفاوضات وكتب بنفسه العقد كما حكى في « الحلة » وقد نص الاتفاق على أن يغادر من أراد من المسلمين بلده خلال ٢٠ يوما وقد نص الاتفاق على أن يغادر من أراد من المسلمين بلده خلال ٢٠ يوما وأمواله وأسبابه ، « وابتدئ بضعفة الناس ، فسيُسرّوا في البحر إلى نواحي وانية ، واتصل انتقال سائرهم براً وبحراً ، وصبيحة يوم الجمعة ١٧ من صفد دانية ، واتصل انتقال سائرهم براً وبحراً ، وصبيحة يوم الجمعة ١٧ من صفد المذكور كان خروج أبي جميل بأهله من القصر في طائفة يسيرة أقامت معه ، وعند ذلك استولى علمها الروم » .

استقر أبو ُجميل زيان وابن الأبار معه في دانية ، ويبدو أن ابن الأبار حاول أن يجد عملا عند بعض الرؤساء فيا بتي من مدن الأندلس ، فقد أورد

المقرى في «أزهار الرياض» رسائل منه إلى بعضهم (٢٢١-٢٢١) ، ولكنه لم يوفق ، فعول على مفارقة الأندلس جملة إلى إفريقية والتماس الأمان بلد ذاع له فيه صيت منذ زيارته الأولى ، وقد فعل فعله أبو المطرف بن عميرة وأبو الحجاج يوسف البياسي وغيرهم كثيرون ، ولم يكن الأندلس قد ضاع كله ولا انقطع منه الرجاء ، ولكن هكذاكان تصرف الكثير من علمائه وقادة السياسة والرأى فيه : نجوا بأنفسهم مخلفين الصغار والضعفاء وأهل الأرياف والمدن ، وهناك في ظلال الأمن والدعة طفقوا يكتبون مراثى نثرية أو شعرية يعبرون فيها عن أسف متكلف ، وليس هناك أبعد عن الصدق من هذه المكاتبات المنظومة أو المنثورة بين ابن الأبار وأبي المطرف بن عميرة في رئاء بلنسية .

أما أبو جميل زيان فقد تمهد له الأمر فى دانية ، ولكن الملك خايمه اتجه إلى الجنوب فاستولى على كنَـْدية Gandía فخاف أبو ُجميل وأرسل إليه يعرض تسليم لـَقَـنْتُ Alicante فى مقابل تنازل الملك عن جزيرة ميورقة ، فرفض خايمه لأن الاتفاق كان قد تم بينه وبين ملك قشتالة على أن تكون بلنسية آخر ما يستولى عليه من بلاد المسلمين ، والباقى من نصيب قشتالة . ثم حاصر شاطبة حصاراً قصراً وأقلع عنها عائداً إلى مونبلييه .

وأقام أبو جميل رئيساً لدانية ، وما زال يدبر وهو فيها لرئيس مرسية أبى بكر عُزيز بن أبى مروان بنخطاب ، حتى ثار به الناس وبايعوا لأبى جميل ، ثم قُتل ابن خطاب فى رمضان سنة ٦٣٦/ أبريل ١٢٣٩ فأصبح أبو جميل رئيس دانية ومرسية ، وظل فى الأولى حتى سار فارس ألمانى اسمه Carroz ممن كانوا يعملون فى خدمة الملك خايمه فانتزعها منه سنة ١٢٤٤/٦٤٢ . وأما مرسية فقد ظل أمراً عليها داعياً للخليفة العباسى ، ثم دخل فى طاعة محمد بن يوسف ابن نصر بن الأحمر ، وظل على هذا وقتاً قصيراً ، ثم بدا لابن الأحمر فعزله عنها ، فتركها ومضى إلى تونس حيث عاش بقية عمره .

أما هذا الاتفاق الذي أشرنا إليه بن ملكي أرغون وقشتالة فقد تم في بليدة تسمى المرسمَى Almirza من أحواز بلنسية في ٢٥ مايو ١٢٤٤ ( ذي القعدة ٦٤١ ) وهو يدل على أن الاستيلاء على ما بقي من قواعد المسلمين في شرق الجزيرة لم يعد حربا بل تقسما ، هذه لهذا وتلك لذاك ، وأدهى من ذلك أن هذا الاتفاق تم بينهما توثيقاً لمصاهرة عقداها ، فقد اتفقا على أن تَنْزُوجِ الْأَمْرَةُ ڤيُولانت ابنة خايمه الأَمْرِ أَلْفُونِسُو بِن فَرِنَانِدُو الثالث ملك قشتالة ، ونص الاتفاق على أن تكون شاطبة جزءاً من شوار العروس ، ولم تكن شاطبة قد سقطت بعد! وبعد مفاوضات طويلة كادت توُّدي إلى الحرب استقر الملكان على اتفاقية المرسى هذه ، وقد نصت على أن يعطى خايمه لصهره بيَّانة Villena وساش Sax وكاوديت Caudete وُبغَرَّس° Bugarras وأن يتنازل ملك قشتالة عن إنغبرة Enguera وموشنتMogente، وأن تكون بلنسية وتوابعها من نصيب أرغون ، ومرسية وتوابعها وما يلمها جنوباً من نصيب قشتالة ، ووضع حد فاصل بنن الناحيتين ، فتبعت مرسية َ بلاد ُ المنزل Almansa و سركول Sarazul وحوض نهر كبرينولCabrinol ، وتبعت بلنسية بلاد قسطلة Castalla وأبثيار Biar وريتُو Relleu وسشونة Saxona والأرش Alarch وفنسترات Finestrat وطُرِّشْ وبولوب Polop ومواله Muela ، وكلها مواضع صغيرة بين حوضي نهرى شقر Jucar وشقورة Segura.

وقد انتقد مؤرخو قطلونية ذلك الاتفاق وقالوا إنه أخرج مملكة أرغون من ميدان الحرب مع المسلمين وأقفل فى وجهها سبيل التوسع جنوباً على حسابهم ، ولكن خايمه الأول كانت أمامه مشاكل كثيرة فى بلاده المترامية ، ولم يكن يستطيع المضى فى حرب المسلمين إلى أكثر مما مضى ، ثم إن مرسية وما يليها جنوباً كان أمرها استقر بعض الشىء بعد قيام أبى بُجيل زيان بالأمر أفيها وبيعته للخليفة العباسى ودخوله فى طاعة محمد بن يوسف بن الأحمر صاحب غرناطة ، وكان مركز هذا قد استتب وأصبح قادرا على مواصلة

الحرب للدفاع عن كيانه ، وكان ابن الأحمر إلى جانب ذلك تابعاً لملوك قشتالة ، فلم تكن مواصلة الحرب معه بالأمر اليسير ، ومهما يكن من الأمر فقد ختم خايمه أعماله في هذه الناحية بالاستيلاء على شاطبة في أبريل ١٢٤٨ (محرم ٦٢٦) ليقدمها في شوار بنته بعد ذلك .

## ابن الأبار في إفريقية

غادر ابن الأبار إذن بلاد الأندلس قاصداً بلاد الحفصيين ، ويذهب الغبريني إلى أنه ذهب أولا إلى بجاية «ودرس بها وأقرأ وروى وسمع وصنف وألف ، ثم استدعاه المستنصر الحفصي ليكتب له ». ويبدو أن إقامته ببجاية كانت قصيرة ، لأنه يذكر في ترجمة نذير بن وهب بن لب أن هذا الأخير توفي في العشر الأواسط من شعبان ٦٣٦ / مارس ١٢٨٩ «بعد ستة أشهر من الحادثة على بلنسية ، وأنا حينئذ بحضرة تونس في توجهي إليها » أي أنه أقام ببجاية ثلاثة أشهر أو أربعة انتقل بعدها إلى تونس ليكون كاتب المستنصر الحفصي .

وتذهب المراجع إلى أنه تولى كتابة الإنشاء والعلامة ، و « العلامة » هى عبارة التوقيع التى تضاف إلى المكاتبات السلطانية وترفع إلى السلطان ليضع عليها خاتمه ، ويقال إن ابن الأبار كتب العلامة فترة من الزمن وكان يكتبها بخطه المغربي ، ولكن السلطان أبا زكريا يحيى رغب في أن تكون بالحط المشرقى ، ولهذا أمر بأن يكتني ابن الأبار بإنشاء المكاتبات ويدع العلامة لأحمد بن إبراهيم الغسانى ، وكان يحسن الكتابة بالحط المشرقى ، فغضب ابن الأبار لذلك واستمر يكتب العلامة على ما ينشئه من رسائل ، فعوتب فى ذلك وروجع ، فاستشاط غضبا ورمى القلم من يده وأنشد : فعوتب فى ذلك وروجع ، فاستشاط غضبا ورمى القلم من يده وأنشد : اطلب العز فى لظًى وذر الذل (م) ولو فى جنسان الحلود وحمل الخبر إلى السلطان ، فصرفه عن العمل وأمره بلزوم بيته .

تعليلات سطحية ظاهرة التكلف، والحقيقة أن ما جرى لابن الأبار كان حلقة من حلقات الصراع بين الأندلسيين المهاجرين وشيوخ تونس من موحدين وغير موحدين، بل حلقة من صراع هو لاء المهاجرين الأندلسيين مع شيوخ كل قطر نزلوه وعلمائه. فقد كان الأندلسيون يحسون أنهم أعلم من غيرهم وأقدر، ومن ثم فهم أولى بالتكريم وبالمناصب. ثم لهم كانوا يتوقعون ممن نزلوا عليهم مراعاة وعطفاً عليهم مواساة هم فيما أصابهم في بلادهم. أما أهل المغرب وتونس ومصر وبقية أهل المشرق فكانوا يرون أن أولئك المهاجرين أولى بأن يتواضعوا ويقنعوا بما وجدوا في أوطانهم الجديدة، ثم لماذا يطلبون أن يمتازوا على غيرهم ما داموا قد أصبحوا مواطنين في البلاد التي نزلوها ؟ هذا كان مدار الحلاف الحقيق، نلمحه في صور شتى في تراجم الأندلسيين الذين هاجروا إلى بلاد إسلامية بعد ضياع بلادهم، ويندر أن تقرأ لواحد من أولئك الأندلسيين شيئاً إلا لمسنا فيه بلادهم، ويندر أن تقرأ لواحد من أولئك الأندلسيين شيئاً إلا لمسنا فيه المرارة التي نشأت عن خيبة الرجاء في المهجر، وأمثلة ذلك كثيرة عند على المرارة التي نشأت عن خيبة الرجاء في المهجر، وأمثلة ذلك كثيرة عند على وابن خلدون والمقرى وغهرهم.

ولكن الحلاف بين الأندلسين والبلديين كان أوسع مدى وأبعد أثراً في تونس عاصمة الحفصيين ، فقد كان عدد من نزلها من الأندلسين عظيا ، وكان الكثيرون منهم سلائل أسر عريقة لها في تاريخ الأندلس السياسي والعلمي أثر بعيد ، وقد ذكرنا أبا المطرف بن عميرة وأبا الحجاج البياسي ويضيف ابن خلدون أبا مروان أحمد الباجي من أعقاب أبي الوليد وأبا عمر ابن الجد من أعقاب أبي الوليد وأبا عمر واحدة على العلماء من أهل البلد ومشايخ الموحدين يحاولون الاستئثار من واحدة على العلماء من أهل البلد ومشايخ الموحدين يحاولون الاستئثار من دونهم بالوظائف الكبري ومراتب الشرف ، وفي أيام أبي زكريا يحيى الحفصي تجمع هؤلاء حول عمه أبي القاسم بن أبي زيد وكان رجلا طامحا إلى السلطان لايخي مطامعه ، وكان له مع أبي زكربا أخبار ووقائع ، ومن

ثم فقد كان الشك يحوم حول الأندلسيين ، وكانت الوقيعة فيهم تجد أذناً صاغية من هذه الناحية .

وقد حرص معظم من ذكرنا من مهاجرة الأندلسين على أن يبتعدوا عن السياسة ما أمكن ، وانصرفوا إلى العلم أو غيره من المشاغل التي لا يثير الاجتهاد فيها مخاوف أولى السلطان ، ولكن ابن الأبار لم يستطع سلوك هذا السبيل ، فقد كان بطبعه رجلا طموحاً إلى السلطان والجاه وعرض الدنيا ، ولو رجل "غيره حوى في صدره من العلم ما حوى لحمد الله على الأمان الذي صار إليه والكرامة التي لقها وانصرف إلى التأليف والإقراء ، ولكن سوء طالعه غلب عليه ، فقد كان إلى طموحه وطمعه سريع الغضب حديد اللسان تصدر عنه المساءة وكأنه لايشعر ، ومن أمثلة ذلك أنه عند ما وصل إلى إفريقية نزل في ميناء بنزرت ، وكتب إلى أبي عبد الله بن أبي الحسين وزير أبى زكريا الحفصي ينبئه بمجيئه ويمت إليه بصلة صداقة قديمة بدأت عند ما زار ابن الأبار تونس في المرة الأولى ، وكان يحسب أن والدالوزير متوفى فنعته في الحطاب بالمرحوم ، فنبهوه إلى أنه في قيد الحياة ما يزال ، فضحاك وقال : « إن أباً لا تُعرف حياتُه من موته لأبُّ خامل » ، ولم تعدم هذه الكلمة من يحملها إلى الوزير ــ طبعاً ــ فآلمته ، وتحدث إلى السلطان في أن يستقر ابن الأبار في بجاية ، وفعلا ذهب ابن الأبار إلها وأمضى فها بضعة أشهر ثم استقدمه أبو زكريا إلى تونس وألحقه بخدمته .

ولم يقلع ابن الأبار عما جبل عليه من إيذاء الناس بلسانه ، ويبدو أنه كان ممن ينزون الآخرين بالكلام القارص أو النقد المهين في خفية وتستر حاسبين أن أمرهم لا يفتضح ، وأمرهم في الحقيقة لا يخفي على أحد ، ومن هنا لقبه خصومه بالفأر ، ويغلب على الظن أن وجهه كان صغيراً نحيلا ومن هنا قال فيه أحد خصومه وهو أبو الحسن على بن شلبون المعافري البلنسي : لا تعجبوا لمضرة نالت جميد ع الناس صادرة من الأبار أو ليس فأراً خلقة وخليقة ؟ والفأر يجبول على الإضرار

فأجاب ابن الأبار سريعاً:

قل لابن شلبون مقال تنزّه : غيرى بجاريك الهجاء ، فجار إن اقتسمنا خطتينا بينا فحملت برّة واحتملت ، فجار المن النار كان شديد الاعتداد بنفسه دائم الفخر بالأندلس وتفضيله على إفريقية ، قال ابن خلدون : « وكان فى ابن الأبار أنفة وبأو وضيق خلق » ، ومن هنا زهد فيه أبو زكريا الحفصى وأراد أن يبعده عن ديوانه ، وأيده فى ذلك أبو الحسن أحمد بن إبراهيم الغسانى ، فتعلل السلطان بحكاية خط العلامة هذه حتى لا يراه ، إذ كان صاحب العلامة يعرض الكتب عليه ، ولكن ابن الأبار لم يفهم ، وأصر واستمسك ، ثم ذهب به الغضب إلى التمثل بالبيت الذى يفضل فيه العز فى اللظى على الذل فى جنان الخلود ، ولم يكن هذا منه إلا تشدقاً بألفاظ ، فلوكان فى الحقيقة عمن يفضلون العز فى اللظى لأقام فى الأندلس ، فهناك فعلا كان اللظى فى الحروب التى لا تسكن وهناك أيضا كان العز فى ظلال السيوف .

وليت ابن الأبار استمسك بهذه العزة بعد أن أبعد وألزم دارة ! بل سعى سعياً حثيثاً في العودة إلى الذل في جنان السلطان ، بل أنفق الوقت في رسالة استعطاف طالت حتى صارت كتابا هو «إعتاب الكتاب» تذلل في فاتحته فأسرف في التذلل ، ثم أخذ يقص حكايات كتاب سبق إليهم غضب السلاطين ثم حلت بهم نعمة الرضا فأعتبوهم . وقد استشفع ابن الأبار بولى العهد أبي يحيى زكريا ، وكان في أيام أبيه شابا مستضعفاً دائم الخوف من إخوته محمد وإبراهيم وعمر وأبي بكر (وكلهم ولى بعده) ومن أبناء عمه محمد بن عبد الواحد المعروف باللحياني لعظم لحيته ، ولهذا كان حريصا على أن يكسب لنفسه أنصاراً يشدون أزره ، فسره أن يستشفع به ابن الأبار فكلم أباه في أمره فأعاده إلى الرضا .

وشاءت الأقدار أن يموت أبو يحيى زكريا هذا قبل موت أبيه بسنة واحدة (٦٤٦ / ١٢٤٨ – ٤٩ ) وأن يصير الأمر بعد ذلك إلى أبى عبد الله

محمد ثانى أولاد أبى زكريا ، وهو الذى عرف بالمستنصر أو المنتصر ، وظل ابن الأبار فى عمله ولكنه استمر على دأبه فى تنقص الناس وخاصة أبى الحسن أحمد بن إبراهيم الغسانى ، وكان قد أصبح وزير المستنصر ، فاجتهد هذا حتى أصدر السلطان أمره بإبعاد ابن الأبار إلى بجاية ؛ فذهب إليها وانصرف إلى التأليف فترة من الزمن أنجز فيها كتاب «التكملة» الذى كان قد بدأه فى الأندلس ؛ وهذه الإقامة فى بجاية هى التي أتاحت للغبرينى فرصة الترجمة لابن الأبار ضمن من حل من العلماء ببجاية ، وهى أحسن وأوفى ترجمة له بهن أيدينا .

وفى هذه الفترة أيضا نعتقد أنه أتم كتاب « الحلة السراء » ، ومن المقطوع به أنه بدأ يكتبه فى تونس عقب استقراره فها ، فهو فى فاتحته يتحدث عن شعر للسلطان أبى زكريا يحيى وولى عهده أبى يحيى ، وكانا يقرضان الأبيات منه بين الحين والحين ، وقد صنفه ابن الأبار تمجيداً لشاعرية السلطان وابنه وتدليلا على أن قول الشعر من خصال كبار الحلفاء والسلاطين والأمراء ، فهذا الكتاب ، مثل « إعتاب الكتاب » ، كتاب مناسبة ، ولكها كانت مناسبة سعيدة ، لأنها أتاحت الفرصة لهذا الحافظ الواعى ليسجل شيئاً من محفوظه الغزير . وفى الكتاب إشارة إلى أنه كان ما زال مشتغلا بكتابته سنة ١٩٤١ / ١٢٤٨ – ٤٩ وهى السنة التى توفى فها ولى العهد أبو يحيى ، بكتابته سنة تقد أتمه قبل وفاة أبى زكريا ، ولكن العجلة التى تبدو فى الباب وربما يكون قد أتمه قبل وفاة أبى زكريا ، ولكن العجلة التى تبدو فى الباب الأخير من الكتاب تدل على أنه أتمه بعد هذه السنة بمدة قصيرة ، وفى الغالب أيام إقامته الثانية فى بجاية .

ولا ندرى كيف وفق ابن الأبار إلى رضى المستنصر ، ويبدو أن ذلك كان نتيجة لرسائل مديح كتبها من بجاية يشيد بالمستنصر وأعماله ، وقد أورد المقرى في « أزهار الرياض » رسالة لابن الأبار بمناسبة تمام حفر القناة المؤدية إلى الحدائق التي أنشأها أبو زكريا الحفصى خارج تونس ، والرسالة

تدل على أن ابن الأبار كتبها من بعيد وأرسلها إلى السلطان. ولم تكن حال ابن الأبار في بجابة سيئة ، فقد لقيه هناك على بن سعيد المغربي ؛ وقال بعد أن أشار إلى سينيته وتوفيقه فيها وإعجاب الناس بها : « إلا أن أخلاقه لم تعينه على الوفاء بأسباب الحدمة ، فقلصت عند تلك النعمة ، وأخر عن تلك العناية ، وارتحل إلى بجاية ، وهو الآن بها عاطل من الرتب ، خال من حلى الأدب ، مشتغل بالتصنيف في فنونه ، متنفل منه بواجبه ومسنونه ، ولى معه مجالسات آنق من الشباب ، وأبهج من الروض عند نزول السحاب . . . » ( القدح المعلى ، برواية المقرى ، ٢٨٢/٤ )

وعاد ابن الأبار من بجاية إلى تونس ، ومن حسن الحظ أنه أنهى هناك كتابيه الرئيسين « التكلة » و « الحلة » ، والغالب أنه ترك نسخاً من هذا وذاك هناك ، فنجا الكتابان من الدمار . وكان حريا بابن الأبار بعد ذلك أن يلين خلقه ويضبط لسانه ويخفف من دعواه ، ولكنه مضى على سابق عهده من الكبرياء وحدة اللسان ، وربما كانت هذه دعوى من خصومه الكثيرين وخاصة أحمد بن إبراهيم الغساني وزير المستنصر الأثير عنده ، ولم يكن الغساني ليطمئن له جنب وابن الأبار قريب من السلطان يستطيع الوصول إليه إذا أراد ، وكان المستنصر رجلا كثير المخاوف يتوقع الشر من كل ناحية إذ أن أعداءه والمدبرين عليه كانوا كثيرين ، وكان ابن الأبار قبل ذلك من أتباع أخيه المتوفى ، فلم يكن هناك أيسر على الغساني من أتباع أخيه المتوفى ، فلم يكن هناك أيسر على الغساني من منه بأهون سبيل ،

نقول هذا لأن عقوبة القتل التي أنزلها المستنصر بابن الأبار لا يمكن أن تعلل بما يقال من أنه سمع السلطان مرة يسأل عن مولد ولده أبي زكريا يحيى الذي تولى السلطة بعده وتلقب بالواثق ، فجاء ابن الأبار في اليوم التالى برقعة فيها تاريخ الولادة وطالعها ، ويضيف بعض مؤرخينا أن هذا

الطالع كان نحساً ، فاستشاط السلطان غضباً من فضوله وتطفله ، وكان ذلك سبب حتفه ، نقول إن ذلك كله لا يفسر لنا غضب المستنصر على ابن الأبار غضبا يودى به إلى قتله ثم إحراق شلوه وكتبه ، فهذا التصرف لا يصدر عن غضب بل عن خوف ، وأصحاب السلطان في تلك العصور لم يكونوا يقتلون إلا لخوف على أنفسهم وعروشهم ، أما ما عدا ذلك فيكنى فيه الإبعاد أو السجن أو المصادرة وما إلى ذلك .

ولهذا فلا بد أن التهمة التي دبرت لابن الأباركانت تهديد السلطان أو الاشتراك مع نفر في ذلك ، لأننا حتى لو فرضنا أن ابن الأبار قال بيت الهجاء الذي تنسبه إليه المراجع ، فإن ذلك لا يبرر الحقد الذي ظهر من المستنصر . ولا بد كذلك أن السعاية به بدأت منذ عودته من بجاية إلى تونس ، فقد كان السلطان لا يطيق النظر إليه ، فكان يستفتيه فيا يريد من بعيد ، فإذا دخل عليه لم يكلمه أو يلتفت إليه ، وكان ابن الأبار « يشكو من ذلك ويتألم وينعى على الزمان سوء حظه :

علت سنى وقدرى فى انخفاض وحُكم الرب فى المربوب راض الى كم أسخط الأقدار حتى كأنى لم أكن يوماً براض »

ثم تجىء النهاية إثر حادثة مولد ولى العهد وطالعه التى ذكرناها ، ويذهب ابن خلدون بعد ذكرها إلى أن وشايات الحساد أوغرت صدر السلطان عليه وأوهمته أنه يتوقع المكروه للدولة وتهمه بالنظر فى النجوم ، فقربض عليه وقام الكاتب أحمد بن إبراهيم الغسانى بالبحث فى داره وكتبه ودفاتره ، فعشر فها على بيت شعريقول :

طغى بتونس خَلَفٌ سموه ظلماً خليفة

وعثر عنده أيضا على كتاب في التاريخ فيه ما يسيء إلى السلطان ، فأمر بضربه بالسياط وقتله وإحراق مؤلفاته ، فقتل ضرباً بالرماح صبيحة.

الثلاثاء ٢١ من المحرم سنة ٦٥٨ وأحرق شلوه ، وأخذت مجلدات كتبه وأوراق سماعه ودواوينه فأحرقت معه ، وكانت نحواً من خمسة وأربعين تأليفاً (تاريخ الدولتين للزركشي ، ص ٢٧)

والحق أن الإنسان ليدهش من قسوة ذلك العقاب الذى أنزل بابن الأبار ، فمثل هذه العقوبة ما كانت تنزل إلا بأعداء السلاطين ذوى الحطر ، أو الذين ناوأوهم وحاربوهم وكادوا يقضون عليهم ، ولا نتصور مهما ذهبنا مع الحيال أن ابن الأبار بلغ هذا المبلغ فى كراهة المستنصر والتدبير عليه ، ولكن الذى لا شك فيه أن الوشاية فى حقه صورته فى تلك الصورة ، فكانت النتيجة هلاكه على أبشع هيئة نتصورها ، وهذه واحدة من جرائم أولئك السلاطين ووزرائهم ممن حملوا فى رقابهم من أوزار المساكين ودماء الضحايا ما يصمهم إلى الأبد فى حساب الأخلاق وحساب التاريخ .

عاش ابن الأبار ثلاثا وستين سنة هجرية ، اثنتان وأربعون منها فى الأندلس والباقى فى المغرب، ولم يسعد فى هذا ولا ذلك ، فأما فى الأندلس فقد عاش مروع السرب يحوم فوقه شبح الموت فى كل حين ، وكتب لرجال لولا سوء الزمان لما كان لهم إلى الإمارة سبيل ، ومدح غيرهم ممن لايستحقون مجرد الذكر فضلا عن المديح ، ثم فقد وطنه وخرج بما حملت يداه إلى المغرب حيث تلقفه الأعداء وأعانهم على نفسه بسوء خلقه وتطلعه إلى الوظائف والجاه ، فلم يسعد فى وطنه الحديد ولا هدأ باله ، وانهى أمره إلى هذه النهاية الفاجعة ، ولا عجب أن يلقبه بعض المؤرخين بالشهيد ، وهذه الشهادة لا تحق له لموته مظلوماً فحسب ، بل لأن حياته كلها كانت استشهاداً طويلا على يد الأيام .

مؤلفات ابن الأبار

ألف ابن الأبار كتباكثيرة ، أحصى معظمها بروكلمان والمرحوم عبد العزيز عبد المحيد في كتابه عن ابن الأبار والأستاذ إبراهيم الإبيارى في

مقدمته للمقتضب من تحفة القادم والدكتور صالح الأشتر في مقدمة تحقيقه لإعتاب الكتاب ، وفي ثبت الكتب الوارد في آخر تحقيقنا هذا ذكر كتب أخرى لابن الأبار ، وله رسائل وأشعار كثيرة أورد الكثير منها من أرخوا له وخاصة المقرى في « نفح الطيب» و « أزهار الرياض » والغبريني. في « عنوان الدراية » .

والناظر في أسماء كتبه التي ضاعت – وعددها ٣٩ – وكتبه التي وصلت إلينا – وعددها ستة – يلاحظ أنها في ثلاثة فنون : الحديث والأدب والتاريخ . فأما كتبه في الحديث فلم يصل إلينا منها شيء يعيننا على تقديرها قدرها الصحيح بين كتب هذا الفن ، وربما كان أهمها هو المأخذ الصالح في حديث معاوية بن صالح » ، فقد كان معاوية هذا من أوائل فقهاء الأندلس وقضاتها ، وقد ذكره ابن سعد في طبقاته وأثني عليه ومن ثم فإن أحاديثه تعتبر من العوالى ، وطالما تأسف من جاء بعده من الأندلسين على ضياع أحاديثه وعلمه .

وأما كتبه فى الأدب فلم يبق منها إلا مقتضب تحفة القادم الذى عمله البلفيقى ، وهو مختصر سيئ الصنع ، استغنى البلفيقى فيه عن معظم النثر ولم يبق إلا هيكلا جافاً يتكون من أسماء وبضعة أشعار ، وهذه لا تعين على تقدير ابن الأبار بن أصحاب كتب الأدب .

أما ميدان ابن الأبار الحقيقي فكان التاريخ والتراجم بصورة خاصة ، وكتبه الأربعة الباقية في هذا الفن تشهد بملكة عظيمة في هذا الميدان ، ولا تتجلى هذه الملكة في كتاب كما تتجلى في «الحلة السيراء» وهو غرة كتبه دون جدال ، ولابن الأبار فيه لمحات وإشارات واستدراكات تدل على أنه كان مؤرخاً حقاً عارفاً بتاريخ الإسلام حافظاً له قارئاً لكتبه ، وهو يستدرك فيه على نفر من أئمة المؤرخين أخطاء لا يتنبه لها إلا عالم متمكن فو ملكة واعية .

وقبل أن نفرغ لكتاب الحلة نقف وقفة قصيرة عند كتابي «التكملة لكتاب الصلة » و « المعجم في أصحاب أبي على الصدفي » .

واضح أن «المعجم» كتب قبل «التكملة» ، كتبه ابن الأبار بعد أن نضج تكوينه العلمى ، ونظن أن ترتيبه الزمنى بن مؤلفاته يجىء بعد «معدن اللجن فى مراثى الحسن» ، فقد أشار إلى هذا الكتاب فى كتبه التالية ، وموضوع «معدن اللجن » — كما يدل عليه عنوانه — من تلك الموضوعات التى تستهوى أفئدة الشباب بسبب غلبة العاطفة عليهم ، وقد كان ابن الأبار طالبياً ، ولكنه لم يكن شيعياً ، فإن الطالبي هو الذي يميل بعواطفه إلى أهل البيت ويأسى لما أصاب الكثيرين منهم أسى عاطفياً ولا يتعدى ذلك ، ومعظم كبار مؤرخينا على هذا الاعتبار طالبيون ، وأما الشيعى فهو الذي يتبع مذهب الشيعة ويميل عن السنة ، وقد ذهب المقرى إلى أن كتاب «در السمّط فى خبر السمّبط» تشم منه رائحة التشيع ، وقد بالغ فى هذا الوصف ولا شك ، فإن الكتاب بين أيدينا وليس فيه إلا هذه العاطفية النبيئة التي نجدها عند المقريزى مثلا .

وكتاب (المعجم في أصحاب أبي على الصدفي » كتاب فريد في نوعه من بين ما وصل إلينا من التراث الأندلسي ، لا لأنه لم يؤلنّ مثله ، بل لأنه أكمل كتاب أندلسي من هذا النوع وصل إلى أيدينا . فقد ألف القاضي عياض كتاباً في شيوخ أستاذه أبي على الصدفي هذا ، فأراد ابن الأبار أن يكمل العمل بتأليف كتاب في أصحاب أبي على ، أي تلاميذه ومعاصريه ومن تبادل معهم العلم . ولو وجدنا كتاب عياض لاكتملت لنا مدرسة من مدارس العلم كانت فخراً للأندلس يتوسطها شيخها أبو على بن سكرة الصدفي ومن حوله شيوخه ثم معاصروه وتلاميذه ، والصدفي جدير بهذا التقدير كله ، فإنه لم يكن شيخاً واسع العلم كريم الحلق فحسب ، بل كان عجاهداً باسلاً لتي الشهادة في معركة كتندة على ما ذكرناه .

وابن الأبار في والمعجم، دقيق الدقة كلها: دقيق في رسم الأسماء وتواريخ الميلاد وتعداد الشيوخ، ودقيق أيضاً في المنهج الذي اتبعه، فهو يرتب أسماء المترجم لهم على حروف المعجم (مع بعض خلاف قليل مقصود كإيراد اسم أحمد قبل إبراهيم)، وهو بعد أن يفرغ من حرف يحصى عدد من ذكرهم فيه، وإذا أهمل حرفاً نبه إلى أنه لم يجد فيه « معروفاً من هؤلاء الرواة ولا مكثرا، ، أو « ليس في هؤلاء الرواة من أول اسمه دال أو ذال ، وعدة المذكورين في الحروف الثلاثة: الجيم والحاء والحاء فلائة عشر ، منهم في التكملة تسعة رجال ، وعدد الراجم التي في هذا المعجم ٣١٥.

ويفهم من العبارة السابقة أن كتاب «التكملة» كتب قبل «المعجم». والراجح – على حسب ما استبان لى – أن كتاب «التكملة» كتب على فترات، ففيه مواد يبدو بوضوح أنها كتبت قبل سنة ١٢٣٢/٦٠ – ١٢٣٢، ١٢٣٠ وأخرى كتبت بعد هذا التاريخ وقبل هجرة ابن الأبار إلى المغرب، وثالثة كتبت وهو في بجاية . وهذا معقول بالنسبة لكتاب كبير مثل «التكملة» . صحيح أنه يفهم من فاتحة الكتاب – كما نشرها محمد بن شنب في «الحجلة الإفريقية» (سنة ١٩١٨) ص ٣١٧ – أن الفراغ من كتاب «التكملة» كان في أول المحرم سنة ١٩٣١/٣١١ – ٣٤ ولكن في الكتاب مواد كتبت وابن الأبار في تونس أو بجاية ، مما يدل على أن ابن الأبار فرغ من صورة أولى من الكتاب في أول المحرم ١٣٣ ثم عاد إلى الكتاب في أمله ووضعه في الصورة التي وصلت إلينا وهو في بجاية المارة الثانية .

وكتاب والتكملة ، استمام لما بدأ به أبو الوليد عبد الله بن يوسف الأزدى المعروف بابن الفرضى ( ٣٥١ – ٣٠٤/٤٠٣ – ١٠١٢ ) من الترجمة لعلماء الأندلس ، وواصل العمل أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود ابن بشكوال الأنصارى ( ٤٩٤ – ٧٥٠/ ١١٠٠ – ١١٨٢) ثم استم ما فاته

فى كتاب لم يصل إلينا هو كتاب « ذيل الصلة » يذكره ابن الأبار فى « المعجم » ، ثم جاء ابن الأبار فتصدى لاستكمال ما فات سابقيه ومواصلة التراجم إلى أيامه ، " وواصل العمل من بعده محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصارى المراكشي المعروف بابن عبد الملك ( ٦٣٤ – ٧٠٣ // ١٢٣٧ – ١٣٠٣) ثم واصل هذا العمل الجليل أبو جعفر أحمد بن إبراهيم المعروف بابن الزبير ( ٢٧٠ – ٧٠٨ / ١٢٢٩ – ١٣٠٨) وختمه ابن الخطيب بكتابه وعائد الصلة » .

وتكمل هذه السلسلة مؤلفات أخرى فى نفس موضوع تراجم علماء الأندلس مثل « جذوة المقتبس » للحميدى و « بغية الملتمس » للضبى و « معجم شيوخ ابن العربى » لابن الأبار ( لم يوجد إلى الآن ) وغير ها .

وهذه الكتب كلها — فيما عدا الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي — تتبع منهجاً واحداً في الترحمة ، فتذكر الرجل باسمه الكامل وكنيته ونسبته وبلده الذي ولد فيه أو الذي منه أصله والبلد الذي سكنه إن كان قد نزل بلداً آخر ثم شيوخه وما قرأ عليهم ، ثم تلاميذه ومن أخذ عنه ، وتختم الترجمة بتاريخ الوفاة ومكانها وتاريخ الميلاد ومكانه إذا تيسر .

وهذه في الحقيقة ليست تراجم بالمعنى المعروف ، إنما هي سجلات بالأسماء وتواريخ الميلاد والوفاة والشيوخ ، فلا تعطى فكرة واضحة عن المترجم له إلا في ندر ، فليس فيها ـ إلا في القليل جدا ـ إشارات إلى حياة الرجل وما وقع له أو صفاته وخصائصه كرجل له صفات وخصائص ، بل ليس فيها ـ إلا في النادر أيضاً ـ تلك الطرائف والحكايات الصغيرة التي نجد نماذج منها في « تاريخ القضاة » للخشني أو « رياض النفوس » للمالكي أو « الإحاطة » لابن الحطيب أو سلسلة كتب الوفيات المشرقية التي بدأت بابن خلكان ، ومن ثم فإن قيمتها للتاريخ السياسي والاجتماعي للأندلس عدودة ، بل فائدتها في التعريف بالرجال أنفسهم قليلة .

ولكنها على أى حال أكثر فائدة من المواد التي يتضمنها الكثير من كتب على بن سعيد وكتاب « الخريدة » للعاد الأصفهانى أوالكنية الكامنة لابن الخطيب ، فهذه مجموعات مختارات وليست تراجم أو مواد ذات قيمة تاريخية .

وفى هذه الحدود تتساوى كتب ابن الفرضى وابن بشكوال وابن الأبار وابن الأبار وابن الزبير فى الدقة والإتقان ، وربما شف ابن بشكوال على صاحبيه فى تراجمه بسبب ملكته التاريخبة الواضحة . وابن الأبار على هذا الاعتبار واحد من أعلام مؤرخى العلم فى الأندلس ومرجع من المراجع التى لا يستغنى عنها مؤرخ له خلال القرنين السادس والسابع المجريين بصفة خاصة .

#### كتاب الحلة السراء:

وننتهى إلى كتاب « الحلة السيراء » ، وهو دون شك أحسن كتب ابن الأبار وأعظمها فائدة ، بل هو من عيون ما ألف أهل الأندلس قاطبة ومن المراجع التي لا يستغنى عنها من يؤرخ له أو يكتب فى أى ناحبة من نواحى الحياة فيه .

وقد ذهب بعض المحدثين إلى أن عنوان الكتاب الكامل: « الحلة السيراء في شعر الأمراء » ولم نجد ما يؤيد هذا في المخطوط ولا عند الموثوق فيهم ممن كتبوا عنه ، ولهذا جعلنا عنوان الكتاب « الحلة السيراء » فحسب ، ولو أن إكماله بعبارة « في شعر الأمراء » معقول .

وقد قلنا فى أول هذه المقدمة إن صاحب الفضل فى اكتشاف القيمة التاريخية والأدبية لهذا الكتاب كان المستشرق دوزى ، وقد أثبتت الدراسات التالية حصافة دوزى عندما أشاد بقيمة الكتاب وخصائص صاحبه ، والكتاب الآن بين أيدى القراء يستطيع من يريد منهم أن يستبين بنفسه ما له من قيمة وما يوحى به من ثقة .

ولفظ «السّيرَاء» الذي استعمله ابن الأبار في العنوان لفظ نادر الاستعال ولكنه جميل أحسن ابن الأبار في اختياره ، وإليك ما ورد في «لسان العرب» في معنى هذا اللفظ:

ا منطاً . وثوب مسيّرٌ وشيه مثل السيّور ، وفي النهذيب : إذا كان المخططاً . وسيّر الثوب والسهم جعل فيه خطوطاً ، و عقاب مسيّرة محططة . والسيّراء والسيّراء ضرب من البرود ، وقيل هو ثوب مسيّر فيه خطوط تعمل من القز كالسيور ، وقيل برود يخالطها حرير ، قال الشيّاخ :

فقال إزارٌ تَشْرُعُنِيٌ وأربعٌ من السِّيْرَاء أو اواق نواجزُ

وقبل هي ثباب من ثباب اليمن ، والسِّيراء الذهب ، وقبل الذهبُّ الصافى ، الجوهرى ، والسِّيرَاء بكسر السين وفتح الياء والمد بُرُّدُ فيه خطوط صُفر ، قال النابغة :

صفراء كالسيّراء أكل خلقها كالغصن في علوائه المتأود وفي الحديث: أهدى إليه أكيدر ومه حلة سيراء. قال ابن الأثير: هو نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور، وهو فعكلاء من السيّر القد . قال: هكذا روى على هذه الصفة. قال، وقال بعض المتأخرين: إنما هو على الإضافة، واحتج بأن سيبويه قال: لم تأت فعكله صفة لكن اسماً، وشرح السيّراء بالحرير الصافى، ومعناه حلة حرير، وفي الحديث: أعطى علياً بُرداً سيبراء وقال: اجعله خُمُراً، وفي حديث عمر: رأى حلة سيبراء تباع، وحديثه الآخر أن أحد عماله وفد عليه وعليه حلة مسيّرة أي فيها خطوط من إبريسم كالسيور» (مادة سير، ٢/ ٥٧).

وإذن فالمراد بالعنوان : الحلة ذات خطوط من حرير ، وقد تكون هذه الخطوط صفراء فتشبه الذهب ، وإذا أخذنا برأى سيبويه كان المعنى أن ثوب حرير صاف . وهو بطبيعة الحال كناية عن مادة الكتاب وما فيه من

الشعر ، وجدير بالملاحظة أن شعر الكتاب ليس كله لأمراء ، بل فيه الكثير من شعر الوزراء والكتاب وأصحاب الجاه والعلماء .

وهذا الشعر كله جيد ، مما يدل على ملكة ابن الأبار كناقد للشعر عارف بالجيد منه وغير الجيد . ولكن أهم من الشعر فى الكتاب نثره ، فهو تراجم غاية فى الفائدة لعدد كبير من الشخصيات التاريخية فى المغرب والأندلس من القرن الهجرى الأول إلى منتصف القرن السابع مع مادة تاريخية لابأس بها عن أعلام مشارقة من أهل القرن الأول كان لهم نصيب فى فتوح المغرب والأندلس .

وفى كل هذه المواد يبدو لنا ابن الأبار مؤرخاً فحلاً واسع الاطلاع نافذ النظر صادق الحكم ، وإذا استثنينا بعض المواد الأولى التى ينسب فها ابن الأبار شعراً إلى عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان وبعض أجزاء الباب الأخير الحاص بمن لم يؤثر عنهم شعر ، تبيناً أن مادة التراجم كلها متعادلة من حيث القيمة والغزارة والأصالة ، غنية بكل ما ينفع المؤرخ ، ولا أذكر أنى قرأت لغير ابن الأبار في الأندلس شيئاً يدل على سعة العلم على هذه الصورة ، فهو متمكن غزير المادة سواء أكتب عن خلفاء بنى العباس أم خلفاء الفاطميين أم أمراء الأندلس وخلفائها أم أمراء الطوائف ومن عاصرهم . وهو ليس غزير المادة فحسب ، بل ناقداً يقظاً لا يمر بخطأ في تاريخ أو اسم إلا استدرك عليه ، وتبدو منه بدوات هنا وهناك تدل على أنه كان بالفعل من أعلم الناس بتاريخ المسلمين السياسي والعلمي والأدبي

ومن حسن الحظ أن ابن الأبار تخلى عن السجع بعد فراغه من فاتحة الكتاب ، فجاء أسلوبه قويماً رصيناً بليغاً يرتفع إلى أحسن مستويات الأساليب العربية الصافية ، وأسلوبه هنا يشبه أسلوبه في ( إعتاب الكتاب » . ومقارنة بين أسلوب الحلة وإعتاب الكتاب ونصوص الرسائل المسجوعة التي كتمها ابن الأبار وأورد المقرى شيئاً منها تعطينا دليلا على جناية السجع

على الأدب العربي ، فهذا ابن الأبار إذا كتبعلى سجيته دون تكلف أفصح وأبان وأفاد وأمتع ، فإذا تكلف وسجع أسف وهبط وضاعت معانيه فى جهد البحث عن السجعات .

وليس هذا موضع تحليل هذا الكتاب ، فهذه دراسة طويلة جديرة بأن يفرد لها بحث خاص ، ومثل هذا الكتاب تتبين مزاياه عند الحاجة إليه والبحث فيه .

#### المخطوط:

ولم ُتبق الأيام من « الحلة السيراء » إلا نسخة وحيدة هي هذه التي اعتمدنا عليها في هذا العمل ، وقد وقع في ظن بعض الباحثين أن هناك نسختن أخرين ، واحدة في مدريد والثانية في باريس .

وهذه النسخة الوحيدة الباقيةهى المحفوظة فى مكتبة الإسكريال برقم ١٦٥٤، وهى نسخة جميلة مكتوبة بخط مغربى على ورق حجمه ٢٧ × ٢٠ سنتيمترا، فى الصفحة ١٩ سطراً، وعدد أوراقها ١٩٧. وفى نفس المجلد ٣ ورقات أضيفت إليه خطأ من تاريخ يظن أنه لأحمد بن أبى الفياض المؤرخ الأندلسى، والحلاف فى نسبتها شديد بن الباحثين، انظر:

P. MELCHOR ANTUNA, Un Fragmento Arábigo - Historico (Biblioteca del Escurial); en ClUDAD DE DIOS. San Lorenzo del Escurial, tomo CXXXVII, 1921, p. 103 — 114.

وانظر أيضا فهرس المخطوطات العربية بمكتبة الإسكريال الذى وضعه مارتويج ديرنبور وراجعه وأكمله ليثى پروڤنسال (باريس ١٩٢٨) جـ٣ ص

وتنقص المخطوط من أوله ورقتان أو ثلاث على الأكثر فيها خطبة الكتاب وشيء من فاتحته ، وابن الأبار يأتى فيها بهاذج من شعر أمراء من بنى حفص ، والغالب أن بعضها للأمير أبى يحيى زكريا الذى كان ولياً للعهد ثم

توفى قبل وفاة أبيه أبى زكريا يحيى بن أبى محمد عبد الواحد بن أبى حفص عمر بن يحيى الهنتاتى فى سنة ٧٤٧ / ١٢٤٩ – ١٢٥٠ وانتقال الأمر إلى ابنه أبى عبد الله محمد الذى لقب بالمنتصر أو المستنصر .

أما النسخة التي ظن بعضهم أنها في المكتبة الأهلية في باريس فنسخة حديثة كتبها المستشرق الإسباني خوسيه أنطونيو كوند وعن هذه نقل المستشرق رينو نسخة صارت إلى ملك الجمعية الأسيوية الفرنسية ، ثم انتقلت إلى المكتبة الأهلية في باريس (انظر جامع نصوص بني عباد لدوزي ، ج ٢ ص ٤٦ – ٤٧) وقد استعان بها دوزي في نشر ما نشر من الحلة ، ولكن بعضهم حسبها مخطوطة قديمة من الحلة وتحدث عنها بهذا الوصف .

وأما نسخة مدريد التي ذكرها بعضهم على أنها أصل من أصول الحلة فنسختان لا واحدة ، كتب الأولى منهما في سنة ١٧٩٥ مستشرق إسباني يسمى خوسيه أنطونيو پيتُسَرُ José Antonio Pellicer وكتب الثانية مستشرق إسباني آخر يسمى بابلو أودار Pabio Hodar بتوجيه من ميخائيل الغزيرى ، وقد أصبح هذا الرجل بعد ذلك أستاذاً للغة العربية في جامعة قلمرية للخزيرى ، وقد أصبح هذا الرجل بعد ذلك أستاذاً للغة العربية في جامعة قلمرية للكتبة الأهلية بمدريد الذي صنفه جييِّن ورُوباليس ، Guillén Robles ، مدريد الذي صنفه جييِّن ورُوباليس ، مدريد الذي مديد مدريد الذي صنفه جييِّن ، رُوباليس ، مدريد الذي صنفه جييِّن ، رُوباليس ، مدريد الذي صنفه جييِّن ، رُوباليس ، المحريد الذي صنفه جييًن ، رُوباليس ، المحريد الذي مدريد الذي صنفه جييِّن ، رُوباليس ، المحريد الذي صنفه جييًن ، رُوباليس ، المحريد الذي صنفه جييًن ، رُوباليس ، المحريد الذي صنفه جييًن ، رُوباليس ، المحريد الذي صنفه بالمحريد المحريد الذي صنفه بالمحريد الذي المحريد الذي صنفه بالمحريد الذي صنفه بالمحريد الذي المحريد المحريد الديد المحريد الذي المحريد الذي المحريد المحريد المحريد المحريد المحريد المحريد المحريد الديد المحريد الديد المحريد المحريد

ولا وجود كذلك لأى نسخة أخرى من الحلة فى أى مكتبة عامة أو خاصة أخرى بحسب ما وصل إليه علمي .

وهذه المخطوطة الوحيدة جميلة واضحة الحط ، ولولا هذا الحرم الصغير أفى أولها وبعض ثغرات قليلة الأهمية فى سياق النص لكانت من أكمل ما وصل إلينا من المخطوطات . وقد وقع الناسخ أثناء النقل فى خطأ جر إليه السهو ، فانتقل فى أثناء ترجمة أبى عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن أمية بن الحكم الربضى إلى ترجمة أبى عبيد بن عبد العزيز

البكرى ، وكأنه كان ينسخ ترجمة الأول ثم مضى لبعض شأنه وعاد ففتح المخطوط فوقع على ترجمة أبي عبيد بن عبدالعزيز البكرى فلم ينتبه للأمر ومضى ينقل ، وبعد أن فرغ منه تنبه إلى أنه أسقط تراجم معظم أهل القرن الحامس ، فعاد واستتمها ! ومن حسن الحظ أنه لم يسقط شيئاً من الأصل . "وقد تنبه إلى ذلك دوزى وبينه في الكلمة التي صدر بها ما نشر من الحلة ، وراجعت الأمر مرة أخرى عند التحقيق ، ونهت على ذلك في موضعه .

وقد أفدت أكبر الفائدة من عمل دوزى وماركوسمولر في هذا الكتاب، وقد جرى الناس على أن يذكروا الأول دون الثانى عند الكلام على الحلة ، مع أن مولر في الحقيقة خدم ما نشر من النص خدمة طيبة وقد انتفعت من قراءته في كثير من المواضع ، ومن الحق أن أحيى هنا ذلك الحهد العظيم الذى بذله هذان المستشرقان الجليلان ، لا في تحقيق ما نشرا من الحلة فحسب ، بل لحدماتهما للدراسات العربية بصفة عامة ، ويكفى أن أحدهما – وهو ماركوس مولر – كان يستحب أن يسمى نفسه امرأ القيس بن الطحان ، الأن امرأ القيس في رأى البعض تعريب لماركوس أو مرقص ومولر معناه الطحان .

. . .

وبعد فهذا نص « الحلة السيراء » كاملا بين يدى القارئ مخدوماً على قدر ما سمحت به الطاقة وأعان الجهد ، ولقد طالما رجا الباحثون أن يجدو ميسراً بين أيديهم ، فعسى أن يكون ما أنفقت من جهد محققاً للرجاء .

وقد أعانى فى ضبط الشعر صديقى وأخى الدكتور محمود على مكى وكيل معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد ، وأنا مدين له بهذا الفضل ، ووقف على طبع الكتاب فى القاهرة صديقى مصطفى عبد المحيد صالح أكرمه الله بما صدق ونصح ، وتعاونًا نحن الثلاثة على تصحيح تجارب الطبع ، ونحسب أننا نقدم هنا نصاً يخلومن خطأ مطبعى يستحق الذكر .

وقبل أن أختم هذه السطور يسعدنى أن أحيى أخى السيد حسن إيرانى ناشر هذا الكتاب فقد أضفى عليه ذوقه وحبه للكتب، وهو حب جدير بالذكر والتنويه.

والله ينفعنا بجهدنا ويزيدنا من فضله وتوفيقه وخير ما نختم به هذا الكلام دعاء صادق بالرحمة والغفران لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر ابن الأبار ه

مدرید فی ۲۳ ذی قعدة ۱۳۸۳ ۲ أبریل ۱۹۹۶

### حسين مؤنسس

أستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة ومدير معهد الدر اسات الإسلامية في مدريد ٧ ,

عِتَابُ الْفِهُ الْآلِيلِيدِ الْفِيدِ الْمِيدِ ال



## البناية الخيارة الخيارة

رَ مَا استطاعًا وَهُلَّا بِنَادُ يَجِرِي مَا استطاعًا وَكُلُّ بَعْدُ يَجِرِي مَا استطاعًا

رقبلَهما مما يصل حباَهما ويصف فضاَهما :

وما للناس مِنا غيرُ رَعْي كيفيسدهُمُ رِفَاهَا وانتفاعًا فيمنعهم وما شَعَبُوا مَضَامًا (٢) ويُوسِعهم وما شَعَبُوا مَضَامًا (٢)

ولهم رضى الله عنهم ، وسمعت ذلك منهم :

أَجِتْ دَاعِيَيْمِا فَالنَجِيبُ يُجِيبِ وَشُبَّ لَظَاهَا فَالنَّخِيبِ (٣) يَخِيبُ

(\*) ذكرنا في المقدمة أن المخطوط تنقصه أوراق من أوله ، قد لا تزيد على اثنتين ، هما أول الفاتحة ، ويبدأ الكلام في المخطوطة بهذه الأبيات ، وهما من شعر أبي زكريا الحفصى الذي أهدى إليه ابن الأبار هذا الكتاب . وقد حاولت العثور على أصول هذه الأشعار ، فوجدت بعضها ولم أجد الباقي . ومن الواضح أن ابن الأبار تحدث في الصفحات الضائعة عن شعر الأمراء وكيف أنه دليل على امتيازهم وذكائهم وعلمهم ، وهو معني سيعود إليه أكثر من مرة في سياق الكلام ، وقد بينا ذلك في المقدمة . وقد وضعت نقطاً بين حواصر مكان البياضات في الأصل ، واكتفيت بهذه الإشارة هنا تحاشياً لتكرار عبارة : «بياض في الأصل » .

- (١) الطَّرْف: الكريم من الخيل. 🐩
- (٢) فى الأصل: وما شغبوا مضاها ، وقد قومناه كما فى المتن . ومعنى الشطر على هذا هو أنه يحميم ، ومَن تفرق مهم من الصميم (انظر مادة شعب فى لسان العرب ، ٢٩٩١ ٤٨٠). (٣) النخيب : الحبان .

وَشِيمْ عَزِمَةً لَا يَغْمِزُ (١) العَجْزُ مَتْنَهَا ولا تَبْتَغ ِ العَلياء إلا بأبيض وأسمرَ غِرْ شَيَّبَ الوقعُ رأسَــهُ و إن شئت قُلتَ النجمُ تَوَّج رأْسَهُ يُنَصَّنِصُ صِلاً ثم يَهُوى كَانهُ وصَفَرَاء رَ بَيْهَا الْجِيُوب (٢) ورَاوَحَتْ وذا عيج مَتْنَاها أُفِيمَتْ شَبَتُها (") فإنسد كَتْ بالكَفِّ (١) أو فُلُ خَطُومُ ها وأجردَ يَسْتَجْلِي بأوضاحِه الوغَى

فَذُو العَزْم فِي اليَومِ الصَّعيبِ يُصيبُ لِغَرْ بَيْهِ فِي هَامِ السُّكُمَاةِ غُرُوبُ ألاً إما بعد القَشيب مَشيبُ فلاحَ له عين القُلوب ثُقُوبُ رشا؛ له قلب الكَمِيِّ قَليبُ ذوائبَهِ اللهِ فُوقَ الجُبُوبِ جَنُوبُ فَنْهَا سَرُوبٌ لا يُركى ورَسُوبُ فَخُوْ كَنْيُهَا فِي الْخُرُوبِ رَحْيُبُ وقد جَنَّها يومَ الرُّكوب عَكُوبُ (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل : يغمق ، وقد صوبها ماركوس مولر (ص ١٦٢) : يغمز ، وهو

<sup>(</sup>٢) هذا البيت من مشكلات هذه القطعة نظراً الجناس اللفظي الذي أراده الشاعر .والبيت كله يدور حول القوس ووصفها . وقد ورد لفظ « الجيوب » هنا واضحاً في الأصل ، فلم نر ما يدعو إلى تغييره . وقد عدله مولر ( ص ١٦٢ ) إلى « الحبوب » . وكذلك جعله حسن حسني عبد الوهاب عندما أورد هذه القطعة في كتابه «المنتخب المدرسي من الأدب التونسي » (الطبعة الثانية ، المطبعة الأميرية بالقاهرة ، ١٩٤٤ ) ص ١٠١ . والجَبُوب هو الفرس المُجبّب أي المحجّل إلى ركبتى يديه وعرقوبي رجليه . وأعتقد أن الأصوب هنا «الجيوب» والمراد بها الصدور . وسيرد لفظ الجَبُوب في المسراع الثاني من البيت ، ولهذا فقد استبعدت أن يكرره الشاعر في بيت مرتين .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : بناتها . وقد جعلها حسن حسى عبد الوهاب أبناتها ، وفسر اللفظ بأنه قوائم الفرس ، وعلى هذا الأساس فسر « سروب » و « رسوب » . وأعتقد أن الشاعر لا يزال يصف القوس ، وعلى هذا فقد صوبت اللفظ إلى ﴿ شَبَاتُهَا لِا ، وباقى البيت مفهوم على هذا

<sup>(</sup>٤) أي شُدت باليد .

ر ه ) العكوب : النيار .

إذا ما استحراً الضربُ واشتَحَر القَنا له من سَعَالِي الْجِنِّ خَلْقُ مُطَهَّمْ (١) بِتَلَكَ كَيْنَالُ الْوِيْرُ لُوْ حَالَ دُونَهُ /فدع عنك أبناء الزمان فكلُّهمْ فلا تُورِدَنْهُ وِرْدَكَ الصَّفْوَ إِنَّهُ ا [ ... ] ـاوى الرجّال فبَاسِمْ [ . . . . . ] قربی یعرد هایباً [ ... ] إلى الخليل محلة [ ... ... ] يديْك فإبّه [ ألا فـ]السُّتَعِنْ واسْتَغْنِ بالله إنَّهُ ۗ

مدا وهُوَ في حال [....] يَرُوعُ ، وَمِن هُوجِ ِ الرِّياحِ هُبُوبُ سُهُوبٌ ، وحالَتْ عن مَدَاهُ لُهُوبُ (٢) لَهُ عِند تمحيصِ الغُيوبِ عُيوبُ [١-ب] شَرُوبُ وعِند الحادثات سَرُوبُ لهُ عند هَبَّات أُلخطوب خطوب ويبأى إذا الحق النؤوب يؤُوبُ وقد جملت [ ... ... ... ] سواء قریب فی الوری وغریب لَفَتَحْ بتقـــدير الرقيبِ قَريبُ

> ومِن شرط الهوى رَعى ُ الذَّرارى نجومُ الأَفْق مِن ماء وار فمال عن الشَّرار إلى السِّرَارِ فحدَّثه الزفيرُ عن ادِّ كار فُمُقْتَبِلَ العَشِـــــــيَّةِ والعَرَارِ نهايتُــه على قُرب المزارِ إذا دَنَتِ الديارُ من الديارِ

ولهم — أيدهم الله — في استقبال حضرتهم العلية من بعض غزواتهم الميمونة : يَر ْجِفُون عَينيك بالقـــرار ألاحَ البرقُ مُعترضاً فغارَتْ خَفَى يسرى وظل الدمْعُ بَجرى وهاب البدرُ أن يفرى دجاه وساءل مســنداً يَرويه عَني فواكَبدَاهُ من شــوق تِناءتُ وأُبْرَحُ ما يكون الشوقُ يوماً

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وقد قرأها ح.ح.عبد الوهاب: مطهَّر ، وكذلك فعـــل موثر

<sup>(</sup>٢) لُهوب جمع لِهُب ، وهو هنا : مهواة ما بين كل جبلين (السان ، ٢٤١/١).

ومن قلائدهم المُزْرِيَة بقلائد العِقْيان ، المُرْبِيَة على فرائد الْجُمَان (١) :

وحَوْراء تستعلى بنَهدين أُشرِعَا ولا غَرْوَ أَن يدعو هواها فأَتْبَعَهُ 
تقول ، وقد رقَّتْ لما بى : أجازعْ وأنت جَرِئٌ والأسِنَّةُ مُشْرَعَهُ ؟

وما زلت ُ أَلْقَى القِرِنَ يَعسلُ (٢) رمحَه فن لى بمن يَلقَى الفؤادَ بأر بَعَهُ ؟

وما زلت ُ أَلْقَى القِرِنَ يَعسلُ (٢) رمحَه فن لى بمن يَلقَى الفؤادَ بأر بَعَهُ ؟

صدر هذا عنهم ، دامت سعادتهم . وقد أُنشِدَ بمجلسهم العلى للقاضى أبى بكر بن العربى فى مُداعبٍ له من فتيان الملثّمة هز رمحه عليه وأوْماً به إليه :

يهز على الرمح ظبي مُهْهَفُ لعوب بألبابِ البَربَّة عابِثُ فلوكان رمحاً واحداً لاتَّقيتُهُ ولكنَّه رمح وثان وثالثُ

كذا قرأت فى ديوان شِمرهم ، أدام الله تأييد أمرهم . وهما عندى للقاضى أبى محمد عبد الحق بن غالب بن عطية (٣) ، أنشدنيهما القاضى أبو سليان داوود ابن سلمان بن حوط الله الأنصارى الحارثي (٤) بمدينة بَلَنْسِيَة ، وهو إذ ذاك يتولى

<sup>(</sup>١) يشير ابن الأبار هنا إلى كتابى «قلائد العقيان» لابن خاقان و «فرائد الجان» أو «الفرائد الجان» أو «الفرائد الجانية» (طبع فى القاهرة سنة ١٩٠١) لمعين الدين أبى نصر أحمد بن عبد الرزاق الطنطراني المتوفى سنة ٤٨٠/ ١٠٨٧ (انظر بروكلمان ، ملحق ١ ص ٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) عَسَل الرمح : هزه .

<sup>(</sup>٣) عبد الحق بن غالب عبد الرحمن بن عطية المحاربي ، من أهل غرناطة ، يكنى أبا محمد . ترجم له ابن بشكوال فى « الصلة » ( رقم ٥٢٥ ج ٢ / ٣٨٠) ووصفه بأنه «كان واسع المعرفة قوى الأدب ، متفنناً فى العلوم ، أخذ الناس عنه » . توفى سنة ٤٢٢ / ١١٤٧ – ١١٤٨ .

<sup>(</sup>٤) هو داوود بن سليمان بن داوود بن عبد الرحمن بن سليمان بن خلف . . بن حوط الله الأنصارى الحارثى من أهل أُندة (٢٥٥ – ٦ ربيع الآخر ٢٢١) ، من أكبر فقهاء الأندلس في عصره وأوسعهم علما وأكثرهم رحلة وشيوخاً . وهو من شيوخ ابن الأبار ، وقد ترجم له ترحمة واسعة في تكلمة الصلة ، رقم ٢٠٥ ص ٣٣ – ٢٥ . ولم يرد لأب محمد عبد الحق بن عطية ذكر في هذه الترحمة و لا في تكلمة الصلة .

قضاءها. قال : «أنشد نا الشيخ أبو الحسين سِراج بن عبد الله العثماني (۱) - مر ات - للفقيه القاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية » ؛ وذكر البيتين ، إلا أن صدر أولهما في هذه الرواية « يهددني بالرمح ظبي مهفهف » ، وصدر ثانيهما « فلو كان رمحاً واحداً لاتقيته » ، وباقيهما سواء (۲) . ولَمَنْ كان منهما ذلك فقد عُدل به عن جادة الإجادة والزيادة .

ومن لزومياتهم السنية في غَزَلياتهم السلطانية :

بدت لك في ثوب يشف منجم أُزيْرق - ياكله لِلحُسنِ! - أزرقا ولاحت ، وبدر الأفق في الأفق كامل فلم أدر أي راعني حين أشرقا خلا أنه لما رأى حُسن وجهها تأتى قليل حين شام فأبر قا ودونهما صفو الغلدير مسلسلاً فأقسم لولا رقّة الوصل أخرقا ولما رنا نحو السَّجَنْجَل وجهها أطل على مثن الغدير فأطرقا وزرّت عليه الشَّهْبُ ثوب سمائه فقارب في التشبيل منها وأغرقا ونازعها ثوباً ولونا ورفعة و بعداً وإشراقاً ووجها ترقرقا

ومن رفيع الرصف وبديع الوصف قولهم ، لا زال يجارى الأقدارَ عدلُمُ ويبارى الأمطارَ طَوْ لُهُم :

/أعِدْ نظراً حيث الرياض كأنها خدودُ الغواني أو قدودُ الكواعبِ [٢-ب]

<sup>(</sup>۱) سراج بن عبد الملك بن سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج من أهل قرطبة ، يكنى أبا الحسين . ترجم له ابن بشكوال فى الصلة (رقم ۱۵، ۵ + ۱ ٪ ۲۲۲) و لم يذكر نسبته العبانية ، وقال عنه : «وكانت له عناية كاملة بكتب الآداب واللغات والتقييد لها والضبط لمشكلها ، مع الحفظ والإتقان لما جمعه منها » . ولد سنة ۱۰٤٧/٤٣٩ وتوفى فى حمادى الآخرة سنة ۱۰٤٧/٤٣٩ وتوفى فى حمادى الآخرة سنة ۸۰۵٪ ۱۰۱۷ .

<sup>(</sup>٢) روى البيتين المذكورين هنا أحمد بن محمد المقرى فى نفح الطيب (طبعة محيى الدين عبد الحميد ، ح ٢ ص ٢٣٣ فى ترجمة أبى بكر محمد بن عبد الله بن العربي) بالصورة التى وردا نها فى النص ؛ وقد نسبها إليه .

تميل وليست بين كأس وقَينةٍ وسال نَميرُ الماء بين اخضرارها وإلا كما شق الكُّنَّهُ وَر بارقٌ قد اطُّر كت فيه المذانب دامًا ولِلنَّرْجِسِ النَّضْرِ اصفرارْ تخالُه يَدبُ إليك الخسنُ في جَنَباتِها وللياسَمين الغضِّ في خُضْر بُسْطِها وللسَّوْسَنِ المُبْيَضِّ إصغاءِ آلفِ وقد كُلِّلتْ أغصانُ نارَنْجها، فَقُلْ وعَطَّر منها النَّشْرُ مَا كَبُّلُ الندى وللماء في الدولاب\_ إن رُمتَ وَصْفَه \_ تضَمَّنَ سَقْيُ الروض رفها يَعُلُّهُ معَطرة الأرداث يَفْعَم نفحُها وأكثرُ هذا التشبيه على البديهة :

بَعْثُهُا وَذَكَئُ العَرْفُ أَخْفَهَا كأنما الزهر والخابور جَزَّعهُ قد راق منظره حُسناً لمُلتَفِتِ

ولكنها بين الصَّبا والجنائب فجاء كمثل الفرق بين الذوائب و إلا كمِثل الصبح ِ بين الغياهب ولم تَرَ حُسناً كاطِّراد المذانب كشمس أصيل بين بيض السحائب بعَقْرِب أصداغٍ من َ الآس لا سِب نَثَائِرُ دُرِ أو سبائكُ ساكب يَحنُ فيحْنُو خاشعًا نحو شارب مجامرُ تِبْر جامدِ غـــير ذائب فنمَّتْ بأنفاسِ الرياحِ الغرائبِ سِهامُ قِسِيِّ أو مخاريقُ لاعب وفَاءِ فعدٌّ القولَ عن قوْس حاجب يُحيّيك عَرف الطيب من كل جانب سمايه ، وجَرَىُ الماء فيها مَجَرَّةٌ ومن زهْرها المفتَرِّ زُهْرُ الكواكب فدونَكَهَا تختال زهواً ونُضرةً وترفُلُ تِيهاً في بُرُودِ العجائب(١٠) ولهم — خلَّد الله سلطانَهم — في طبق مماوء نثاثر زهم الناريج والخابور،

بُر دين من وَضح الإصباح والشَّفَق شَذَر تناثر في درٍّ من العُنْقِ ورَقَّ مَخْبَرُه عَرْفًا لمُنتشِق

<sup>(</sup>١) ورد هذا ألبيت الأخير في الهامش بخط مخالف .

﴿ وَلَمْ ﴾ ظَاهَرَ اللهُ مِنْ مَهُ لَدِيهِم ﴾ مَمَا كَتَبْتُهُ بِينَ الْكَرِيمَتِينَ يَدِيْهُم : [٣-١] خُدُهَا كَا مَمَّ عَرُفُ الرَّوضِ بِالسَّحَرِ وَأَيْقَظَ الطَّلُّ رَيّا نائم الزَّهُو خُدُها كَا مَمَّ عَرُفُ الرَّوضِ بِالسَّحَرِ وَأَيْقَظَ الطَّلُّ رَيّا نائم الزَّهُو حَمْراء ترفُلُ فَى الْوابِ بَهْجَهَا مَهْمَرُ عَن لؤلؤٍ عَذْبٍ وَعَن أَشَرِ (١) وَوَاقَ اللّهِ لللهِ اللّهِ عَنْهَا شَدِ فَقُ فَى هَالَةِ القَمْرِ فَي وَمَن أَلْهَا شَدِلُ كَأَنّها شَدِ فَقُ فَى هَالَةِ القَمْرِ فَي وَمَن أَلْهَا وَرَوَاقَ اللّهِ اللّهِ عَنْهُم وَمَى اللهُ عَنْهُم :

ومن الغازهم ، وسمعت منهم رضى الله عنهم :

سَحَرتُ أَعِينُ الجَادَرِ لُبِّي واستباحتْ حِمَى فؤادى وقلبي المَحَرتُ المَّصحيفَ مِنْ بعد قَلْبِ

وقد استوفوا حروف المعجم في هذا الباب ، فأنوا — أيدهم الله — [ بما فيه ] عبرة لأولى الألباب .

ولهم في الرثاء ، أدام الله أيامهم كما جمل مفاتيحَ الأقاليم سيوفَهم وأقلامَهم :

جمل مفاتيح الاقاليم سيوفهم واقلامهم:

و إن كان حِجْراً فالمَلامُ إلى الحِجْرِ (٢)
فطوراً على بِشْرِ وطوراً على بِسْرِ (٣)
فلا بدَّ يوماً أن تَعَرَّ وأن تُعْرِي
وكان قديماً لا يُيرِّ ولا يَمْرِي
فهل لك في العَدرِ المبرِّح مِن عُذرِ ؟
فهل لك في العَدرِ المبرِّح مِن عُذرِ ؟
ألا مَن لسَحْرٍ لا يملُّ من السَّحْرِ ؟
ألا مَن لسَحْرٍ لا يملُّ من السَّحْرِ ؟

تَصَبَّرُ فَإِنَّ الصَبرِ أُولَى بَذَى حِجْرِ وما زالتِ الأيامُ تَهَدُّو على الفتى و إنْ سالَمَتْ ، والظلمُ منها سَجِيَّةُ مَرَى (١) الحَزْنُ دمْ عَى أَن أَمَرَّ حِبالَهُ وعهدى بهذا الدمع يا عينُ وافياً ألا مَن لهين لا يُنهَنْهُ غَرْبُها ألا مَن لهين لا يُنهَنْهُ غَرْبُها ألا تلك شمس الجَوِّ في الدَّوِّ "فاعجبوا

<sup>(</sup>١) تأشير الأسنان تحزيزها وتحديد أطرافها .

<sup>(</sup>٢) الحِجْر الأولى والثانية بمعنى العقل ، والثانية بمعنى حرام .

<sup>(</sup>٣) بسَر الرجِلُ وجَهَه : كَلُحٌّ .

<sup>(</sup>٤) مراه حقّة : جحده .

<sup>(</sup> ه ) الدو: المفازة.

أَأْسُلُو وهذا شخْصُها حَشُو مُقْلَتَى لأن ضمَّ مِنكِ اللحْدُ ذاتاً زكيةً أَ سَأَبِكَيكِ مَا أَنَّتُ فَقَيدَةً بَكُرُهُا ﴿ سَأَبُكُيكِ مَا أَنَّتُ فَقَيدَةً بَكُرُهُا [٧-٠] /أطارِحُها شَجْوِى فَيُسْمِدُ شَجَوَها أيكلفُني مالا أطيقُ من الصبر ومَالى ومَا للعيـــدِ لولا تَحَفَّلُ ۗ فمن کان ذا هَدْی وهدْی لعیدهِ يُغادُونها قُرْبَى لنَحْرِ ثلاثةً وعندى ولا رَدٌّ زفي يرْ مردَّدٌ تهيد لظاه جانب البشر وتصديقُ إيمانِ وإقرارُ موقنِ الـكلام أوضح دليل:

وتسليمُ مربوبٍ لذى الخَلْق والأمر ومن تصنيف لهم في الزهد جليل ، هو على انفرادهم في الكمال وسحر خُلِق الإنسانُ إلا من عجل ؟ يتقاضاه كتابٌ وأجلُ مثل خَدِّ الْحُوْدِ يدمى من خَجَلُ

إِنْ بَكَتْ وَرِقَاء غَنَّى وَارْتَجَلْ

وأُنْسَى وما تنفكُ منى على ذِكْرِ ؟

لقد حُنِيَتُ منى الضاوعُ على جَمْرٍ

وحنَّتُ إلى وَكْرِ مُطَوَّقَةُ النَّحْرِ

فتحسبُنا إِلْنَيْ مُصابِ لَدَى وَكُر

فعندين هدْئُ من مدامعيّ الحُمرِ

ودمعيّ من تسِّكابهِ الدهرّ في محر

يَعْجَل الإنسانُ بالشيء ، وهلْ ولِذِي العدلِ قضالًا في الورى إِنَّ ظُفُو الليث يدمى مِن ردًى وأخو الغفـــــلةِ في غَفْلَتَهِ

و إنما أورد منه الفرائد ، وأقصد إليه من القصائد ، وها هي تضيق عنها المهارق(١) ، وتضيء منها المغارب والمشارق ، وإيما هذا إلماع بما أعوز العاماء ، وإسماع لما أسكت الحكماء .

ولما ظفرتُ من هذا المقصود الأحمد ، وسبقتُ إليه سبق الجواد إذا استولى على الأمَد ، قصرتُه على ملوك إفريقيَّةَ و بلاد المغرب المضافة إليها ، وقدمتُ

<sup>(</sup>١) الصحف.

القادمين في المائة الأولى من السلف الأول عليها ، لأنها من أوائل فتوح الإسلام ، ثم من منازل بدر التمام مولانا الخليفة الإمام ، أدام الله لهم نصر الألوية والأعلام . وفي المائة الثانية صارت الأندلس دار إيمان ، فواليت ُ ذكر ولاتها من ذلك الزمان ، ليوقف على جلالة شانهم ، ويُعرف تمكن محلهم من البلاغة ومكانهم ، وذكرت أبناءهم ، واختصرت أنباءهم ، هربا من التطويل ، ورَهَباً للتثقيل ، ولا نُكناً لها بانتخابها أحسن المواقع/وعيوناً هي باقتضابها أُجُول في المحافل [١-١] وأولج في المسامع . وربما عرض ما يدعو إلى البسط فانتقض حُكم هذا الشرط ، ولا غرو أن أواقع المحذور ، فللكلام اضطرار يُبيح المحظور .

وأ برزتُه مَسُوقاً على الحِقَب ، منسوقا بحسب الرُّتَب ؛ أعيِّن للصدور صدر كل مائة ، وأبيِّن من تميَّز في جماعة أو تحيَّز إلى فئة ، ليستوفى المتأدبين ، حتى من المتوثبين .

والذبن ما عثرت على أشعارهم ، أفردت باباً لأخبارهم ، ولم أعرض لمن أعرض لمن أعرض لمن أعرض لمن أعرض من أعرضً من الملك والسلطان .

ثم [.....] الاسم الذي من خصائصه التأمين والتأمير وأشبهه [.....] النضير والمَشْرَع النَّمير حضرة مولانا الأمير [.....] الأسعد الأطهر الأرضَى أبو يحيى ولى عهد المؤمنين (1) ، وعَهْدُ الوليِّ في متتابعات السنين ،

<sup>(</sup>١) بياض بقدر كلمتين.

<sup>(</sup>٢) بياض بقدر كلمتين.

<sup>(</sup>٣) هنا مكان كلمتين مبشورتين من الأصل ، وآثار البشر واضحة .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وصحته أبو زكريا يحيى وهو ابن أبي عبد الله محمد الحفصى الملقب بالمستنصر ثانى أمراء الحفصيين (٧٤٧ – ٧٧٨ / ١٢٤٨ – ١٢٧٧) . وفي خدمة المستنصر عمل ابن الأبار . والإشارة هنا إلى ولى عهده أبى زكريا يحيى الذي خلفه على العرش سنة ٥٧٨ / ١٢٧٦ – ١٢٧٧ وتولى بعده وتلقب بالواثق . وقد فرغ ابن الأبار من «الحلة السيراء» خلال سنة ٢٤٩ / ١٢٥١ أوبعدها بقليل ، أي أيام كان أبو زكريا يحيى الواثق ولياً للعهد . (انظر : ابن خلدون ، تاريخ ٢٩٦/٦) .

والملق (۱) وقد [ ... ] (۲) مكارم الآباء بإنجاب كرام البنين . أجْهَدُ في الاستظهار على شكر نعمته ، وأجهر آناء الليل وأطراف النهار بأن [ يكون ] (۲) العمل خادم النية في خدمته . وأقصى المأمول أن تأذن له (۱) سيادتُه في القرب من سُدَّته ، وتقابل وفادته بالقبول ليسعد مداه بسمادة مدته . أبقاه الله ولواؤه منصور ، وكرم الخلال فيه محصور ، وشرف الكمال عليه مقصور ، والعيون والقلوب إليه ميل وصور ، منه .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وصحة هذا اللفظ تتضح إذا عرفنا ما بعده ، وهو مضطرب في نسختنا.

<sup>(</sup>٢) بياض بقدر كلمة في معنى : عُـهُـِـدَت .

<sup>(</sup>٣) أضفت هذه الكلمة السياق .

<sup>(</sup> ٤ ) الضمير هنا عائد على العمل .

# المائذالأولى مِن لهجبُرة

## ١ – عمرو بن العاصي، أبو عبد الله

قرأت بخط أحمد بن يحيى بن جابر البَلاَذُرِى فى كتاب « أنساب الأشراف » من تأليفه : قال محمد بن سعد : قال الواقدي من خبر عمرو ابن العاصى إنه قدم على النبى صلى الله عليه وسلم مُسْلِما فى صفر سنة ثمان — قبل فتح مكة بأشهر ؛ وكان الفتح فى شهر رمضان — فوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جمادى الآخرة سنة ثمان إلى ذات السلاسل فى سَرِيَّة ، ومعه أبو بكر وعمر وأبو عُبيَدْة بن الجَرّاح رضى الله عن جميعهم (١) . قال : ثم بعث به إلى ابنى المجلندَى بعُمان فأسلما ، وكان أميراً عليها . فلم يزل عَمرو بعُمان حتى قُبض رسول الله عليه وسلم .

قال : وعَمرو بن العاصى هو الذى فتح مصر ونواحيها فى خلافة عُمر / وعزَّله [ ٤ – ب ع عُمانُ عنها .

وقال غير البَلاَذُرِى : ثم صار من مصر حتى قدم مَرْ قَةَ ، فصالح أهلَها على ثلاثة عشر ألف دينار يؤدونها إليه حزية ، على أن يبيعوا من أبنائهم

<sup>(</sup>۱) انظر طبقات ابن سعد (طبعة دار صادر ودار بیروت . بیروت ۱۹۵۷) : ۱۳۱/۲ .

في [جزيتهم « ما أحبوا بيعه » ] () [ وعلى يديه تم فتح المسلمين ] () ابرقة . ثم غنها في سنة ثلاث وعشرين إطرابلس ، فحاصرها شهراً لا يقدر منها على شيء ، ثم افتتحها في قصة غريبة ذكرها أبو القاسم عبد الرحن بن عبد الله بن عبد الدحكم في تاريخه () ، وغنم ما فيها ولم يفلت الروم إلا بما خف هم في مراكبهم . وأراد أن يُوجّه إلى المغرب فكتب إلى محمر رضى الله عنه : « إن الله عز وجل فتح علينا إطرابلس ، وليس بينها وبين إفريقيّة إلا تسعة أيام ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه فَعَلَ » () ، فكتب إليه محمر ينهاه عن ذلك .

الظاهر من هذا الخبر تحثيزُ إطراباس من إفْرِيقِيَّة (٥) ، ولم تزل من أعمالها قديما وحديثا . قال ابنُ عبد الحَكم : «كان سلطان جُرْجِير من إطراباس إلى طَنْجَة » . و بهذا الاعتبار ساغ لى ذِكر عَرو رضى الله عنه في هذا الكتاب .

ومن شعره يخاطب عُمَارة بن الوليد - أخا خالد بن الوليد - عند النجاشي ،

4.

<sup>(</sup>۱) أضفت كلمة «جزيتهم» هنا للسياق ، وأكملت النص من فتوح ابن عبد الحكم (طبعة تورى) ص ۱۷۰ ـ ۱۷۱ وفتوح البلدان للبلاذرى (القاهرة ، بدون تاريخ) ص ۲۲٤.

<sup>(</sup>٢) عبارة الأصل هنا مضطربة . فبعد البياض الذي سددناه (راجع الهامش السابق) وردت كلمتا : «لبرقة إطرابلس» ، وهي عبارة غير صحيحة ، لأن برقة – إذ ذاك لم تكن تابعة لإطرابلس ، ومن ثم فهي لا تنسب إليها . ولما كانت كلمة إطرابلس ، ترد في آخر السطر في المخطوط ، فقد رجحت أن ناسخاً أضافها كعنوان صغير في الهامش ، ثم أدرجها من أتي بعده في المتن ، فاختل المعنى . فاستغنيت عنها ، وقومت النص بحسب ما أعرف عن فتح العرب المغرب .

 <sup>(</sup>٣) راجع هذه القصة في فتوح ابن عبد الحكم ، ص ١٧١ – ١٧٢ ، وأنظر عنها
 كتابنا « فتح العرب المغرب » ( الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٤٧ ) ص ٦١ .

<sup>( ؛ )</sup> راجعت النص على أصله عند ابن عبد الحكم (فتوح ، ص ١٧٢) وبقية النص : « فكتبإليه عمر : لا ، إنها ليست بإفريقية ، ولكنها المفرقة ، عادرة (أيضاً : الغادرة ) مندور بها ، لا يغزوها أحد ما بقيت ُ » .

<sup>(</sup> ه ) يريد أن إطرابلس داخلة في حوز إفريقية ، أي تبع لها .

وكانت قريش بعثتهما إليه يكلمانه في مَن قدم عليه من المهاجرين رضى الله عنهم (١) :

لمِثلك أن يدعَى ابن عم له انتَمى (٣) فلسنت براء لابن عمك نحرما ولم يَنْهَ قَلْبًا هائمًا (١) حيث يَمَّا إذا ذُكرت أمثالهُا تَمَلَّ الفَا

رَمَلً مُعَارِ أَنَّ مِن شَرِّ شُبُهَةٍ (٢) لَنْ كَنتَ ذَا بُردَيْنِ أَحْوى مرجَّلا الله الم يترك طعامًا يُحبِهُ أَذَا الله الم يترك طعامًا يُحبِهُ وَطَرًا منهُ (٥) ، وغادر سُبَّةً

وقال أيضاً فى حروب صفين :

شُبَّتِ الحربُ فأعـــددتُ لما

مفرغ الحاركِ (٢) تَحْبُوكَ السَّبَجُ

(1) روى البلاذرى فى «أنساب الأشراف » (طبعة الدكتور حيد الله ، القاهرة ١٩٥٩) الم ٢٣٣/ – ٢٣٣/ هذه الأبيات فى خبرما وقع بين عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد فى الحبشة . وكان عمرو قد بعثته قريش مع عبد الله بن أبى ربيعة إلى الحبشة ليكيدا المهاجرين المسلمين هناك ويغريا النجاشي بالتخلى عن خمايتهم ، بل القضاء عليهم . أما عمارة بن الوليد فكان قد خرج إلى الحبشة فى تجارة له ، وركبا ئفس السفينة ، وكانت مع عمرو امرأته ، فسعى عمارة فى الاتصال بها . ووقع الحصام بين الرجلين ، فلما وصلا إلى الحبشة استطاع عمارة أن يتصل ببعض نساء النجاشي . ويبدو أنه كان خيلا مفتونا بنفسه ، فلم يزل عرو بن العاص يحتال عليه حتى حصل منه على ما يثبت اتصاله بتلك المرأة ، ثم أسرع بالأمر إلى النجاشي ، فغضب على عمارة ويقال إنه قتله . وفي هذه الأبيات يلوم عمرو بن العاص صاحبة عمارة على ما سولته له نفسه من العدوان على امرأة ابن عمه عمرو . والحبر كله مشكوك فى صحته ، والأبيات – بالتالى – مشكوك فى أصالها .

<sup>(</sup>٢) في « أنساب الأشرّاف »: شيمة .

<sup>(</sup>٣) في «أنساب الأشراف » : ابنما ، وهي قراءة غير صحيحة .

<sup>( ؛ )</sup> في « أنساب الأشراف » إ: غاوياً .

<sup>(</sup>ه) في «أنساب الأشراف» أن منها .

<sup>(</sup>٦) الحارك من الفرس : كاهله .

[ ه - 1] / قال عَمرو هذا لأنه شرط على معاوية لما تحيز إليه – وكان معه فى حروبه لعلىّ رضى الله عنهم – أن يوليه ، إذا ظهر ، مصرَ طُعْمَةً ؛ فوفى له بذلك .

ورُوى أن عُتْبَة بن أبى سفيان دخل على معاوية أخيه وهو يكلم عَمراً في مصر ، وعَرو يقول له : « إنما بِعتُك بها ديني » ، فقال له عُتْبة : « أَثْمِنِ الرَّجِلَ بدينه فإنه صاحب من أصحاب محمد » (٥٠) .

<sup>(</sup>١) لم أجد هذه الأبيات في كتاب «وقعة صفين » لنصر بن مزاحم المنقرى (طبعة عبد السلام هارون) ، القاهرة ١٣٦٥ ، وهو يضم أكبر مجموع من الشعر قبل أثناء معارك صفين . (٢) وردت هذه الأبيات في «وقعة صفين » ص ٤٤ . وقد ورد فيه هذا المصراع هكذا : «معاويًّ لا أعطيك ديني ولم أنل » .

<sup>(</sup>٣) في « وقعة صفين » : بذلك دنيا ، وفي محطوط آخر : به منك .

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الأبيات بنظام آخر في «وقعة صفين»، وها هي بعد البيت الأول: فإن تعطى مصراً فأربح بصفقة أخدت بها شيخاً يضر وينفع وما الدين والدنيا سواء، وإني لآخذ ما تعطى ورأسي مقنع ولكني أغفى الحقون، وإني لأخدع نفسي، والخادع أيحاع وأعطيك أمراً فيه للملك قدوة وإني به إن زلّت النعال أضرع وتمنعي مصراً وليست برغبة وإني بذا الممنوع قدماً لمسولع

وقد ورد المصراع الثانى من البيت الرابع هكذا: أُمِّرُ وأَلَى به إن زلت النعــل أُصرَع

<sup>(</sup>ه) أورد نصر بن مزاح المنقرى حديث معاوية بن أبي سفيان مع عمرو بن العاص وكلام مِتبة بن أبي سفيان بتفصيل (ص ٤٤) وهو هناك يختلف في معناه ومبناه عما هو هنا .

فأقام على مصر إلى أن توفى فى خلافة معاوية (١) . ومما يُعزى إليه : وأُغْضِى على أشياء لو شئتُ قلتُها ولو تُلتها لم أُبقِ للِصَّلح موضعًا فإن كان عُودِى من نُضارٍ فإننى لأكره يوماً أن أحطم خِرْوَعَا(٢) فإن كان عُودِى من نُضارٍ فإننى لأكره يوماً أن أحطم خِرْوَعَا(٢) وأنشد له ابنُ إسحاق صاحب «المغازى» فى يوم أُحُد ما لم أر وجهاً لذكره.

### ٢ ــ ابنه عبد الله بن عمرو بن العاصي، أبو محمد

ذكره أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي في الداخلين إفريقيَّة من الصحابة رضى الله عنهم (٦) ، وهم قريب من ثلاثين رجلا . وكان يخلف أباه على إمارة مصر، إذ وَلِيَها عَمرو في خلافة عُمر بن الخطاب [و] في خلافة معاوية . وهو صلَّى على أبيه عند وفاته ، ثم صلى بالناس يوم الفطر . ولم يكن بينه و بين أبيه في السن إلا اثنتا عشرة (١) سنة ، وأسلم قبله ، وكان أحد فقهاء الصحابة وفضلائهم ، والمحترين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (٥) .

<sup>(</sup>١) ورد بالهامش مقابل هذا السطر ما يلى : توفى بمصر ليلة الفطر سنة ثلاث وأربعين وهو ابن تسعين سنة ، ودفن بالمقطم من ناحية «الفج» ، وكانت طريق الناس إلى الحجاز.

<sup>(</sup> ٢ ) جاء في « اللسان » : ... وكن نبت ضعيف يتثني خروع : ٩٢٠/٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر «رياض النفوس» لأبى بكر بن أب عبد الله محمد المـالكي (بتحقيق ناشر حدًا الكتاب، حـ١، القاهرة ١٩٥١) رقم ٤ ص ٤٣ – ٤٤.

<sup>(</sup> ٤ ) في « رياض النفوس » ( ص ٤٣ ) : وكان بينه وبين أبيه في العمر ثلاث عشرة سنة .

<sup>(</sup> o ) ورد فى الهامش مقابل هذا السطر بخط مختلف عن خط المخطوط : «ط. توفى بمصر ودفن بداره سنة سبع وسبعين فى خلافة عبد الملك وسنه اثنتان وسبعون سنة . صبح : من دو السحابة » .

قال أبو محمد بن حزم الفقيه : روى عبد الله بن عَمرو بن العاصى سبعائة حديث .

وفى تاريخ ابن عبد الحكم أن عثمان رضى الله عنه كتب إلى عبد الله بن سعد بن أبى سرح يؤمِّره على مصر [ سنة خمس وعشرين ] فجاءه الكتاب بالفيوم بقرية منها تدعى « دموشة » ، فجمل لأهل الجواب (١) جُعْلا على أن يصبحوا به الفسطاط فى موكبه . فقدموا به الفسطاط قبل أن يصبح [ الصبح ، فأشار ] (٢) إلى المؤذن فأقام الصلاة حين طلم الفجر ، وعبدُ الله بن عمرو بن العاصى ينتظر المؤذن يدعوه إلى الصلاة ، لأنه كان خليفة أبيه ، فاستنكر الإقامة ، فقيل له : صلى عبدُ الله بن سعد بالناس .

قال ابن عبد الحَكم : يزعمون أن عبد الله بن سعد أقبل من غربى المسجد و - ب إبين يديه شمعة ، وأقبل عبدُ الله بن عمرو من نحو داره بين يديه /شمعة . فالتفت عند القبلة فأقبل عبدُ الله بن عمرو حتى وقف على عبد الله بن سعد فقال : هذا بغينك ودَسُك ! فقال عبدُ الله بن سعد : ما فعلتُ . وقد كنتَ أنت وأبوك تحسدانى على الصعيد ، فتعالَ حتى أوليك الصعيد ، وأولى أباك أسْفَلَ الأرض ، ولا أحسدكما عليه .

وكان عزل عَمرو بن العاصى عن مصر وتولية عبد الله بن سعد فى سنة خمس وعشرين ، صَدْرَ خلافة عثمان رضى الله عنه . ومن شعر عبد الله بن عَمرو فى صفين :

فلو شهدت جُمْلُ مَقامی ومَشْهدی بصفِّین یوماً شابَ منه الدوائبُ عَشِیَّةَ جا(۲) أهلُ العراق كأنهم سحابُ ربیع دَفَّعَتْه الجنائبُ(۱).

<sup>(</sup>١) في الأصل: الطواف، والتصحيح من ابن عبد الحكم وأبي المحاسّ بن تغرى بردى.

<sup>(</sup>٢) مقطت كلات هنا ، فأضفت ما بين الحاصرتين ليتصل السياق .

 <sup>(</sup>٣) في «وَقعة صفين " لنصر بن مزاحم المنقرى (ص ٢١١) : غداة غدا .

<sup>(</sup>٤) في نفس المصدر : من البحر موج لجه متراكب .

وجنناهمُ نَرَ دِی (۱) کَانَّ صفوفَنا منَ البحرِ مَدُّ مُوجُهُ مُتراکبُ (۲) إذا قُلتَ : قد ولَّوْ اسِراعاً، بَدَتْ لنا كتائبُ منهم فَارْجَحَنَّتْ كتائبُ (۲) فدارت رحانا واستدارت رحاهُمُ سَرَاةَ النهار مَا تُولِّى المناكبُ وقالوا لنا : إنا نرى أن تُتبايعوا (۱) عَليَّا ، فقلنا : بل نرى أن تُتفار بوا (۱)

وجئناهم نمثى صفوفا كأنسا سحاب حريف صففته الجنائب وبعد هذا البيت بيت لم يورده ابن الأبار هو:

فطار إلينا بالرماح مُحَاتِم وطرنا إليهم والسيوف قواضب (٣) في نفس المصدر والصفحة ورد هذا البيت هكذا :

إذا قلت يوما : قد وَ نَوْا إبرزت لنا كتائب حمر وارجحنت كتائب

(٤) ورد ِهذا الشطر عند نصر بن مزاحم المنقرى هكذا :

فقالوا : نرى من رأينا أن تبايعوا .

و في الأصل : أن نضارب ، و لا تستقيم به القافية ، فجعلته كما هو في المتن .

( ٥ ) أورد نصر بن مزاحٍ بعد هذا ثلاثة أبيات :

أُبنا وقد نالوا سراة رجالنا وليس لما لاقسوا سوى الله حاسب فلم أريوماً كان أكثر باكياً ولاعارضاً مهم كياً يكالب كأن تلالى البيض فينا وفيهم تلألؤ برق في تهامة ثاقب

(٦) بياض بقدر كلمتين .

(٧) أضفت هذه الكلبات السياق . والحبر وارد في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عبد البر انمرى (طبعة المطبعة التجارية على هامش «الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن على بن محمد العسقلاني المعروف بابن حجر . القاهرة ١٩٣٩) ٢٤٠/٢

<sup>(</sup>١) رَدَّى فى البَّر يردى إذا سقط فيها أوتهور من جبل . وفى « وقعة صفين » : نمشى .

<sup>(</sup>٢) ورد هذا البيت في «وقعة صفين » هكذا:

أبي مُمَيْكة أن عبد الله بن عرو بن العاصى كان يقول: « مالى ولصفين ؟ مالى ولقتال السلمين ؟ والله لوددت أبى مت قبل هذا بعشر سنين » . ثم يقول: « أمّا والله ما ضَربتُ فيها بسيف ، ولا طَمنت برمح ، ولا رَميت بسهم ، ولوددت أبى لم أحضر شيئاً منها . وأستغفر الله عز وجل من ذلك وأنوب إليه » . قال أبو عُمر: « إلا أنه ذُكر أنه كانت بيده الراية يومئذ ، فندم ندامة شديدة على قتاله مع معاوية . قال : وأقسَم أنه إنما شهدها لعزمة أبيه عليه فى ذلك ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: « أطع أباك » . ذكر أبو عمر هذا (الله في مصنف أبى بكر بن أبى شيبة وغيره .

### [١-١] ٣- عبد الله بن عباس، أبو العباس (٢)

غزا إفريقيّة مع عبد الله بن سمد بن أبى سَرْح فى خلافة عثمان سنة سبع وعشر بن وشهد فتحها ؟ ذكر ذلك أبو سعيد بن يونس فى تاريخه . ثم وَلَى إمارة البصرة فى خلافة على رضى الله عنه حين استعمل أخويه عُبَيد الله على الهين ومَعبدًا على مكة . وكان لعبد الله بن العباس من عمر بن الخطاب مكان . وقال لعبد الرحن بن عوف ، وقد كله فى حُظوته لديه : « إنه من حيث علمتَ » .

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق ، ٢٤١ - ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) فوق هذا العنوان نخط نختلف عن خط المخطوط: «ط. توفى رحمه الله بالطائف سنة ثمان وستين، وهو ابن إحدى وسبعين سنة . وكان يسمى البحر لسمة علمه . صح . من در السحابة » .

وكان يقول: « ابن عباس فتى الكهول، له لسان سَؤُول وقَلَب عَقُول » ؟ ويقول إذا سأل [ انَ عباس ] فى الأمر يعرض مع جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ كيف تلوموننى عليه بعد ما ترون ؟ ](١)

وفي كتاب « الأغابي » لأبي الفرج الأصهابي أن عُيَيْنة بن مر داس [ ابن فَسْوَة ] الشاعر ، وهو المعروف بأبي فسوة ، أتى عبدَ الله بن العباس — وهو عامل لعلى بن أبي طالب على البَصرة ، وتحته يومئذ شُمَيْلة بنت جُنادة بن أَبِي أَزَيْهُر (٢) الزهْرانية ، وكانت قبله تحت تُعِاشِيع بن مسعود السُّلمي - فاستأذن عليه فأذن له ، وكان لا يزال يأتي أمراء البصرة فيمدحهم فيعطونه و يخافون لسانه . . قلما دخل على ابن عباس قال له: « ما جاء بك [ إلى ] يا ابن فَسوة ؟ » فقال له: « وهل دونك مقصدًا (٢٠) أو وراءك معدًى ؟ جثتك لتعينني على مروءتى وتصل قرابتي » ، فقال له ابن عباس : « وما مروءة مَن يعصى الرحمٰن ويقول البهتان ويقطع ما أمر الله به أن يوصَل ؟ والله المن أعطيتك لاعينَنَّك على الكفر والعصيان! انطلق! فأنا أقسم بالله لئن بلغني أنك هجوت أحدًا من العرب لأقطمنّ اسانك » ، فأراد الكلام فمنعه مَن حضر ، وحبسه يومه ذلك . ثم أخرجه عن البصرة ، فوفد إلى المدينة بعد مقتل على [ عليه السلام ] ، فلق الحسن [ بن على عليه السلام ] وعبد الله بن جعفر [ عليهما السلام ] فسألاه عن خبره مع ابن عباس فأخبرها ، فاشتريا عِرضَه بما أرضاه ، فقال يمدحهما ويلوم ابن عباس من أبيات:

<sup>(</sup>١) استعنت في سد فراغ هذا الحبر بماذكره ابن سعد في طبقاته في سيرة ابن عباس ؛ «أخبرنا مُشيم بن بشير ، قال ؛ أخبرنا أبو بشرعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، قال ؛ كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدر ويأذن لى معهم . قال ؛ فذكر أنه سألم وسأله ، فأجابه ، فقال لحم : كيف تلومونني عليه بعدما ترون ؟ » الطبقات ٢/٥٢٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأغاني ١٤٣/١٩ : شميلة بنت جنادة بن بنت أبي أزهر الزهر انية .

<sup>(</sup>٣) في الأغاني ١٤٣/١٩ : وهل عنك مقصرًا .

ولم يَرجُ معروفي ولم يَخْشَ مُنكري لقيتُ (١) ابنَ عباسِ فلم يقض حاجتي ولكنني مولى جَميل بن مَعْمَرَ فلو كنتُ من زَهرانَ لم ينسَ حاجتي إلى حَسَن في داره وابن جعفر فليتَ قَلُومي أغربتُ أو رَحَلْتُهَا('') [٦-ب] /إلى ابن رسول الله يأم بالتُّقَى وللدين يدعو والكِتابِ المطَهَّرِ ولا يلبسون السِّبْتَ ما لم يُخَصَّر إلى معشر لايخصِفون نعالَمَم أيادى سَبَا الحاجاتِ للمتذكِّر فلما عرفتُ اليأسَ منه وقد بدتُ أجيج ابن ماء في يراع مفَجر تسَنَّمتُ حرْجُوجاً كأنَّ 'بغامَها إلى ابن رسول الأمة المتَخَيَّر فَمَا زَلْتُ فِي النَّسْمِارِ حَتَّى أَنَخْتُهُا بني هاشم أن تصدروني بمصدر (١) فَلا تَدَعُنِّي إذ رحلتُ إليكمُ

قال أبو الفرج: كان عُيكِنْة هـــذا شاعراً خبيث اللسان مَخُوفَ المعرة في جاهليته و إسلامه ، وكان يقدم على أمراء العراق وأشراف الناس فيصيب منهم بشعره . قال : وكان حليفاً لجيل بن مَعْمَر القُرَشي . ومن شعر عبد الله بن العباس ، وكان أبوه العباس أيضا شاعراً :

إذا طارقاتُ الهُمِّ ضاجَعَتِ الفتى وأعمل فكرَ الليلِ ، والليلُ عاكرُ [ وباكرَ نِي ] (٥) في حاجة ِ لم يجدُ لها حواي ولا من نكبة الدهر، ناصرُ

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات واردة في «الأغانى» : ١٤٤/١٩ . ولم يوردها ابن الأبار على تواليها ، وإنما اختار منها .

رره ر ره و القلوص من أبى الفرج الأصبانى : « فليت قلوصى عريت أو رحلتها » . والقلوص من النوق : الشابة .

<sup>, (</sup>٣) الأغانى : أحيح .

<sup>(</sup>٤) الأغاني : لمصدر.

<sup>(</sup> o ) بياض بالأصل ، وقد أكملته من كتاب «العمدة » لا بن رشيق (طبعة محيى الدين عبد الحميد ، القاهرة ١٩٣٤ ) ، ٢٣/١ .

فَرَجْتُ بَمَالَى هَمَّهُ مَن مُقامِهِ وزايله هَمُ طَرُوقُ مسامِرُ وَكَانَ لِهُ فَضَلُ عَلَى بَظَنَّهِ بِيَ الخِيرَ ، إنى لِلَّذِي ظنَّ شاكرُ وكان له فضل على بظنَّه بظنَّه ، ورُوى عنه من وجوه : قاله أبو عمر ابن عبد البر وغيره :

إن يأخذ الله من عيني ورها فني لساني وقلبي منهما نور قلبي دكي وعلى منهما نور قلبي ذكي وعلى عين أثور قلبي دكي وعلى غير ذي دَخَل وفي فمي صارم كالسيف مأثور وهذا من أحسن ما قيل في هذا المعنى ، وهو داخل في باب تحسين ما يَقْبُح . وقد جمت قطعة من ذلك في تأليني للخزانة العالية الإمامية ، الموسوم به « قطع الرياض في بدّع الأغراض » . ومن ذلك قول بشار بن برد :

عَمِيتُ جَنِيناً ، والذكاء من العمى فجئتُ مُصيبَ الظن للعلم مَوثُلاً الوغاض صفاء العين للعقل رافداً بقلب إذا ما ضيَّع الناسُ حَصَّلا [٧-1] وشعركنَوْر الرَّوْض لامستُ مَظْمة بقول إذا ما أحزَنَ الشعرُ أسهلا وقال آخر ، ويُروى لأبى العلاء ، والصحيح أنه لأبى الحسن الحُصْرِى : وقالوا : قد عميت ، فقلت : كلا وإنى اليومَ أبصَرُ من بصيرِ سوادُ العين زار سوادَ قلبى ليجتمعا على فهم الأمسورِ وقال عبد الله بن سليان القرطبى النحوى – المعروف بدرودِ ، ويقال درَيْود – وكان أعمى (١) :

تقولُ: مَن للعمي بالحُسْن ؟ قلت لها: كَنَى عن الله في تصديقه الخَبَرُ

<sup>(</sup>١) ترجم له الحميدى فى جذرة المقتبس رقم ٢٥٥ ص ٢٤٣ – ٢٤٤ والزبيدى فى طبقات اللغويين والنحاة ( بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ١٩٥٥ ) ص ٣٢٣ ، وقد ورد فى هذا الأخير أن الخليفة عبد الرحمن الناصر استأدبه لأبنائه ، وتوفى سنة ٣٢٤ / ٩٤٩ .

القلب يدرك ما لا عين تدركه والحسن ما استحسنته النفسُ لا البصرُ وما العيونُ التي يَعَمَى بها النظرُ وما العيونُ التي يَعَمَى بها النظرُ ومن جَيد العذر – لولا شَوْبُهُ بالهُجْر – قول الآخر:

قالوا: العمى منظر قبيخ قلت: بفقدى لهم يهونُ تا لله ما في الأنام شيء تأسّى على فقده العيونُ

كأنه أخذه من قول سعيد بن المُسَيّب وقد نزل الماء في عينيه ، فقيل له : « لو قدَّحْتَهُما » ، فقال : « وعلى من أفتحهما ؟ . . » . ومثل هذا قول المعرى ، وهو عندى من المنشّد :

## ٤ ـ عبدالله بن الزبير، أبو بكر وأبو خُبَيْب

غزا إفريقيَّةً مع ابن أبى سَرْح فى خلافة عثمان . وهو الذى وَلَىّ قتلَ جَرْجِيرِ (١) مَلَكُهَا واحْتَرْ رأسه وجعله فى رمحه ، وكبَّر فانهزم الروم فى خبر طويل ذكره مصعب بن الزبير فى كتاب « قريش » (٢) من تأليفه ، فوجه به ابْ

<sup>(</sup>١) كذا ورد الاسم مضبوطاً بكسر الأول ، والشائع جُرجير بضم الحيم . وهو البطريق جريوس الذي كان قد استبد بأمر إفريقية بعد موت الإمبراطور هرقل وقبيل فتح المسلمين للمغرب .

<sup>(</sup>۲) يريد أبا عبد الله المصعب بن عبد الله المصعب الزبيرى وكتابه «نسب قريش» ( نشره ليثى پروڤنسال ، سلسلة ذخائر العرب ، رقم ۱۱ – القاهرة ۱۹۵۱ وأعاد نشره في صورة أكل ومع فهارس أوفى الأستاذ عبد السلام هارون ، القاهرة ۱۹۲۲) والخبر وارد فيه في ص ص ۲۳۷ – ۲۳۹ .

1.5

أبى سرح / بشيراً إلى عثمان ، فقدم عليه ، فأخبره بفتح الله ونصره ، وخطب [٧-ب] يومئذ بذلك فى مسجد المدينة على المنبر . قال مصعب : وُبُشِّر عبدُ الله مقدمَه من إفْرِيقِيَّة بابنه خُبَيْب بن عبد الله ، وهو أكبر وَلده .

وقال ابن عبد الحَكم: « بعث عبدُ الله بن سعد بالفتح عُفْبَهَ بنَ نافع، ويقال بل عبد الله بن الزبير ، وذلك أصح - فيقال إنه سار على راحلته إلى المدينة من إفريقيَّة في عشرين ليلة »(١). قال: « وقد قيل إن عبد الله بن سعد كان قد وجه مروانَ بن الحكم إلى عثمان من إفريقيَّة ، فلا أدرى أفي الفتح أم بعده ؛ والله أعلم »(١).

ثم وَلَى ابنُ الزبير الخلافة بالحجاز والعراق وأكثر الشام ، بعد موت معاوية ابن يزيد بن معاوية . وكان قد خرج من المدينة مع الحسين بن على - إثر موت معاوية بن أبى سفيان ، ممتنعا من بيعة ابنه يزيد - وأقام يسلم عليه بالخلافة تسع سنين ، ثم قتله عبدُ الملك بن مروان على يد الحَجَاج سنة ثلاث وسبعين من الهجرة .

وحكى الزبير بن بَكَّار في كتاب « نسب قريش »(٣) له ، عن هشام بن

<sup>(</sup>۱) انظر ابن عبد الحكم : «كتاب فتوح إفريقية والأندلس » طبعة جزئية منفتوح ابن عبد الحكم اقتصرت على فتح إفريقية والأندلس نشرها ألبير جاتو ALBERT GATEAU مع ترجمة فرنسية عنوانها : Conquète de l'Afrique du Nord et de l'Espagne التي تنشر وهي المجلد الحادي عشر من سلسلة Bibliothèque Arabe-Française التي تنشر في الحزائر ، وهي طبعة جيدة ، تمتاز بتعليقات وشروح قيمة وفهارس دقيقة .والحبر المشار إليه وارد فها في ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ص٥٠.

<sup>(</sup>٣) المراد كتاب « حمهرة نسب قريش وأخبارها » لأبي عبد الله الزبير بن بكار - ١٥٦ / ٨٧٨ – ٨٨٠ ) وهو ابن أخى أبي عبد الله المصعب بن عبد الله الزبيرى ( ١٥٦ – ١٧٠ ) صاحب كتاب « نسب قريش » الذى سبقت الإشارة إليه .وقد نشر -

عروة ، قال : كان أول ما أفصح به عمى عبدُ الله بنُ الزبير — وهو صبى ---السيف ، وكان لا يضمه من فمه . فكان الزبير بن الموام إذا سمم ذلك منه يقول : أما والله ليكون له منه يوم و يوم وأيام .

ومن شعره المشهور عنه:

وكم من عدو قد أراد مساءتي بنيب ، ولو لاقيتُه لتندُّما كثير الخَنا ، حتى إذا ما لقِيتُه أُصرًا على إنم وإن كان أقسَما وقال أيضا ، أنشدِه له أبو على الحسن بن رشيق في كتاب « العمدة » من تأليفه ؛ قال غيره : و يُرُوى لعبد الله بن الزَّ بير ( بفتح الزاى وكسر الباء )('` : ولا أُحُزُّ على ما فاتنى الوَدَجا لا أحسبُ الشرَّ جاراً لا يفارقني إلا وثقت بأن ألقى لها فرَجا وما لقيِتُ من المكروه منزلةً و يُروى أن معاوية بن أبي سفيان كتب إليه :

رأيتُ كرامَ الناس إن كُفَّ عنهمُ بجلمٍ ، رأوا فضلًا لمن قد تحلمًا فذلك أحرى أن يَجلَّ ويعظُا [ ه - ! ] /ولا سيما إن كان عفواً بقدرة

= الأستاذ محمود محمد شاكر الجزء الأول من القسم الذي عثر نا عليه منه ، وهو نصف الكتاب تقريباً ( القاهرة ١٩٦٢ ) محققاً تحقيقاً جديراً بكل تقدير وثناء .وقدم له بمقدمة وافية عن الزبير بن بكار وحياته ومؤلفاته ، وقارن بين كتابه في أنساب قريش وكتاب عه في نفس الموضوع ، وقارن كذلك بينه وبين كتاب « حميرة أنساب العرب » لأبي محمد على بن أحمد ابن حزم . ومن أسف أن القسم الذي ينقل عنه ابن الأبار هنا لم نعثر عليه بعد ،وهو الجزء الثانيعشر من الكتاب – بحسب تجزئة الأصل – وأول الجزء الثالث عشر ، وهو يتناول أخبار عبد الله ابن الزبير (راجع ص ه من الكتاب ، وهامش ١ ) .

<sup>(</sup>١) واضح أن المراد هنا رجل آخر غير ابن الزبير ، وقد راجعت هذه الفقرة على أصلها في « العمدة » لابن رشيق ( طبعة محيسي الدين عبد الحميد ، القاهرة ١٩٣٤ ) ~ ١ ص ۲٤ .

أتيت من الأخلاق ماكان ألأما كرهت ، فيخزى الله من كان أظلما

ولستُ بذى لؤم ِ فتعذر بالذى وإبى لأخشى (١) أن أنالك بالتي فراجعه ابن الزبير :

وأسرعَهُ في الموبقات تقحُّا

ألا سَمَعَ الله الذي أنا عبْدُه وأخزى إلهُ الناس من كان أظلما وأَجْرِا(٢) على الله العظيم بجُرْمه ِ أَغْرَاكَ أَنْ قَالُوا حَلِيمٌ بَقَدْرَةٍ وَلِيسَ بَذَى حَلِّم وَلَكُنْ تَحَلَّمًا وأقسمُ لولا بيعة لك لم أكن لأنقُضها ، لم تنج منى مسلَّمًا

ومما رويته من طريق ابن أبي الحسن بن صحر في فوائده ، وقرأته على الحافظ أبي الربيع سليان بن موسى بن سالم الـكلاعي بإسناده إلى عبد الله بن المبارك ، قال : حدثني يونس عن الزهري ، قال : اجتمع مروان وابن الزبير عند عائشة رضي الله عنها ، قال : فذكر مروان بيتاً من شعر لبيد :

وما المره إلا كالشهاب وضوئه يعود رماداً بعد إذ هو ساطع فتعجب منه. قال ابن الزبير: «وما تعجُّبك ؟ لو شئتُ قلتُ ما هو أفضل منه :

فَقُوضِ إِلَى الله الأمورَ إذا اعْتَرَتْ فبالله \_ لا بالأقربين \_ تدافعُ » قال مروان :

وداوِ ضميرَ القلْبِ بالبرِّ والتُّقَى ولا يستوى قلبان : قاس وخاشع

<sup>(</sup>١) في الأصل : لا أخشى ، والصواب ما أثبتناه . وقد صوبه كذلك على هذا النحو ماركوس مولر ، ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وأجرى ، والصواب ما أثبتناه ، والمراد أجرأ .

وقال ابن الزبير :

ولا يستوى عبدان : عبد مصَلَمْ عُتُكُلُ لَأَرْحَامُ الْأَقَارِبِ قَاطَمِ قال مروان :

وعبدُ تَجَافَى جِنبُه عن فراشهِ يبيت يناحِي ربَّه وهو راكع قال ان الزبير:

وللخير أهل يُعرَفون بَهديهم إذا جمعتُهم في الخطوب الجامع قال مروان:

وللشر أهل يُعرفون بشكلهم تشير إليهم بالفجور الأصابع فسكت ابن الزبير، فقالت له عائشة: «ماسممتُ مجادلة قط أحسن من هذه، ولكن لمروان إرث في الشعر ليس لك ».

# [١--[-] إ - مروان بن الحكم، أبو عبد الملك

غنما إفريقيّة مع ابن أبى سرح ، ووجّه إلى عثمان رضى الله عنه ، على ما ذكره ابن عبد الحسكم حسما نقدم . وكان ابن أبى سرح قد كتب إلى عثمان يستأذنه في غنرو إفريقيّة ، فندب عثمان الناس بعد المشورة في ذلك . فلما اجتمعوا أمّر عليهم الحرث بن الحسكم (۱) أخا مروان ، إلى أث يقدموا على عبد الله بن سعد بن أبى سرح بمصر فيكون الأمر إليه .

<sup>(</sup>۱) عند النويرى ، نهاية الأرب ، الجزء الحاص بالمغرب ، مخطوط رقم ۲۲ بدار الكتب بالقاهرة ، ورقة ۲۳ : الحارث .

#### ومن شعر مروان :

اعمل وأنت من الدنيا على حذر واعلم بأنك بعد الموت مبعوث واعلم بأنك ما (١) قَدَمت من عمل معلى معلى عليك ، وما خَلَقْتَ موروثُ

وقد أوردت ما دار بينه وبين عبد الله بن الزبير قبل هذا ؛ وهو القائل أيضا بين يدى خلافته عند موت معاوية بن يزيد بن معاوية واضطراب الأمور بالشام:

إلى أرى فتنةً تغلى مراجلُها والمُلك بعد أبى لَيلى لمن غَلبا وذكر له الزبير بن بَكّار وغيره رجزاً فى قتل الحسين بن على حين قُدم برأسه على المدينة ، تركتُ ذكره ؛ وكان أخوه عبد الرحمن بن الحمم من فحول الشعراء .

### 7 – ابنه عبد الملك بن مروان، أبو الوليد

غزا إفريقيَّة مع معاوية بن حُدَيْج سنة أربع وثلاثين في آخر خلافة عثمان ، وبعثه معاوية هذا إلى مدينة يقال لها « جَلُولاً » (٢) في ألف رجل . « فحاصرها

<sup>(</sup>١) في الأصل : قد ، وصوبناه للمعنى .

<sup>(</sup>۲) جلولا أوجلولاه ، مدينة على بعد ۲۶ ميلا عن القيروان . وكانت مدينة كبيرة فيها حصن بيزنطى قديم ، أصل اسمها Cululis . وقد وصفها البكرى بأمها كانت مدينة غنية كثيرة الأشجار والثار ، وبها قصب السكر (وصف إفريقية ، طبعة دى سلان ، الجزائر ۱۹۱۰) ص ۳۱ و ۳۳ و ۸۸ . وقد ذكرها إلإدريسي باسم جُلُولَه ، ص ۲۰ .

عبد الملك أياماً فلم يصنع شيئاً ، فانصرف راجعاً . فلم يسر إلا يسيراً حتى رأى في ساقة الناس غباراً شديداً ، فظن أن العدو قد طلمهم ، فكر جماعة من الناس لذلك ، و بقى مون بقى على مصافيهم ، [ وتسرع سرعان الناس ] ، فإذا مدينة جَلولاً قد وقع حائطها ، فدخلها المسلمون وغنموا ما فيها ، [ وانصرف عبد الملك إلى معاوية بن حديج ] » (1) .

ولمبد الملك في تمنيه الخلافة و إجابة دعائه بذلك خبر غريب يدخل في باب الأماني الصادقة ، وقد رويته عن الحافظ أبي الربيع بن سالم بقراءتي عليه من طريق أبي علي من سُكرَّة الصدفي بإسناده إلى الشَّغي ، قال : لقد رأيت عجباً : كنا بفناء الكعبة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير (٢٠) وعبد الملك بن مروان . فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم : ليقم كل رجل وعبد الملك بن مروان . فقال الله حاجته ، فإنه يُعطَى من سَمة ؛ قم يا عبد الله ابن الزبير فإنك أول مولود ولد في الهجرة . فقام فأخذ بالركن المياني ثم قال : اللهم إنك عظيم تُرجي لكل عظيم ، أسألك محرمة وجهك وحرمة عمشك وحرمة بنيك ألا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز ويسمَّ علىًّا بالخلافة ؛ وجاء حتى اللهم إنك رب كل شيء و إليك يصير كل شيء ، أسألك بقدرتك على كل شيء اللهم إنك رب كل شيء و إليك يصير كل شيء ، أسألك بقدرتك على كل شيء على جلس . وقالوا : قم يا عبد الملك بن مروان ، فقام وأخذ بالركن الماني فقال : قم يا عبد الملك بن مروان ، فقام وأخذ بالركن الماني فقال : حتى جلس . وقالوا : قم يا عبد الملك بن مروان ، فقام وأخذ بالركن الماني فقال : اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين ذات النَّبْت بعد القَفْر ، أسألك عاسألك اللهم والله عاشل عاشله مرب السماوات السبع ورب الأرضين ذات النَّبْت بعد القَفْر ، أسألك عاسألك

<sup>(</sup>۱) نقل ابن الأبار هذه الفقرة عن فترح ابن عبد الحكم (طبعة تورى ، ص ۹۳) وقد. راجِعتها على أصلها هناك وأكملت نقصها منه .

<sup>(</sup>٢) ورد في الهامش مقابل هذا السطر : ومصعب بن الزبير ، مع إشارة يفهم مها أن هذا الاسم ينبغي أن يدرج في المتن .

عبادك المطيعون لأمرك، وأسألك بحرمة وجهك، وأسألك بحقك على جميع خلقك، وبحق الطائفين حول بيتك، ألا تميتنى من الدنيا حتى تولينى مشرق الأرض ومغربها، ولا ينازعنى أحد إلا أنيت برأسه، ثم جاء حتى جلس. ثم قالوا: قم يا عبد الله بن عمر، فقام حتى أخذ بالركن الممانى ثم قال: اللهم إنك رحمان رحيم، أسألك برحمتك التي سَبقت غضبك، وأسألك بقدرتك على جميع خلقك الا تميتنى من الدنيا حتى توجب لى الجنة. قال الشعبى: فما ذهبت عيناى من الدنيا حتى رأيت كل واحد منهم أعطى ما سأل، وبُشر عبد الله بالجنة، ورؤيت له . ومن شعر عبد الله ، وقد هم بقتل بعض أهله ثم صفح عنه:

همتُ بنفسى هَمَّةً لو فعلتُها لكان كثيراً بعدَها ما ألومُها ولكننى من أسرةٍ عَبْشَمِيَّةٍ إذا هي هَمَّتُ أدركتُها خُلومُها

ويرُوى أنه لما بلغه إسراف الحجاج بن يوسف فى القتل ، وتبذيره الأموال بعد ظهوره على عبد الرحمن بن محمد الأشعث ، كتب إليه ينهاه و يتوعده ، وكتب فى أسفل كتابه :

وتطلب رضای بالذی أنت طالبه کذی الدّر ردّ الدّر فی الضرع حالبه کذی الدّر ردّ الدّر فی الضرع حالبه فهذا وهذا – کل ذا – أنا صاحبه [۹-ب] فیارُ بما قد غُص بالماء شاربه فإنك تَجْزِی بما أنت كاسبه وأزور بالأمر الذی أنا راكبه أخو غفلة عنه وقد جُب غاربه وثبت علیه وثبة لا أراقبه

إذا أنت لم تترك أموراً كرهتها ويخش الذي لم يخش مثلك لم تمكن أفإن تر مِنَى وثبية أموية وإن تر منى غفلة قرشية فلا تأمَنني والحوادث جَمَّة أن وإلى لأغضى جفن عيني على القذى وأملي لذى الذنب العظيم كأننى وإن أبي فإن آب لم أعجل عليه ، وإن أبي

فجاو به الحجاج برسالة وكتب معها :

إذا أنا لم أطلب رضاكَ وأنقي وما لامرئ يعصى الخليفة جُنّة أو السالم من سالمت من ذى مودة إذا قارف الحجاج فيك خطيئة وإن أنا لم أدن النصيح لنصحه وأعط المواسى [ ٠٠٠ ٠٠٠] في مودتى فأمرى إليك اليوم: ما قُلت قُلتُه ومهما تُرِدْ منى فإنى أريدُهُ الرضا

أذاك ، فيو مى لا تُوارَى كواكبُهُ
تقيه من الأمر الذى هو راكبُه
ومَن لم تُسالمُه فإنى مُحاربُه
فقامت عليه بالصِّياح توادبُه
وأقْصِ الذى دبَّتْ على عقاربُه
ترد الذى ضاقت على مذاهبُه
ويخشى [الردى] والدهم جم عجائبُه
وما لم تَقُلْهُ لم أقل ما يقاربُه
وما لم تُرُدْ منى فإنى مجانبُه
مدى الدهر حتى يرجع الدَّرَّ حالبُه

والذى أوردته من أبيات فمنقول عن إثبات ، ومجموع من تصنيفات أشتات ؟ وماكان مقولا عليهم ومنحولا إليهم ، فأنا برىء من عهدته .

# المائة الثانية

and the transfer of the end of the end of the

## [1-10]

# ابو جعفر المنصور ، عبد الله بن محمد بن على ابن عبد الله بن العباس

دخل إفريقيَّة فى أيام بنى أمية — وهو إذ ذاك سوقة — فراراً منهم ، وملككها فى خلافته بعد أخيه أبى العباس السفاح ، وخُلع فيها وقتاً ، ثم عادت إليه وولاها الأغلبَ بن سالم التميمي ، جَدَّ الأغالبة المتداولين مُلكها إلى أن عَلمهم عليها عُبيد الله الشيمي فانقرضوا به .

وكان يقال لأبي جعفر في صغره « مِقْلاص » ، أُمّب بذلك تشبيها بالمقلاص من الإبل ، وهي الناقة التي تسمن في الصيف وتهزل في الشتاء ، وكذلك كان أبو جعفر . حكى ذلك أبو الوليد الوقشي ، قال : وهو مقلوب العادة . وليس في خلفاء بني العباس أعلم من أبي جعفر المنصور وعبد الله المأمون ، ثم بمدها الرشيد والوائق ، ومن متأخريهم المسترشد بن المستظهر (١) ؛ وأشعرهم أبو العباس الراضي بن المقتدر .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: المسترشد من المستظهر ، والصواب ما أثبتناه . وهو أبومنصور الفضل المسترشد بالله بن أبي العباس أحمد المستظهر بالله ، وهو التاسع والعشرون من خلفات بنى العباس فى بغداد (۱۲۵ – ۲۷۵ / ۱۲۳۵ – ۱۱۳۵) .

وأبو جعفر معدود في الـكَمَلة من الملوك، وكان يفرط في دعواه الاطلاع(١٠)، ويقرِّط بتقريظ نفسه الأسماع ، فمن قوله في بعض خطبه : « الملوك أربعة : معاوية وكفاه زِيادُه ، وعبد اللك وكفاه حَجَّاجُه ، وهشام وكفاه مواليه ، وأنا ولا كافئ لى ! » . ولما عزم على الفتك بأبى مسلم صاحب دولتهم والقائم بدعوتهم - وقد حُذَّر من عاقبة ذلك - كتب إليه عيسى بن موسى بن على ابن عبد الله بن المباس مشيراً عليه بالأناة ، وكان قد شاور. فيه :

إذا كنتَ ذا رأي فكن دًا تَدَرُّ فإن فسادَ الرأى أن يُتَّعَجَّلا فقال المنصور تجيبه: ﴿

إذا كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأى أن يُتَردُّدا وبادرهم أن يملكوا مثلها غدا ولا تهمل الأعداء يوماً بقدرةٍ وينظر إلى هذا قول عبد الله بن الممتز:

فلا تَبُدُ فِعلَكُ إِلا بِها إِن أتاك عدوُّك من بابها وتأميل أخرى ، وأني مها ؟

> تَقَسَّمَني أمران لم أفتتحهما وما ساور الأحشاء مثلُ دفينةِ وقد علمت أبناء عدنانَ أنني

و إنْ فرصةٌ أمكنتْ في العدا

/ فإن لم تَلِيجٌ بابَهَا مسرعا

وإياك من ندم بمدّها

بحَزَم ولم تعركُ قُوَّايَ الكراكرُ من الهم رَدَّتها عليك المصادر لدى ما عرا مقدامة متجاسر

[۱۰] – ب]

وقال المنصور:

<sup>(</sup>١) الأصل: الاضطلاع.

وقال أيضا يخاطب محمداً و إبراهيم ابنى عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم ، حين خرجا عليه بالمدينة والبصرة :

بنى عمِّنَا ، لا نَصْرَ عندكم لنا ولكنكم فينا سبوف قواطعُ الله الله أحمى عنكم وأدافع الولا دفاعى عنكم إذ عجزتمُ وبالله أحمى عنكمُ وأدافع لكنتم ذُنَاكِي آلِ مروانَ مثلما عَهِدناكمُ ، واللهُ معط ومانع

### ٨ ـ عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان

الداخل إلى الأندلس ، ويقال له « صقر قريش » - سماه أبو جعفر المنصور بذلك - وكنيته أبو المطرّف ، وهو الأشهر في كنبته ، وقيل أبو زيد ، وقيل أبو سليان .

هرب في أول دولة بنى العباس إلى المغرب، وتردد بنواحى إفريقيّة، وأقام دهراً في أخواله « نَفْرَة » من قبائل البرس، وكانت أمه منهم « راح » ، ثم لحق بالأندلس في غرة شهر ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين ومائة ، وهزم أميرها يوسف ابن عبد الرحمن الفهري في يوم الخميس لتسع خلون من ذى الحجة من هذه السنة ، واستوسقت له الخلافة ليوم (١) آخر يوم الجمعة يوم الأضحى وهو ابن سنة ، واستوسقت له الخلافة ليوم (١) آخر يوم الجمعة يوم الأضحى وهو ابن سنة .

ودعا لنفسه عند استغلاظ أمره واستيلائه على دار الإمارة قُرْطُبَة ، ويقال إنه أقام أشهراً دون السَّنة يدعو لأبى جعفر المنصور ، متقيِّلا في ذلك يوسف

<sup>(</sup>۱) أى أن الأمر استقر له فى مدى يوم واحد بعد انتصاره على يوسف الفهرى: انتصر عليه يوم الخميس ٩ ذى الحجة ١٣٨ واستقر له الأمر فى نهاية اليوم التالى وهو يوم الجمعة ١٠٠ ذى الحجة ١٣٨.

ابن مروان بن الحَدَكُم (١) أشار عليه بذلك عند خلوصه إليه فقبله ؛ إلا أنه لم يَعْدُ السَمَ الإِمارة ، وسلك الأمراء من وَلدِه سُنته في ذلك إلى عهد عبد الرحمن بن محمد المناصر لدين الله ، فهو الذي تَسَمَّى بالخلافة بعد سنين من ساطانه ، ودُعي بأمير المؤمنين لما استفحل أمرُه واستبان له ضعف ولد العباس وانتثار سلطانهم بالمشرق ، وذلك في آخر خلافة المقتدر بالله جعفر بن أحمد المعتضد منهم . ذكر ذلك أبو مروان حيّان بن خلف بن حيّان صاحب « تاريخ الأندلس » .

ومن شعر عبد الرحمن بن معاوية يتشوق معاهده بالشام ، أنشده الحَمَيْدِي في تاريخه :

أيها الراكبُ الميمُ أرضى أقْرِ من بَعضىَ السلامَ لبعضِ (۲) إن جسمى كما علمت بأرضٍ وفؤادى ومالكيه بأرضِ قُدِّر الدينُ بيننا فافترقْنساً وطوى الدينُ عن جفونى تُمضى قد قضى الله بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف يقضى

وقال أيضاً في حَيْوَة بن مُلامِسِ الحَضرمي (٣) من جند حمص النازلين إشبيلية ، وكانت له منه منزلة لطيفة في أول ملكه :

<sup>(</sup>۱) راجع : المصعب الزبيرى ، نسب قريش ، ص ١٦١ .

وابن حزم ، جمهرة أنساب قريش ( بتحقيق ليقى پروڤنسال ، القاهرة ١٩٤٨ ) ص ٨٠.
(٢) الأصل : إلى بعض ، والتصويب من «المعجب » لعبد الواحد المراكشي ، طبعة دوزي ، ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) كذا ورد الاسم فى « البيان المغرب » أيضا (طبعة ليثى پروڤنسال وكولان ، لايدن 190) ١٤٥ . ولم يظل حيوة على ولائه لعبد الرحمن ، إذ أنه ثار عليه حوالى ١٤٥ / ٧٦٢ وتغلب على إشبيلية و استحبَّة وأكثر الغرب ، فخرج إليه عبدالرحمن وقاتله قتالا عنيفاً بضعة أيام . وقد كاد عبد الرحمن أن ينهزم أول الأمر ، ولكنه ثبت حتى ملك ناصية المعركة فانهزم حيوة ومن معه من أهل اليمن ، وهرب إلى ناحية فرقيش شمالى قرطبة ، ومن هناك كتب آلى عبد الرحمن -

[۱۱ - ب]

فلا خير في الدنيا ولا في نعيمها إذا غاب عنها حَيْوَةُ بنُ مُلامِسِ أَخُو السيف، قارى الضيف، حقًّا يراها عليه، ونَافِي الضيمِ عن كلِّ بائسِ (١)

وحكى عيسى بن أحمد الرازى أن عبد الرحمن بن معاوية - أولَ نزوله مُنْيَةَ الرُّصَافة بقُرْ طُبَة واتخاذه لها - نظر إلى نخلة مفردة ، فهاجت شجنه وتذكر بلد المشرق فقال بديهاً :

تَبَدَّتْ لنا وَسُطَ الرُّصَافَةِ نَحْلَةٌ تناءَتْ بأرض الغرب عن بلد النخلِ فقلتُ : شَبِيهِ في التغرُّب والنَّوى وطولِ التنائى عن بَنِيَّ وعن أهلى نشأتِ بأرضٍ أنتِ فيها غريبة في فثلُكِ في الإقصاء والمُنتَأى مِثلى سَقَتْكِ غوادى المُزْنِ من صَوْبِها الذى يَشُحُ ويستمرى السَّمَا كَيْنِ بالوَبل

/ وقال أيضاً فيها :

فى الغرب نائية عن الأصلِ عجاء لم تطبع على خَبْدل ؟ ماء الفُرات ومَنْدِتَ النخل مُبْفضى بنى العباس عن أهلى

یا کُلُ أنتِ غریبةٌ مثلی فابکِی ، وهل تبکی مُسکَبَّسَةٌ لو أنها تبکی ، إذاً لبسکت لکنها ذَهلنی

وقد قيل إن الأبيات الأربعة الأول لعبد الملك بن بشر بن عبد الملك بن بشر بن مروان بن الحكم ، قالها عند دخوله الأندلس فراراً من بنى العباس فى صدر أيام الأمير عبد الرحمن بن معاوية . وقيل فى الأبيات الأخيرة إنها لعبد الملك

<sup>=</sup> يسأله العفو عنه . وثورة حيوة بن ملامس حلقة من صراع عبد الرحمن الداخل مع اليمنيين الذين ظنوا بعد وصوله إلى الإمارة بفضلهم (مع البربر) أن الدولة ستكون لهم ، وساءهم أن وجدوا عبد الرحمن يريد أن ينتهج السياسة التى تتفق ومصالح العرش الذى أقامه ، سياسة إنصاف ومساواة بين السكان حميماً . وقد انتهت ثورات اليمنيين بعبد الرحمن إلى الانصراف عنهم حملة ، والميل إلى الشامية وتفضيلهم .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وقد قرأها دوزي ، ص ٣٤ : يائس .

ابن عمر بن مروان بن الحسكم ، وقد اجتاز فى قصده قرطبـــة ، حضرة الأمير عبد الرحمن بن معاوية — [على ] ما حكى الحافظ — بمدينة إشبيلية ، فرأى فى موضع منها — يعرف به « النخيل » إلى اليوم — نخلة مفردة ، فلحقته (١) رقة عند النظر إليها ، وقال بديها الأبيات المذكورة .

ويما يراد هذا القول ويقوى نسبتها - أعنى الأبيات الأخيرة - لعبد الرحن ابن معاوية ، ما حكى الحافظ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال فى تاريخه ، وقرأته على القاضى أبى الخطاب أحمد بن محمد بن واجب القبسى بمدينة بلنسية عنه قراءة عليه بحضرة قرطبة ، قال : قال أبو بكر محمد بن موسى بن فتح ، يُعرف بابن الغرّاب (٢) : دخلت يوماً على أبى عثمان بن القرّاز وهو يعلّق فقلت له : رأيت الساعة فى توجهى إليك القاضى والوزراء والحكام والمدول قد نهضوا بمجمعهم إلى حيازة (٢) الجنة المعروفة به « رَبَنَالِش » (٤) ، وهمها هشام للمظفر بن أبى عامر . قال : فقال لى ابن القرّاز : إن هشاماً لضعيف ، هذه الجنة المذكورة

<sup>(</sup>١) العبارة ابتداء من «حضرة الأمير» إلى هنا وردت في الهامش بخط مختلف مع إشارة في المن إلى موضعها حيث جعلناها . وعند كلمة «الحافظ آي كتب نفس الكاتب كلمة «صح» دون أن يعين اسم الحافظ الذي كتب عنده هذا اللفظ ؛ ويغلب على ظنى أن المراد هنا أبو يوسف عمر بن عبد الد .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وقد جعلها دوزي ، ص ٣٥ : الَقَرَّابِ ، والصحيح ما أثبتناه ح.

<sup>(</sup>س) الأصل جيازة ، وقد قرأها دوزى حيازة وفسرها بالخندق أو الفصيل (une digue) المتاحدة على الأصل جيازة ، وقد قرأها دوزى حيازة وفسرها بالخندق أو الفصيل كلام ابن خاقان Weijers على ماذكره فَسَيَّرُ زُّ Veijers في شروحه على القطع التي نشرها من كلام ابن خاقان بعنوان Loci Ibn Khacanis ص ٢٣ وتعليق رقم ٢٦ ص ٨٣.

<sup>( ؛ )</sup> الأصل : أرْبنا لِش ، وقرأها دوزى رنُبالش والصحيح رَبَنا لِش وهي Rabanales، ولا زال هذا الاسم يطلق على منطقة حداثق على خسة كيلومتر ات شمال شرق قرطبة .

cf: LÉVI PROVENÇAL, L'Espagne musulmane au Xº siècle, (Paris, 1932), p. 225, note 3.

وقد روى نفس الحبر ابن بشكوال فى الصلة فى ترجة سعيد بن عبّان بن أبى سعيد بن محمد ابن سعيد بن محمد ابن سعيد بن عبد الله بن يوسف البربرى اللغوى الذى يعرف بابن القزّاز المذكور هنا (رقم ٢٦٢ مس ٢٠٠ - ٢٠٧).

هى أول أصل اتخذه عبد الرحمن بن معاوية ؛ وكان فيها نخلة أدركتُها بسنّى ، ومنها توالدت كل نخلة بالأندلس . قال : وفى ذلك يقول عبد الرحمن بن معاوية ، وقد تنزه إليها ، فرأى تلك النخلة فَحَنَّ : « يا نخل أنت غريبة مثلى » ، وذكر الأبيات إلى آخرها .

وحكى أبو عمر أحد بن محمد بن فرج صاحب «كتاب الحدائق» المؤلّف المحكم المستنصر بالله من أشعار الأندلسيين ، قال : بلغنى أن بعض الوفود من قر يش كتب إلى الإمام عبد الرحمن بن معاوية — رحمه الله — يستعظم حقه عليه بالرحم و يستقل حظه منه بالمستطمع (۱) ، فوقّع في ظهر كتابه :

أَ شَتَانُ (٢) مِن قَامِ ذَا امتِعَاضِ مُنْتَضِيَ الشَفْرِتِينِ نَصْلاً [١٠-١] فَابِ قَفْراً ، وشق بحراً مُسَامياً لجهةً ومَخْلا فَشاد مجداً وبَزَّ مُلكاً (٢) ومنبراً للخطاب فصلا فصلا وجَنَّد الجندَ حين أوْدى ومصَّر المِصرَ حين أخلى (٥) مُم دعا أهها جميماً (٢) حيث انتأوا، أنْ : هم أهلا (٧)

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل. وقد قرأها دوزى (ص ٣٥) بالمستطيع ، وهي قراءة أرائة عا في الأصل. وفي نفس المناسبة يقول ابن عذارى : «ومن شعره البديع الرائق ، ماكتب به إلى بعض من طرأ عليه من قريش ، وكان قد استقل جرايته (في نسخة : جزايته) واستطال بقرابته ، وسأله الزيادة له والتوسعة ، فكتب إليه مهذه الأبيات . . » . البيان المغرب ، ١/٩٥ .

<sup>(</sup> ۲ ) قرأها دوزی هنا : سیان ( ص ۳۵ ) وکذلك قرأ لینی پروڤنسال وكولان . انظر البیان المغرب ، ۹/۲ ه .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الشطر في صور شيّ . في ثفح الطيب : دبر ملكا وشاد عزا .

وعند ابن عذاری ( ۲ / ۹ه ) : فبزملکا وشاد عزا .

وفي مخطوطة أخرى من البيان : فشد ملكا وشاد عزا .

٤) عند ابن عذاري (٢/ ٩٥) : وناثرا للخطاب فصلا .

<sup>(</sup>ه) عند ابن عذاری (۲/۹ه) : وأجلا.

<sup>(</sup>٦) في نفح الطيب : ثم دعا أهله إليه .

<sup>(</sup>٧) الأصل : التووّا ؛ وكذلك عند ابن عدّاري .

فجاء (۱) هذا طريد جوع شريد سيف أباد قتلا فنال أمناً ، ونال شِبَعاً وحاز مالاً ، وضم شملا ألم يكن حق ذا على ذا أعظم من منعم ومولى ؟ وبعض هذا الشعر عن ابن حَيّان ، وأوله عنده :

شتان من قام ذا امتماض فشال ما قل (٢٦) واضمحلاً ومن غــــدا مُصْلِبًا لعزم كُبِرِّداً للعِـــداة نصلا فجاب قفراً ... البيت .

و بعده :

### \* فيزَّ مُلكًا وشاد عزًّا \*

إلا أن ابن حَيّان ذكر عن معاوية بن هشام الشَّبِينسِيُّ ، أن جُلساء عبد الرحمن القادمين عليه من فَلِّ (٤) أهله بالشام ، حدثوه يوماً ما كان من

<sup>(</sup>١) الأصل : فجاد .

<sup>(</sup>٢) الأصل : قال ، وقد صوبه دوزى كما أثبتناه في المتن ، وهو أصح .

<sup>(</sup>٣) هو معاوية بن محمد بن هشام بن الوليد ابن الأمير هشام بن عبد الرحن بن معاوية القرشي المرواني ، من أهل قرطبة ، يكني أبا عبد الرحن ويعرف بابن الشّبانيسييّة ، من جلة الفقهاء والعلماء على أيام الأمير عبد الرحن الأوسط ، توفي سنة ٢٩٨ / ٢٩٨ - ٩١١ ( ابن الأبار ، التكلة ، رقم ٢٠٧١ ص ٣٧٩) . ويعرف أيضاً بالشّبانيسييّ ، وهي نسبة حملها نفر من سلالة هشام الربضي ثاني أمراء بني أمية في الأندلس ، أول من نعرفه منهم معاوية هذا ثم ابن أخيه معاوية بن هشام بن محمد بن هشام ، وهو مؤرخ ومؤلف معروف ينسب إليه كتاب في تاريخ دولة بني مروان في الأندلس وكتاب في نسب العلوية وغيرهم من قريش مهاه به «التاج السني في نسب آل على » ( انظر التكلة لابن الأبار ، رقم ١٠٧٨ ) . وقد ذكر ابن حزم في « الطوق » من أبناه هذا البيت أبا محمد قامم بن محمد القرشي المعروف بالشبانسي . وقد ذهب سانشيث ألبورنوث إلى أن الشبانسي معرب عن sapientia أي العلم ، ولكن الغالب أنه نسبة إلى موضع يسمى شَسَافِس، وواضح أن الربط بين الشبانسي والشبانسية ولفظ سايدين منتمل موضع يسمى شَسَافِس، وواضح أن الربط بين الشبانسي والشبانسية ولفظ سايدين منتمل .

الغَمْر بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ابن عمه أيام محنتهم ، وكلامه العباس الساطى بهم — ونَسَب ذلك إلى عبد الله بن على ؛ وفي « الأوراق » الصولى أن السفاح عبد الله بن محمد بن على تولى قتل الغَمْر ، وقد فخر في مجلسه بمناقب قومه — وكَثَر القوم في وصف ذلك وعَجُّوا به ، فكأن الأمير عبد الرحمن احتقر ذلك في جنب ما كان منه هو في الذهاب بنفسه لاقتطاع قطعة من مملكة الإسلام عن عَدُوِّه ، وقام من مجلسه فصاغ هذه الأبيات بديهة .

قال ابن الفرج (۱) : وأتاه فى بعض غزواته آت ممن كان يعرف كلفَه بالصيد ، فأخبره عن غرانيق واقعة (۲) فى جانب من مضطرَب العسكر وحر كه إلى اصطيادها ، فقال :

ردعنى وصيد وُقَّعِ الغرانقِ فإن هَتَى فى اصطياد المارقِ [١٢-ب] فى نفقٍ إن كان أو فى حالقِ إذا النظت لوافحُ الضوائقِ كان لِفَاعى (٢) ظلَّ بند خافقِ غَنِيتُ عن روضٍ وقصرٍ شاهق

<sup>(1)</sup> المراد ابن فرج الحيانى صاحب «كتاب الحدائق» وهو أبوعمر أحمد بن محمد بن فرج الحيانى من أهل جيان ونزيل قرطبة ، وكان من شعراء عصر الحكم المستنصر ، وكان أخواه سعيد وعبد الله أيضاً شاعرين . ولا نعرف عن حياته إلا ماذكره ابن خاقان فى المطمح ( القاهرة مهمد الله أنه كان عنيف الحلق شديد الزهو بنفسه خليعاً ، وقد قربه الحكم المستنصر ثم بدرت منه بادرة دفعت الحكم إلى إيداعه السجن فظل فيه إلى أن مات . وقد ألف ابن فرج الحياني كتابه معارضاً لكتاب الزهرة لحمد بن داوود الأصفهاني وإظهاراً لفضل أهل الأقدلس على المشارقة .

انظر: الضبى ، بغية ، رقم ٣٣١ . المقرى ، نفح الطيب (طبعة دوزى وكريل ور**ايت** ودوجا ) ٢٩٦/٢ و٤٥٢ .

ef: ELIAS TERÉS, Ibn Faray de Jaén y su Kitāb al-Hadā'iq. Al-Andalus, wol. XI (1946) fasc. 1, pp. 131-157.

<sup>(</sup>۲) قرأ دوزى : واقفة .

<sup>(</sup>٣) اللفاع والمِللفعة ما تُلُمُقِيِّع به من رداء أولحاف أوقناع ، قال الأزهرى : يجلله به الجسدكله كساءً كان أوغيره (اللسان : ١٩٦/١٠).

بالقفرِ والإيطانِ بالسرادقِ فقل لمن نام على النمارق: إن العلا شُدَّتْ بهم طارقِ فاركب إليها تُبَج المضائق أولا ، فأنت أرذل الخلائقِ

### ٩ – ابنه هشام بن عبد الرحمن بن معاوية

ولى الخلافة بالأندلس بعد أبيه يوم الأحد غرة جادى الأولى من سنة إحدى وسبعين ومائة . وكانت وفاة أبيه وهو بماردة يوم الثلاثاء لست بقين من ربيع الآخر ، و بقرطبة وُلد له هشام هذا لأربع خلون من شوال سنة تسع وثلاثين ومائة ؛ ويعرف به « الرضا » لعدله وفضله ، ويكنى « أبا الوليد » . واستوزره أبوه عبد الرحمن وأخاه كبير م سلمان المولود بالشام تنويها بحالهما ، وأخذها بالركوب إلى القصر ومشاهدة مجالس مشورته . وكانا يركبان متداولين ومتناو بين لا يجتمعان : فإذا كان يوم هشام ، تأهب حاضرو المجلس من كبار أهل المملكة [ ... ... ] (١) والإفاضة في الحديث إلى إنشاد شعر أو ضرب مثل أو ذكر يوم من أيام العرب أو ذكر حرب أو اجتلاب حيلة أو حكاية تدبير أو إحماد سيرة ؛ و إذا كان يوم سلمان خلا من ذلك كله ، وانبسط الحاضرون في غث الأحاديث وأخذوا في الدعاية .

ويروى أن رجلا يعرف بالهوارى دخل على هشام فى حياة أبيه عبد الرحمن ابن معاوية — وهو مرشح للخلافة — فقال له إن فلاناً مات عن ضيعة تعود بكذا وكذا من الغلة ، وأنها تباع فى دَيْن أو عن وصية ، وهى ناعة مشهرة وطيبة الأرض مخصبة ، وحضه على اشترائها . فقال له : «أنا أريد أمراً إن بلغتُه

<sup>(</sup>١) أسقط الناسخ هنا شيئًا ولم يترك بياضاً .

غَنِيتُ عنها ، وإن قُطع بى دونه خسرتُها ؛ ولَاصطناع رجل أحب إلى من اكتساب ضيعة » . [١٣ - ١] اكتساب ضيعة » . [١٣ - ١] فأمر بابتياعها (١٠) ، فأشار بعض من حضر إلى أن الاستعداد بالمال أعون على درك الآمال ، فأطرق عنه ثم قال :

البذل ُ لا الجمع ُ فطرة الكرمِ فلا تُرِدْ بِيَ مَا لَمْ تُرُد شِيمَى مَا أَنَا مِن ضَيعةٍ وَإِن نَعْمَتْ ؟ حسبى اصطفاعُ الأحرار بالنَّعَمِ مُلك ُ الورى ، والعبادِ قاطبة للم لك بعض الضياع - مِن هِمِي (٢) تغيض كَنَى في السلم بَحْرَ ندًى وفي سجال الحروب بحر دم ِ تغيض كَنَى في السلم بَحْرَ ندًى وفي سجال الحروب بحر دم ِ تزلُّ عن راحتى البدور ، وما تمسك غير الحسام والقسلم لم أجد لهذا الملك الأمجد – مع نشدان ضالة كلامه – غير هذا الممنشد . وإن كان قايلا فكنى دليلا على سَرَفِ الحِباء وشرف الحوباء ، حتى كأن أعشى همْدان سمع بطوّلُه فاعتدده بقوله :

رأيتُك أَسْ ِ حَيرَ بنى لُؤَى وأنت اليومَ خيرُ منك أمسِ وأنت غداً تزيدُ سادةُ عبدِ شمسِ

# ١٠ ــ ابنه الحكم بن هشام المعروف بالرَّ بَضي، أبو العاصي

وَلَىَ بعد أبيه يوم الجمعة لأربع عشرة حلت من صفر سنة ثمانين ومائة . وكان شجاعاً باسلاً ، أديباً مفتناً ، خطبباً مفوهاً ، وشاعراً مجوِّداً ، تُحذر صولاتُه ، وتُستندر أبياتُه .

<sup>(</sup>١) السياق يقتضي هنا أن تقرأ : بابتياعها له .

<sup>·</sup> ٢) الأصل : هم .

وهو الذى أوقع بأهل « الرَّبَضِ » فنُسب إليه ، وأمر بهدمه وتعطيله ، وصيَّر ذلك وصيةً فيمن خلفه وعهداً على بنيه ما كان لهم سلطان بالأندلس . فلم يُعْمَر ولا اختُطَّت فيه دار إلى آخر دولتهم ، ثم بَعدها إلى أن ملك الرومُ قرطبة يوم الأحد الثالث والعشرين من شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ، وأقام على ذلك نحواً من أربعائة سنة وثلاثين سنة ؛ ولا أعلمه إلا كذلك إلى اليوم .

وكانت وقعة الرَّبَض الشنعاء يوم الأربعاء النحسة لثلاث عشرة خلت من [۱۳] شهر رمضان سنة اثنتين ومائتين في آخر / خلافة الحكم، ويوم الخميس بعده أمر مهدم الرَّبَض القبلي الذي منه نشأت الفتنة ، فأعيد بطحاء مزرعة ، بعد أن قتل من أهله مقتلة عظيمة وأسر خلقاجًا ، صلب منهم نحو ثلثمائة صُقوا من إزاء «باب القنطرة» إلى آخر «المُصَارة» (۱) مع ضفة النهر ، لم ير فيما سلف مُمَثّلون أكثر منهم عدداً ولا أهول منظراً . وتمادى القتل والنهب لمنازلهم والتتبع لمُستَخفيهم ثلاثة أيام ، لم تُقل لمن عُثر عليه منهم عثرة ، وجر تُ عليهم خلالها محن لا تضْيِطُها الصفة . وكف الحكم عن الحرم ووصى مهن فأجل في ذلك ما شاء .

<sup>(</sup>۱) بأب القنطرة ، باب من أبواب سور قرطبة ، وكان قريباً من القنطرة – والمراد قنطرة الوادى ، أى الوادى الكبير – وهى القنطرة التى كانت تصل قرطبة بربضها الواقع على الضفة الأخرى من النهر ، وهو ربض شقندة ، معرب من اللاتيني Secunda . وكان هذا الربض مسكن العال وأهل الأسواق ، وفي هذا الربض قامت الثورة على الحكم بن هشام ، وانجلت عن هزيمة الثائرين وطرد أهله من الأندلس ، وهدم بيوته وتحويل جزء منه إلى مدافن عرفت بمقبرة الربض . ولم يعمر هذا الموضع إلا بعد أيام المسلمين ، ويقوم فيه اليوم حى من أحياء قرطبة الحالية يعرف باسم حى الروح المقدس Barrio del Espiritu Sauto ، وعلى مدخل هذا الحى ، في مواجهة القنطرة يقوم الحصن المعروف بحصن قلهرة محالة العربي ضاحية وقد أنشىء بعد أيام المسلمين . أما المحارة AI-Musara فكان قبل الفتح العربي ضاحية قريبة من قرطبة إلى جنوب غربي البلد على ضفة النهر ، ثم اتصلت بها ، وأصبحت جزء آ

ولما انقضت الأيام الثلاثة أمر برفع القتل وتأمين الغلّ ، على أن يخرجوا من حضرته قُرْطُبة ، فساروا عن أوطانهم كُلُّ بحسب ما أمكنه ، واستمروا ظاءنين على الصعب والذّاول ، في يوم الأربعاء لعشر بقين من شهر رمضات المؤرخ ، متفرقين في قَصِيِّ الحكور وأطراف الثغور ، ولحق جمهورهم بطليطلة لخالفة أهلها الحكم ، ولجأ آخرون إلى سواحل بلاد البربر ، وأَصْعَدَت منهم طائفة عظيمة — نحو الخمسة عشر ألفاً — في البحر نحو المشرق ، حتى انتهوا إلى الإسكندرية ، وذلك في أول ولاية عبد الله المأمون بن الرشيد ، فَمَازَهُم أهلها وذهبوا إلى إذلالهم ، فأبوا الضيم وثاروا بهم فغلبوهم ، وبذلوا السيف فيهم ، وقتلوا كثيراً منهم وسَطُوا بهم سطوة منكرة ، وملكوا الإسكندرية مُدَيدة ، إلى أن ورد عبد الله بن طاهم أميراً على مصر من قبل المأمون ، فصالحهم على التخلي غنها على مالي بذله لهم ، وخيَرهم في النزول بحيث شاءوا من جزائر البحر ، فاختاروا جزيرة إقربطش من البحر الرومى ، وكانت يومنذ خالية من الروم ، فاحتملوا إليها بفِيْمَنْهم ، ونزلوها فاعتمروها ، وجاءهم الناس من كل مكان فاحتملوا إليها بفِيْمَنْهم ، ونزلوها فاعتمروها ، وجاءهم الناس من كل مكان فأوطنوها منهم .

وحكى ابنُ حَيّان ، عن أبى بكر بن القوطية وغيره ، أن الحكم غَرَّب فى بأساء حربه هذه — عندما حَمِى وَطيسُها وأعضل (۱) خَطْبُهُا — بنادِرةٍ من نوادر الصبر والتوطين على الموت ما سُمع لأحد من الملوك مِثلُها : وذلك أنه فى مقامه بالسطح (۲) ، وعند بصره باشتداد الحرب وجُثوم الكرَّب وسماعه قمقمة السلاح وانتاء الأبطال ، دعا بقارورة غالبةٍ لتُدنَى منه ، فتو انى بها عنه

<sup>(</sup>١) الأصل : أعظل ، ولم أجد له معنى هنا فعدلته على ما أثبت في المتن .

<sup>(</sup>٢) يريد سطح القصر ، وكان يرقب منه جماهير أهل الربض التي أقبلت تهاجمه . وسطح القصر كثير الورود في أخبار المروانيين الأندلسيين .

الما خادمه المسمى « يَرَنْت » (١) ، ظنًا منه / أنه لهج في منطقه ، فصاح به وزجره ، وفي رواية أخرى : فكأنَّ الخادمَ شَكَّ في طلبته واتهم سمقه ، فتوقف عن المضى لأمره ، فصاح به الحكم : انطاق يا ابن اللخناء فعَجَّل - فجاءه بالقارورة فأفرغها على رأسه ولحيته ، ولم يملك الخادم نفسه أن قال له : « وأية ساعة طيب هذه يا مولاى فتستعمله ، وقد ترى ما نحن فيه ؟ » فقال له : « اسكت لا أمَّ لك أ من أين يعرف قائل الحكم رأسه من رأس غيره إذا هو حزه ، إن لم يفرق الطيب بينهما ؟ » . ثم استَثلاً م للحرب ، وأمر بتفريق السلاح والخيل على أجناده ، وأنهضهم لقتال من جاش به ، بعد أن كتَبهم كتائب قوَّد عليها كباراً من قواده وأهل بيته ، فانهزمت العامة بعد قتال شديد ، ولم تكن لأحد منهم قواده وأهل بيته ، فانهزمت العامة بعد قتال شديد ، ولم تكن لأحد منهم

قال : ولم ينل الحكم بعد وقيعة الرَّبَض حلاوة العيش ، وامتُحِن بعلة صعبة طاولته أربعة أعوام ، فَلَتْ غَرْبَه وأطالت ضَنَاه ، واحتجب فيها آخِرَ مدته واستناب ولده عبد الرحمن في تدبير ملكه ، فمات على تو بةٍ من ذنو به وندم على

<sup>(</sup>١) كذا ورد الاسم في الأصل ، وورد في الأخبار المجموعة «بزنت » بالباء . وقد ذهب دوزي إلى أن يَـزَ نُنتُ أُويـرَ نُنتُ هو الصورة العربية لاسم أيبيري روماني : Jacinto ، وهب دوزي إلى أن يَـزَ نُنتُ أُويـرَ نُنتُ هو الصورة العربية لاسم أيبيري روماني . Hyacinthe ولا زال هذا الاسم مستعملا في إسبانيا إلى اليوم ، وهو مأخوذ من اللفظ اليوناني المرجمة الإسبانية ومعناه « ياقوت » . أما ريبير ا Jalián Ribera فقد قرأه بالباء وكتبه في الترجمة الإسبانية للأخبار المجموعة Vicent وهي الصورة القطلونية للاسم المعروف Vincent . والقراءتان مقبولتان .

cf: DOZY, Histoire des Musulmans d'Espagne jusqu'à la conquète de l'Andalousie par les Almoravides. Nouvelle édition revue et mise à jour par E. Lévie-Provençal, Leyde, 1932 vol. I, p. 298 et note.

الخشنى ، تاريخ قضاة قرطبة ، بتحقيق خليان ريبيرا ، مدريد ١٩١٤ . مقدمة الترجمة الإسبانية ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : كالدبا ، وهكذا تركها دوزى ، ص ٤١ .

ما اقترف منها بين صلاتى الظهر والمصر من يوم الخيس لأربع بقين من ذى الحجة سنة ست ومائتين (١) .

ومن شعره فى ذلك يعذر نفسه بالدفاع عن ملكه والحماية لسلطانه ، وهو من أحسن شعر قيل فى معناه :

وقد ما لأمتُ الشّعبَ مُذْ كنتُ يا فعا المدرها مُستَنضى السيف (1) دارعاً كأ قحاف شريان الهبيد لوامعا بوان ، وقد ما (٢) كنتُ بالسيف قارعا فلستُ أخا حَيدٍ عن الموت جازعا ومَن لا يُحامى ظل ّ خَزْ يانَ ضارعا ومَن لا يُحامى ظل ّ خَزْ يانَ ضارعا

رَأْبِتُ (٢) صدوعَ الأرضِ بِالسيفِ راقعاً فسائلُ ثغورى : هل بها اليومَ أُغرةُ وَسُائِلُ ثغورى : هل بها اليومَ أُغرةُ وَسُافِهُ على (٥) الأرض الفضاء جماجمًا تُنْبِئُكَ أَنى لَم أَكن في قِراعهم و إنى إذا حادوا حذاراً (٢) عن الردى حَمَيْتُ ذِمارى فا شَهَكَتُ ذِمارَهم مُ

<sup>(</sup>١) كانت ثورة الربض بعيدة الأثر في هيج الربض ، كما تسمى في النصوص - بعيدة الأثر في سلوك الحكم الربضي بصفة خاصة وسياسة خلفائه من بني أمية الأندلسيين حيال أهل قرطبة وشعب الأندلس بصفة عامة . فأما الحكم فقد اتعظ بما وقع خلالها فلم يعد إلى الاستبداد والعسف والاستخفاف بالناس ، كما كان يفعل قبلها ، لأنه عرف أن سلوكه الأول واستخفافه بالدماء هما سبب هذه الفتنة الكبيرة ، ثم إن إسرافه في القتل وإجلاء أهل الربض عن دورهم ثم هدمه وتحويله إلى أرض زرع ، كل ذلك كان بعيد الأثر في نفسه ، فال إلى التي للتكفير عما اقترف . وقد ظل على ذلك حتى توفى في ٢٥ ذي الحجة سنة ٢٠٦ / ٢١ مايو ٨٢٢ . وأما بالنسبة لسياسة خلفائه فقد تعلموا احترام الناس وحقوقهم وسلكوا حيالهم سياسة لين وفهم واحترام ، فلم يقع مثل هيج الربض بعد ذلك .

<sup>(</sup>۲) قرأها دوزی : رأیت.

<sup>(</sup>٣) في النفح: راقما.

<sup>(</sup> ٤ ) في النفح : العزم .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: مع.

<sup>(</sup>٦) في النفح : وإني .

<sup>(</sup>٧) في النفح : حِزاعاً .

وَلَمَّا تَسَاقَیْنَا سِجَالَ حُرُوبِنَا سَقَیْنَتُهُمُ سَجُلاً (۱) من الموتِ ناقما وهل زِدْتُ أَنْ وقَیْتُهُمْ صاعَ قَرْضِهم فلاقَوْ ا<sup>(۲)</sup> منایَا قُدِّرت ومصارعا [۱۶–ب] / فهاك بلادی (۱۳ إننی قد ترکتها مِهاداً ، ولم أثرك علیها منازعا

قال عثمان بن المثنَّى النحوى (٢) المؤدب: قدم بعد الوقعة علينا عباس بن ناصح (٥) قُرُ طُبَةَ أيامَ الأمير عبد الرحمن الحَكم ، فاستنشدى شعرَ الأمير الحَكم في الهَيْج فأنشدته إياه ، فلما بلغت إلى قوله :

وهل زدتُ أن وفيتهم صاع قرضهم فلاقوا منايا قدِّرت ومصارعا قال عباس: « لو أن الحَكم يَخْشَى (٢) للخصومة بينه و بين أهل الربض لقام بعذره فيهم هذا البيت » . وفي رواية (٧) : إذا كانت الخصومة بينه و بين أهل الربض أجرَرتُه (٨) ، فإن هذا البيت لَيُحاججُ عنه يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) النفح : سمًّا . والسَّجُل الدلو الضخمة المملوءة ماه (اللسان : ٣٤٦/١٣) .

<sup>(</sup>٢) النقح : فوافوا .

<sup>(</sup>٣) الأصل : سلاحي ، والتصويب من النفح .

<sup>(</sup>٤) عثمان بن المشى من أهل قرطبة ، يكنى أبا عبد الملك ، من أهل الأدب والنحو. رحل الله المشرق « فلتى حماعة من رواة الغريب وأصحاب النحو والمعانى ، منهم محمد بن زياد الأعرابي ، أخذ عنه وعن غيره ، وقرأ على حبيب بن أوس (الطائى ، وهو أبو تمام) وأدخله الأندلس وواية عنه ، وأدب أولاد الإمام عبد الرحن بن الحكم وأولاد محمد . وعد إلى أن بلغ ٩٩ سنة ، أبو توفى وحمه الله سنة ٣٢٧ » ( ٧٨٧ م ) ابن الفرضى ، علماء ، رقم ٨٨٩ ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>إه) عباس بن ناصح الثقنى الخزيرى نسبة إلى الجزيرة الحضراء ، إذ أن الحكم الربضى ولاه قضاءها . كان شاعراً نحوياً مؤدباً ترجم له ابن الفرضى (رقم ۸۷۹ ج ۱ ص ۲٤٥) وقال إنه وحل إلى الأندلس ولتى أبا نواس وسمع منه شعره . وترجم له ابن سعيد فى المغرب ( بتحقيق الدكتور شوقى ضيف ، القاهرة بدون تاريخ ) ١ / ٣٢٤ . وانظر عنه : الدكتور إحسان عباس ، عقاريخ الأدب الأندلسي ( بيروت ١٩٦٠ ) ص ٣٦ –٣٧ .

<sup>(</sup>٦) الأصل : بجثى ، وقد قرأها دوزى : يخشى .

<sup>(</sup>٧) في الهامش على اليمين مقابل هذا السطر – للخصومة في الربض.

<sup>(</sup> ٨٠) الأصل : جيرته ، ويمكن قراءته أيضاً : أجبرته .

### وله أيضا في ذلك :

غِناه صليلِ البيضِ أشهى إلى الأذنِ إذا اختلفت زُرْق الأسِنَة والقَنا الدجى بها يهتدى السارى وتنكشف الدجى شققت عمارَ الموت تُخطِئ مهجتى إذا لفحت ربح الظهائر لم يكن وإن لم يحد حصنا سوى الفَرِّ مُقدمٌ قذفت بهم [من] فوق بَهماء فانرون فلم فسار يروى كل صديان حائم فسار يروى كل صديان حائم وإن عَنَّ للنيار مِنْ سَيَلانِهِ وَإِنْ عَنَّ للنيار مِنْ سَيَلانِهِ هَنات به حَرباً تقشَّعَ بَحْورُها هَنات به حَرباً تقشَّعَ بَحْورُها

وله في النسيب:

ظل من فرط حب عملوكا إن بكى ، أو شكا الموى ، زيد ظلما تركته جآذر القصر صَ با إيجمل الخد واضعاً (٢) فوق ترب مكذا يحسن النذلل في الحب أ

من اللحن في الأوتار واللهو والرَّدْنِ (١) أَرَتْكُ نَجُوماً يَطلَّعْنَ من الطعن وتَسْتَشْعِرُ الدنيا لباساً من الأمن سهامُ ردًى قبلى أصابت ذوى الجُبْن لفاعِي فيها غير فَيْءِ القنا اللَّدْن فالى غيرُ السيف والرمح من حصن فالى غيرُ السيف والرمح من حصن له الأرضُ واستولى على السهل والحزن وستح كا سحّت عزال من المزن (٢) ذرى شاهقٍ أضى كمُنتَفِشِ العِهْن ذرى شاهقٍ أضى كمُنتَفِشِ العِهْن

ولقد كان قَبْلَدَاكَ مليكاً
وبِعاداً يُدنى حِماماً وشيكا
مُستهاماً على الصعيد تَريكا
للذى يجمدل الحرير أريكا [10-1]
حر<sup>(1)</sup> إذا كان في الهوى مملوكا

<sup>(</sup>١) الرَّدن هنا صوت وقع السلاح بعضه على بعض (اللَّسان : ٣٧/١٧) .

 <sup>(</sup>٢) المزنة العَزال هي السحابة التي تنهمر بالماء (السان: ١٩/١٣).

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الأبيبات في البيان المغرب لابن عدّاري (٨٠/٢) وقد ورد هذا اللفظ هناك : ماثلا .

ر ؛ ) في البيان المغرب : المحر .

وله فى خمس ِ جَوَارٍ من حظاياه ، كُنَّ مصطحبات فتغاضَبْن عليه وقتاً فى طريق الفيرة وهجرنه :

و آین (۱) عنی وقد أزمن هیجرانی مصیان (۲) محتی حلامنهن عصیانی (۱) اللحب ذُل أسیر مُوثَق عائ یَغْصِبْننی فی الهوی عزی وسلطانی !

قُضبُ من البان ماست فوق گُنبانِ ناشدتهن بحقی فاعترمن علی الم مَلَكَنَى مِلْكَ مَن (\*) ذلَّتْ عزائمه من لی بمُغتصبات الروح من بدنی

## ۱۱ – إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن (°) ابن على بن أبي طالب

وُلد لعبد الله بن حسن . وكان شيخ بنى هاشم فى وقته إدريسُ الأكبر وأمه هِنْدُ بنت أبى عبيدة المُطَّبِبة ، وإدريس الأصغر هذا أمه (٢٠) عاتكة بنت عبد الملك بن الحارث المخزومية ، وأخواه منها : عيسى وسليمان ؛ حكى ذلك أبو على حسين بن أبى سعيد عبد الرحن بن عبيد القيروانيُّ المعروف بالوكيل فى كتابه « المعرب عن أخبار المغرب » واختصرتُه منه . وذَكر أن إسحاق

 <sup>(</sup>١) وردت هذه الأبيات أيضاً في البيان المغرب لابن عذاري (٧٩/٢). وقد جاه
 هذا اللفظ هناك : أعرضن.

<sup>(</sup>٢) روايةالبيان : الهجران .

<sup>(</sup>٣) رواية البيان : حتى خلا منهن هيماني .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : مُلْكَا ، والتصويب من البيان المغرب.

<sup>(</sup> ٥ ) الأصل : إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن على بن أبي طالب . وهو خطأ 4 وقد صوبناله كما تى المتن .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : وأمه .

ابن عيسى كان على المدينة ، فلما مات المهدى ووَلَى موسى الهادى شَخَصَ وافداً عليه ، واستخلف على المدينة عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (۱) ، فرج عليه بها الحسينُ بن على بن الحسن بن الحسن العلوى ، واستخفى العُمرَى على خرج الحسين إلى مكة فى ذى القعدة سنة تسع وستين ومائة .

وكان قد حج فى تلك السنة رجال من بنى العباس، منهم محمد بن سلمان ابن على ، والعباس بن محمد ، وموسى بن عيسى ، وعلى الموسم سلمان بن أبى جعفر ؟ فكتب الهادى إلى محمد بن سلمان يوليه الحرب ، فالتقوا بِفَخ ، وخلَّه وا عبيد الله ابن قُم بمكة للقيام بأمرها . وكانت الوقعة يوم السبت ، يوم التروية ، فقُتل الحسين القائم وسلمان بن عبد الله ؟ وانهزم الناس فنودى فيهم بالأمان ولم يتبع هارب ، وحُزَّت الرؤوس فكانت مائة ونيفاً .

وكان فيمن هرب يحيى و إدريس / ابنا عبد الله بن حسن ؛ فأما إدريس [١٥-ب] فلحق بالمغرب ولجأ إلى أهله فأعظموه ، ولم يزل عندهم إلى أن احتيل عليه ؛ وخلّف ابنه إدريس بن إدريس ، فملكوا(٢٠ تلك الناحية وانقطعت عنهم البعوث .

وأما يجيى فصار إلى جبل الدَّيْلَمَ فأقام عند صاحبه ، إلى أن شخص إليه الفضل بن يحيى بن خالد في أيام الرشيد ، فأمّنه وحمله إليه .

وقد قيل إن إدريس هرب إلى المغرب في أيام أبى جعفر المنصور ، عند قتل أخويه محمد و إبراهيم القائمين عليه بالمدينة و بالبصرة ، وأن أبا جعفر بعث إليه من سمّه ؟ والصحيح أن ذلك كان في خلافة الهادى بالعراق ، و بعد عشرة أشهر وأيام منها ، وفي آخر خلافة عبد الرحمن بن معاوية بالأندلس ، وقبل وفاته بعامين وأشهر ، وأن إدريس وقع إلى مصر وعلى بريدها واضح مولى صالح بن المنصور

<sup>(</sup>١) واضح أن المراد هنا غير عمر بن عبد العزيز بن مروان الحليفة . انظر عن تسب هذا المذكور في المتن « جمهرة أنساب العرب » ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل ، والمراد إدريس بن إدريس وآله .

- وكان رافضيًّا - فحمله على البريد إلى أرض المغرب حتى انتهى إلى مدينة « وَلِيلِي » (۱) من أرض طَنْجَة ، فاستجاب له مَن بها و بأعراضها من البَربر ، فلما وَلَى الرشيد علم بذلك فضرب عنق واضح وصلبه ، ودس الى إدريس مَن أنس به واطمأن إليه ، وكتب له كتاباً إلى إبراهيم بن الأغلب عامله على إفريقيَّة فاحتال حتى سَمَّة .

واختُلف فيمن سَم إدريس وما سُم فيه . فقيل : الشَّماخ المشماسي أمولى المهدى سَمَّة في سَنُون (٢) سقطت منه أسنانه لما استعمله ومات من وقته ، وسيأتى خبره بعد إن شاء الله . وقيل : بل سلمان بن جرير الرَّقِي كان سبب سَمِّة ، وكان إدريس به واثقا فأتي من قِبَله ، وهرب مع الرسل الذين أثوا في ذلك ، وطُلب ففات .

ويقال: إن سليمان هذا — وكان يقول بإمامة زيد بن على بن الحسين — ناظر ً إدريس يوماً فى شىء فخالفه، ثم دخل الحمام، فلما خرج بعث إليه سليمان بسمكة مشوية أنكر نفسه عند أكله منها، فشكا بطنه وقال: « أدركوا

<sup>(</sup>۱) وكيلي ، وتنطق أحياناً وكيلتى – والأولى أصح – مدينة أثرية فى المغرب تسمى عند العامة قصر فرعون ، وتقع على ٣ كيلومترات شمال شرقى بلدة مولاى إدريس التى تضم ضريح إدريس الأكبر مؤسس دولة الأدارسة ، وهذه الأخيرة على نحو ٢٠ كيلومتراً غربى فاس ، وهى من تأسيس المغاربة القداى الذين يسمون بالمشر طانيين ، جعل منها الرومان مدينة زاهرة خصوصاً فى عهد الإمبر اطورية . اكتشفت آثارها سنة ١٨٧٧ وابتدأت عمليات الخفر بها سنة ١٩١٥ ولا تزال متواصلة إلى اليوم .

انظر: أحمد المكتاسى : خريطة المغرب الأركيولوجية للمواقع الأثرية لما قبل التاريخ إلى ظهور الإسلام (تطوان ١٩٦١) ص ٢٤ .

والبكرى : صفة إفريقية والمغرب ، ص ١٩٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) كذا فى الأصل ، وقرأها ماركوس مولر : الشهاسى ، ص ۱۹۸ . وجاء فى البيان المغرب لابن عذارى : الشهاخ مولى الهادى . . « وذكر أنه متطبب من شيعهم العلوية » ( ۱۹/۱) . (۳) السنَّهُ وَ كُلُ مسحوق كانوا يستعملونه لدواء الأسنان .

سليمان! » فأدرك، وقيل له: « أجب! » فامتنع، فضُرب على وجهه بسيف، وضُرب أخرى على يده فانقطعت أصبعه، وأفلت. وقيل: شُمَّ فى إطيب تطيب به. وولده وأهل بيته يقولون: إنما شُمَّ فى بطيخة. وهم و إن إختلفوا فى الشيء الذى شُمَّ به، فهم مجمعون على أنه مات مسموما. ومن شعره:

أليس أبونا هاشم شــد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضربِ /فلسنا نمل الحرب حتى تملَّنا ولا نتشكَّى ما يهول من النَّـكبُ [١٦]

١٢ - ابنه إدريس بن إدريس بن عبد الله، أبو داوود

قال أبو الحسن على بن محمد النَّوْفَلِيّ : توفى إدريس بن عبد الله وجارية من جواريه حبلى اسمها كَنْزَة ، فقام « راشد » مولاه — ويقال إنه مولى أخيه عيسى بن عبد الله ، وهو الذى خرج به حتى أقدمه المغرب — بأمر البربر . إلى أن ولدت الجارية غلاماً فسماه باسم أبيه « إدريس » ، وقام بأمره حتى بلغ الغلام وأدَّبه ؛ وكان مولده في شهر ربيع الآخر سنة خمس وسبعين ومائة .

وتوفى راشد سنة ست وثمانين ، فقام بأمر الفلام أبو خالد يزيد بن إلياس ، وأخذ بيعة البربر له يوم الجمعة فى شهر ربيع الآخر سنة سبع وثمانين ، وهو ابن إحدى عشرة سنة . وأسس مدينة القرويين (١) سنة ثلاث وتسمين ، وخرج إلى

<sup>(</sup>۱) يريد فاس القرويين ، أى فاس الأولى التى أنشأها القيروانيون ، وهى منسوبة إليهم . وسينشىء مهاجرة الأندلس الذين خرجوا منها بعد هيج الربض ضاحية لفاس هذه تعرف باسم فاس الأندلسيين ، وتسمى كل منهما عدوة فيقال عدوة القرويين وعدوة الأندلسيين ، ومنهما معاً تتكون فاس . انظر بيان ذلك في «البيان المغرب» لابن عذارى (٢١١/٢) .

نِفِّيس<sup>(۱)</sup> فى الححرم سنة سبع وتسعين ، ثم غزا نفزة وتلمسان وتوفى سنة ثلاث عشرة وماثتين وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة : شُمَّ فى حبة عنب فلم يزل مفتوح الفم سائل اللعاب حتى مات .

وعن غير النَّوْ فَلِيّ أَن زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب هو الذي احتال عليه حتى اغتاله .

وعامة مَن فى المغرب من الحسنيين من ولد إدريس هذا ، ومنهم بنو حَمُّود الحُلفاء فى قُرْ طُبَة بعد الأربعائة .

وذكر أبو بكر الرازى(٢) أن إدريس بن عبد الله دخل المغرب سنة اثنتين

وهذه العبارة ذات أهمية تاريخية كبرى ، فهى تقرر بوضوح أن الذى اختط فاس كان إدريس بن عبد الله أى إدريس الأول ، لا ابنه إدريس الثانى كما كان يظن اعتماداً على كلام ابن أبى زرع مؤرخ فاس فى كتابه المعروف «روض القرطاس». وقد ناقش الموضوع مناقشة شاملة ليثى پروثنسال فى بحثه القيم عن « اختطاط فاس » واعتمد على عبارة الرازى هذه وعبارات أخرى لابن القاضى فى « جنوة الاقتباس » والجزنائى فى « زهرة الآس » . وأثبت بالفعل أن اختطاط فاس كان على يد إدريس الأول فى رمضان ١٧٢ فبراير / ٧٨٩ . انظر :

E. LÉVI-PROVENÇAL, L'Islam d' Occident, chapitre 1 : La Fondation de Fès, pp. 3-41.

وقد تُرجم هذا الكتاب إلى العربية بعنوان : «دراسات في تاريخ المغرب والأندلس»، ترجمه الدكتور صلاح الدين حلمي وراجعه الدكتور لطني عبد البديع ، ونشرت الترجمة في سلسلة الألف كتاب في القاهرة سنة ١٩٥٧ .

وجدير بالذكر هنا أن « روض القرطاس » –رغم ما يتمتع به من مكانة بين مراجعنا – يعتبر من أحفلها بالأخطاء ، و لابد من الحذر الشديد في استعاله .

<sup>(</sup>۱) فيضيّيس ، هكذا ورد الاسم مضبوطاً في الأصل ، ولكن الأغلب فيضيّيس . ذكرها البكري (ص ١٩٠) وقال إنها قرب أعمات وقال إنها تعرف بالبلد النفيس وأنها بلد كثير الأنهار والثمار و الثمار ، « ليس في ذلك القطر موضع أطيب منه ولا أحل منظراً » ، وقال إنها بلدة عامرة آهلة بينها وبين البحر مسيرة يوم ، أي حوالي ٤٠ كيلومتراً . وهو تقدير غير دقيق ، لأن وادي نفيس واد صغير معروف يصب في بحيرة جنوبي مراكش . ومكانها اليوم قرية صغيرة تعرف بالمدينة بين تأثرات ودركالة .

<sup>(</sup>۲) المراد أبو بكر محمد الرازى المؤرخ ، وهو أبو أحمد بن محمد الرازى وجد عيسى ابن أحمد الرازى مؤرخى الأندلس المعروفين .

وسبعين في شهر رمضان هارباً جنفسه من أبي جعفر ؟ فنزل موضعاً يقال له «وَلِيلِي » بوادى الزيتون ، فاجتمعت إليه قبائل من البربر فقدموه على أنفسهم وبَنَو المدينة فاس ؟ وكانت أجة شَعْراء ، ولما احتفرت أساساتها ألني في بعضها فأس فسُميت بمدينة « فاس » وسكنها البربر ، فلم تطل أيامه وهلك سنة أربع وسبعين ومائة . وترك جارية حاملا منه ، فولدت بعده ابناً سمى بإدريس ابن إدريس ، ملك بعد أبيه مدينة فاس وطالت مدته ، وتوفى في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة ومائتين ، ومولده في شهر ربيع الآخر سنة خمس وسبعين (١) كذا قال الرازى ، وقد تقدم التنبيه على غلط القائل بدخول إدريس المغرب في خلافة أبي جعفر المنصور .

ومن شعر إدريس بن إدريس بخاطب البهلول بن عبد الواحد المَدْغَرِيّ ، ذاهبًا إلى مراجعة طاعته ومحذِّرًا مكر / إبراهيم بن الأغلب ، وهو الذي كات [١٦] أفسده عليه حتى قاتله البهلول :

كَأَنْكَ لَمْ تَسْمَعُ مَكُرِ ابْنِ أَعْلَبُ وَمَا قَدْ رَمَى بِالْكَيْدِ كُلَّ بَلَادِ ومن دونِ ما منَّتُك نفسُك خالياً ومنّاك إبراهيمُ خرطُ قَتَادِ

وكتب إلى إبراهيم بن الأغلب يدعوه إلى طاعته أو الكف عن ناحيته ، و يذكره قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفى أسفل كتابه :

أَذَكُرُ إِبرَاهِيمَ حَقَّ مَحْدِ وعَتَرَبِهِ وَالْحَقُّ خَيرُ مَقُولِ وَالْحَقُ خَيرُ مَقُولِ وَأَدَّهِ بَجُهُولِ وَأَدَّهِ بَجُهُولِ وَأَدَّهِ بَجُهُولِ فَإِنْ آثَرُ الدُنيا فَإِنْ أَمَامَهُ زَلَازَلُ يَومٍ لِلْعَقَابِ طُويلِ فَإِنْ آثَامَهُ زَلَازَلُ يُومٍ لِلْعَقَابِ طُويلِ وَلهُ يَتَسُوقَ أَهْلَ بِيتَهُ:

لو مال صبرى بصبر الناس كلهم لضلَّ في رَوَّعتي أوضلَّ في جَزَعي

<sup>﴿ ( )</sup> لَمْ تَطَلُّ مَدَّتُهُ عَلَى هَذَا ، فقد ولد سنة عَلَا هِ وَتُوفِى سِنَّة ٣١٣ -

وما أربع إلى يأس ليُسْلِينَى إلا [ ... ... ] يأس إلى طمع وكيف يصبر مَطْوِئ هضائمه على وساوس هم غير منقطم إذا الهموم توافت بعد هِمتِه كرّت عليه بكأس مرة الجرع بان الأحبة واستبدلت بعدهم هما مقيماً وشملاً غير مجتمع كأننى حين يُجرى الهم ذكر هم على ضميرى مخبول من الفزع تأوى همومى إذا حرّ كُت ذكر هم إلى جواع جسم دائم الولع

۱۳ – عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحسكم، أبو مروان /وقيل أبو الوليد

 $[1-i\wedge[$ 

قعيدُ جماعة آل مروان فى وقته وفارسُهم وشهابهم . قدم من مصر على عبد الرحمن بن مماوية فى سنة أربعين ومائة ، أول ولايته بالأندلس ، وهو فى عشرة رجال من بنيه فرسان ، فولاه إشبيلية ، وولَّى ابنَه عبد الله مَوْرُور ، وأغنى فى حرب يوسف بن عبد الرحمن الفِهْرِيّ عند نكثه وفراره من قُرْطُبَة حتى قُتل .

وقيل : كان والياً على مارِدَة ، وابنه على لَقَنْت . ولما زحف أهل حِمْسَ (1) إلى عبد الرحمن من معاوية يطلبونه بثأر أبى الصَّبّاح اليَحْصُبِيّ - وكان قد طاح على يديه - أبلى عبد لللك هذا بلاء حسنا ، وقتل ولدّ م أمية صبراً لما انحاز إليه منهزما : قدَّمه فضرب عنقه ، فهابه الجند وشدوا معة ومع سائر بنيه ، فكانت

<sup>(</sup>۱) يريد أهل إشبيلية وناحيتها من العرب ، وكذلك كانت تسمى بعد أن أنزل أبو الحطار الحسام بن ضرار الكلبى جند حص في إشبيلية .

الدرة على أهل حمص ومن معهم ، وفتح الله على يديه فتحاً لا كفاء له ، وأجلت الحربُ عنه جريحاً فأحظاه عبد الرحمن . وقيل : بل قتل ابنه المذكور في حرب يوسف الفهرى حين (١) انهزم وقتل من أصابه نحو عشرة آلاف ، ولم تقم له بعد قائمة ، فأحظاه عبد الرحمن وقدمه واستوزر بنيه عبد الله و إبراهيم وحكماً ، وزوَّج ابنته كُنْزَة (٢) من ابنه هشام ولى عهده ، فقال عبد الملك في ذلك من قصيدة طويلة :

لقد صِرْت في أحشائنا لاذعاً جمراً كأنَّ على شمسِ الضحى دونَنا سِتْرَا أَضَاء لنا مِن بَعدِ ظُلمته الدهما أقام لنا مُلكاً وشد لنا أزرا وجئنا فألفينا الكرامية والبرّا وأصنى لنا مأمول أبنائه صِهرًا إلى البدرحتى صِرنَ مِن حوله حَجْرا (٢)

فيا زمناً أوْدَى بأهلى ومعشرى ويزدادُ دهم السوء غِشًا وظُلمةً وظُلمة الله أن بدا من آل مروان مُقْمِر موجانُ أصيلُ الرأي نَذَبُ مهذب وأنبت نعمية وأنبت نعمية أنال وأغنى مُنعماً متفضًا متفضًا لمتفضًا فنحن حواليْه النجومُ نجمعت فنحن حواليْه النجومُ نجمعت

ومنها يذكر زفاف ابنته كَنْزَة هذه :

إلى خير مَن أغلَى بأثمانها المهرا ويَرْضى لها تلك الخضارمة الزهرا [١٧-ب] فأكرِمْ بشمسِ أنكحت قمرًا بدرا لعَمرى لقد أهديتُ بيضاء حُرةً

<sup>/</sup>لها حَسَبُ يأْبَى عَلَى كُل مُقرِفٍ وآل أبي العاصى همُ نظـــراؤها

<sup>(</sup>١) الأصل : حتى .

<sup>(</sup>۲) قرأها دوزی ، ص ٤٣ : کثرة .

<sup>(</sup>٣) الحَجْر هو السّر والمانع (اللسان : ٢٣٩/٥).

## ١٤ ـ عبد الملك بن بشر بن عبد الملك بن بشراً ابن مروان بن الحكم

كان أبوه بشر من أمراء الأموية ، فقتله أبو جعفر المنصور مع يزيد بن عمر البن هُبَيْرة الفِزَاري آخر عمال بني أمية على العراق ، ونجا ابنه عبد الملك هذا في فَلِّ القوم إلى المغرب، فقصد الأندلس، ودخلها في صدر أيام الأمير عبد الرحمن المن معاوية ، مع ابن عمه جُزَى بن عبد العزيز بن مروان أخي عمر بن عبد العزيز، بوسكن جواره بقُر ْطُبَة ، و يعرف بالبِشْرِيّ . وهو القائل في مقتل أبيه :

الستُ أنسى مصرعاً مِن والدر سيد ضخم وعَم مفتَقَد د عَادِرَتُهُ الخيالُ في معترَكِ بين عمرٌ وأبِ زاكِ وجَالَةٌ تَسْهِكُ (١) الربحُ عليه بالضحى وتُمفّيه أعاصيرُ الأبّدُ لِم يَرُدُّ الموتَ عنه إذْ سَمَا نَحَوهُ كَثْرَةُ مَالٍ وعددُ الْمَوِيُّ حَـكُمِيٌ عَرفتْ سَوْرة الحِد له عُليا مَعَدْ عاش في مُلكٍ عزيزاً دونه حُبُبُ المُلكِ وأبوابُ الرَّصَدُ خانتحتْه بالمنايا فثوَى لِعَوافي الطَّير مسلوبَ الحَسَدُ

: d,

يا معشراً شغف الطعامُ قلوبَهم فهمُ طِاحْ نحو كُلِّ دُخَان

بهدى لواءِهم وبحمل بَنْدَهم في كل معترك أبو سَعَدان

<sup>(</sup>١) سَهكت الريح وَسَهكت الدابة سهوكا جرت جريًا خفيفًا ، وقيل سهوكها استنامها عمينًا وشمالاً . ( اللسان : ۲۲//۳۳)

من غابه ِ وأمامه شِبلانِ مشروعةٍ في صدره لطِعان فيها وقلب (١) مُشَيِّعٍ شيْحَانِ ويجوسها بأشاجع (٣) وبَنَانِ [١٠-١]

يمشى كمشى الليث راح عشية لو يعرْض الخَطِّيُّ دونَ وليمــــةٍ لمضى بصادقِ نيـــةٍ وبصيرةٍ /حتى يغيِّبَ في الثريد ذراءَه : d)

عادنی مرس غرامها ما بعود كلَّ يوم سُقْمُ وحزنُ جديدُ

وبَنَفْسِي مَن عندها اليومَ قلمي عَلقُ في حبـــالها معمودُ كلا قلت ُ قد تناهيت ُ عنها فبقلبي من لاعج الحبِّ منها

10 - حبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد بن عبد الملك ابن مروان، أبو سلمان

كان بالأندلس في سلطان عبد الرحمن بن معاوية ، وكانت له منه خاصة " لم تكن لأحد من أهل بيته ، وولاَّه طُلَيْطِلَة وأعمالُهَا ؛ وهو القائل يخاطبه مُغْرِياً بأبي الصَّبّاح (١) عليه:

يا ابن الخلائف إلى ناصح لكم في قتل ذي إحَن يرتادُ للنُّقَمِ

<sup>(</sup>١) قرأها دوزی (ص ٤٤) : وقلت .

<sup>(</sup>٢) شايَح الرجل جَدَّ في الأمر ، والشَّيُّحان الذي يَتَهَمَّسَ عَدُواً ، أراد السرعة (اللسان: ٣٣٢/٤).

<sup>(</sup>٣) الأشاجع هي الحيات ، جمع أشجع ، وقيل جمع أشْحِيعيَّة ، وأشجعة جمع شجاع وهو الحية (اللسان : ١٠/١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الصَّبَّاح بن يحيى البيّح صُنى من كبار انيمنيين الذين أعانوا عبد الرخمن الداخل على الوصول إلى الإمارة . وقد ولاه عبد الرحمن على إشبيلية ، ثم عزله

لا يُفْلِتَنْكَ فَيْأَتِينَا بَبَانَقَ فِي وَاشَدُدْ يَدُيْكَ بَهُ تَبَرَأُ مِنَ السَّقَمِ لِ عَضْبًا مِنِ الْهِنِدَىِّ ذَا شُطَبٍ إِن الصرامة فَيه فَمْلَةُ الْكرمِ فَي حَشْبًا مِن الْهِنِدَىِّ ذَا شُطَبٍ إِن هذا الشّعر لعبد الملك بن عمر بن مموان ذكر ذلك ابن حَيّان ، وقيل إن هذا الشّعر لعبد الملك بن عمر بن مموان الملك عن عرب مموان الملكم.

وتوفى حبيب هذا فى أيامه ، فشهد جنازته ومعه ستة من ولده ، فلما صلى عليه قعد وهو يُوارَى ، فالتفت عبدُ الرحمن فرأى ولده هشاماً قاعداً ناحية قد [...]() فى قعوده ، فقال : « ما هذا يا أبا الوليد ؟ أيدفن عُنك وخير أهل بيتيك وأنت قاعد ؟ قم واشدد نطاق الحزن عليك ، فلن ترى فى قومك مثل أبى سليان » ، فقام .

وكان حبيب من الذين يشاورهم في رأيه و إدارته عبدُ الرحمن بن معاوية ويدنى مجالستهم منه [ويضمه] الى خاصته من تُقَباء دولته وسائر أصحابه ومواليه .

#### 4 4 4

ترجع إلى ذكر الأمراء من غير الهاشمية والأموية على الترتيب كما شرطنا في صدر الكتاب:

<sup>=</sup> عنها ، فجمع أنصاره وثار عليه ، فأرسل إليه عبد الرحن مولاه تسَمَّاماً ، فأقنعه بالاستسلام، دون قتال ، وأتى به قرطبة مع ٤٠٠ من أنصاره دون عهد . فلما التنى بعبد الرحمن عاتبه ، فأغلظ له. أبو الصباح في الجواب ، فأمر بقتله ، وقتل سنة ٧٦٦/١٤٩ .

انظر : ابن عذاری ، البیان المغرب ، ۳/۲ .

<sup>(</sup>١) بياض بقدر كلمة .

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

# ١٦ – الحسام بن ضرار بن سلامان الكَالْبِيّ ، أبو الحَطَّار (باراء)

وَلَى َ إِمَارَةَ الأَنْدَلَسِ فِي سَنَة خَمْسِ وَعَشَرِ بِنَ وَمَائَةً ، مِنْ قِبَلِ حَنْطَلَةً بِنَ صَفُوانَ بِنَ نُوفُلِ السَكَلَبِي وَلَى إِفْرِيقِيةً لهِشَامٍ بِنَ عَبْدَ المَلْكُ ثُمَ لِلُولِيدَ بِنَ يُزِيدُ بِنَ عَبْدَ المَلْكُ . وكان قد ولى بإفريقية ولايات في إمرة بشر بن صفوان / السَكلبي [١٨ - ب] أخى حنظلة ، ويقال إِن أهل الأندلس الشاميين والبلديين كتبوا إلى حنظلة بن صفوان والي إفريقية والمغرب يسألونه أن يبعث إليهم عند اختلافهم والياً يجتمعون عليه ، فبعث أبا الخطار هذا ، فأقبل إليهم حتى قدم عليهم ، فأطاعه أهلها واجتمعوا عليه ، ودانت له الأندلس جماء (١) إلى ولاية مروان بن محمد بن مروان آخر خلفاء بني أمية .

ولم يقدِّم فى ولايته الأنداس شيئًا على تفريق جميع العرب الشاميين الغالبين على البلد عن دار الإمارة قُرْطُبَة ، إذ كانت لا تحملهم ، وأنزلهم مع العرب البلدين على شِبهِ منازلهم فى كُورَ شاريم . وتوسَّع لهم فى البلاد :

فأنزل في كورتى أكشُونُبَة وباچة جندَ مصر مع البلديين الأوَل ، وأنزل بأقيهم في كورة تُدْمِير ؛

وأنزل فى كورتى لَبْلَة و إشبيلية جندَ حِمْص [ مع البلديين ] الأوَل أيضا ؛ وأنزل فى كورة شَذُونة والجزيرة جندَ فلسطين ؛

وأنزل في كورة رَبَّة جندَ الأردن ؛

<sup>(</sup>١) الأصل : جمعا .

#### وأنزل في كورة إلبيرة جند دمشق ؛ وأنزل في كورة جَيّان جند قينْسْرِين (١) ؛

(١) هذه الإشارة تدل على أن الأندلس كان فى ذلك الوقت المبكر مقسها إلى كور محددة واضحة ، وقد ثبت هذا التقسيم كما هو إلى آخر أيام الحلافة ، بما يدل على أنه كان تقسيماً سليماً قائماً على أسس سليمة قديمة ، فلم يحتج بعد إلى تعديل ، وهذا ما حدانا إلى القول فى «فجر الأندلس» بأن العرب وجدوه قائماً ، فأقروه مع تعديلات طفيفة . وهذه الكور التسع هى التى عرفت بالكور المحندة ، وكلها واقعة على الوادى الكبير أوجنوبه أوفى مستواه ، وهى تكون معظم جنوب شبه الجزيرة . انظر عن حدودها «صفة الأندلس» للرازى التى لم تبق لنا إلا فى ترجمها البر تغالية والإسبانية ، وقد ترجمها ليقى پروڤنسال إلى الفرنسية :

LÉVI-PROVENÇAL, La Description de L' Espagne de Razi, Al-Andalus, XVIII (1953) pp. 59, sqq.

وسنشير إلى هذه الترجمة دائمًا باسم «صفة الأندلس للرازى » .

وقد أوردنا فيما بعد بيان معظم الأعلام الحغرافية الواردة في هذا النص (انظر فهرس. الأعلام) فيما عدا أكشونية وباجة وتدميرورية ، وفيما يلي التعريف هذه الكور:

أكشُونبة أو أخشُونبَة (تكتب خطأ في بعض المراجع أشْكُونبة) اسم بلاة Santa Maria de Algarve ربيّة الغرب Santa Maria de Algarve التي تسمى حالياً فارو Faro جنوبي البرتغال . ويقال إن Ocsonoba الرومانية كانت تقع في الموضع الذي تقوم فيه قرية Milrau في البرتغال التابعة لمركز Estoy . وقد أطلق اسم أكشونبة في التقسيم الإداري الأندلسي على كورة تحتل الركن الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة ، من نهر وادي آنة إلى الحيط الأطلسي (صفة الأندلس المرازي رقم ٤٥ ص ٩١) . وورد ذكر هذه الكورة في « التعليق المنتق » على أنها مدينة ، أيكورة عسكرية (ص ٢٢) ، وفي حالة أكشونبة تعتبر كورة بحرية عسكرية . وقاعدة هذه الكورة شيلُب Silves في البرتغال الحالية . وسنتكلم عنها وعن شنتمرية الغرب في موضعيهما (انظر فهرس الأعلام) .

انظر: دائرة الممارف الإسبانية ، مادتى Ocsonoba و Santa Maria de Algarve . و «الروض المعطار »مواد : أكشونبة وشلب ، والترجمة الفرنسية والتعليقات .

باچة ، فى البرتنال الحالية ، وتسمى اليوم : بيچا Beja وهى قاعدة مديرية ألينتيچو السفل Baixo Alentejo ، وتقع على ١٤٠ كيلومترا جنوب شرقى الأشبونة ( لمشبئونة ، لمسبئواً ) وكانت فى التقسيم الإدارى الأندلسي كورة واسعة تشمل مديرية ألينتيچوالسفلى الحالية فى البرتغال وجزءاً من مديريتي بطليوس ووكئبة Huelva فى إسبانيا الحالية .

انظر: صفة الأندلس للرازي رقم ٤٨ و ٤٩ ص ٨٧ – ٨٨ . `

وجمل لهم ثلث أموال أهل الذمة من العجم طَعْمَةً .

و بقى العرب البلديون من الجند الأول على ما بأيديهم من أموالهم لم يعرض. لهم فى شىء منها ، فلما رأوا بلادًا شبه بلادهم خصبًا وتوسعةً سكنوا واغتبطوا وتموّلوا (١) .

والروض المعطار ، رقم ه٣ ص ٣٦ – ٣٧ .

تُسُدُ مُدِيرٍ: هو الاسم القديم لكورة مُسُوسِية نسبت إلى تُسُدُ مير أو تيودومير حاكم هذه الناحية أيام فتح العرب للأندلس ، والذي عقد معاهدة مع عبد العزيز بن موسى احتفظ لنفسه فيها بشيء من الاستقلال (انظر فجر الأندلس ، ص ١١٢) ثم حولها عبد الرحن الداخل إلى كورة عادية . وكانت قاعدة الكورة بلدة أوريولة Orihuela ، فلها اختطت مُسُوسِية سنة ٢١٢/١٦ أيام الأمير عبد الرحن الأوسط على يد جابر بن مالك بن لبيد عامل تدمير يومئذ نقلت القاعدة إليها ، وسعيت الكورة كلها كورة مرسية . وقد استبد بأمر مرسية وكورتها الموليان العامريان خيران وزهير بعد انتثار عقد الخلافة ، ثم ضمت الكورة إلى بلنسية ، وانفصلت عنها بعد ذلك . وفي أو اخر أيام الموحدين استقل بها محمد بن يوسف بن هود الملقب بالمتوكل ، وأصبحت تسمى في النصوص الإسبانية باسم علكة مرسية عرسية عن يد المسلمين نهائياً في جمادي الأولى سنة ٢٦٤ فيراير ١٢٦٦ على يد خرجت مرسية عن يد المسلمين نهائياً في جمادي الأولى سنة ٢٦٤ فيراير ١٢٦٦ على يد خايمه الأولى ملك أرغون الملقب بالفاتح .

انظر

MARIANO GASPAR REMIRO, Historia de Murica Musulmana (Zaragoza, 1905).

وفى تعليقاتنا التالية تفصيلات أخرى كثيرة عن تدمير ومرسية . (انظر فهرس الأعلام) . رَبِّة ، وتكتب أيضاً رَبُّه وهو الأصح ، يظن أن أصل اسمها Regio أى إقليم . اسم كورة من الكور الصغيرة جنوب الوادى الكبيركانت تضم قواعد كبيرة مثل أرشنو نقمه Archidona ومالقة (انظر صفة الأندلس للرازى ، رقم ٢٩ ص ٨٨ – ٩٩ ) . وقد ذهب دوزى إلى أن اسم الإقليم كان قبل العرب Malacitana Regio . ولم توجد مدينة باسم ربيّة ، ولوأن الإصطخرى أخطأ فاعتبرها مدينة ، وذهب ابن خلدون إلى أن ربيّة اسم لماليّقمة . والثابت – الإصطخرى أخطأ فاعتبرها مدينة ، وذهب ابن خلدون إلى أن ربيّة اسم لماليّقمة . والثابت – بشهادة ابن القوطية – أن ربية اسم كورة عاصمة المشاورة في عهد الطوائف ، ولا وجود لها في « انتعليق المنتقى » .

انظر البحث الطويل عنها في أبحاث دوزي ، ح ١ ص ٣١٧ – ٣٢٤ .

(١) جعلت هذا الحبر في فقرات متميزة للنص على أهميته . وقد نقله ابن الأبار عن أبي ==

<sup>=</sup> والتعليق المنتق ص٢١.

وطالعةا موسى بن نصير و بَلَّج بن بِشْر هما اللتان تعرفان بالأندلس بالجندَيْن . ثم لم يلبث أبو الخَطَّار — مع مكانه من السداد — أن تعصَّب لليمانية وفضَّلهم على المُضَرِّية ، فآل به الأمر إلى الخلع والفرار إلى جهة باجة في غرب الأندلس في قصص طويلة ، وذلك سنة ثمان وعشرين ومائة ، بعد أربع سنين وتسعة أشهر من أو لايته ؛ وقيل : كانت ولايته سنة اثنتين وعشرين . ومن شعره : أَفَأَنُّمُ مِنِي مروات قيساً دِماءنا وفي الله - إن لم تُنصفوا - حَكَمْ عَدْلُ ( و يُروى : إباءة بنو مروان ، والأول أوْلى )

كَأْنَكُمْ لَمْ تَشْهَدُوا مَرْجَ راهِطٍ وَلَمْ تَعَلَّمُوا مَن كَان ثُمَّ لَهُ الفضلُ وقَيْنَاكُمُ حَــرَ القَنَا بنُحورِنا وليس لَـكُم خيل سوانا ولا رَجْلُ ﴿ [1-1] /فلما بالمتم نَيْلَ ما قد أردتم وطاب لكم منا المشاربُ والأكلُ تَمَامِيتُمُ عِنَا بِعِيْنَ جَلِيَّا لِللَّهِ وَأَنتُمْ كَذَا مَا قَدْ عَلِمِنَا لَهَا فُعْلُ فلا تأمَنوا إن دارَتِ الحرِبُ دورةً وزَلَّتْ عنِ المِرقاةِ بالقَدمِ النَّمْلُ فينتقضُ الحبْلُ الذي قد فَتَلْتُمُ الله ربما رُيْوَى فينتقضُ الحبلُ

قال أبو الخطار هذا الشمر ، لأن هشام بن عبد الملك ولَّى عُبيدة بنَ عبد الرحمن ابن أخى أبى الأعور السُّلَمى صاحبَ خيل معاوية بصفين - إفريقيةً ، وصرف بِشْر بن حنظلة الـكلبي ، فوَحِدت لذلك الىمانية . ويقال إنه قدم الْقَيْرَوان – ولم يكن عليها إذ ذاك سور (١) – فألغى بشر بن صفوان قد تهيأ

مروان بن حيان كما نقله أيضاً ابن الحطيب في الإحاطة ( بتحقيق محمد عبد الله عنان ، الحزم الأول ، القاهرة ١٩٥٥ ) ص ١٠٩ ، وابن عذارى في البيان المغرب ، ٣٣/٢ . وقد تصرف - فيه كل منهم مجسب منهجه في كتابه ، وأعتقد أن الصورة التي أورده فيها ابن الأبار من أصح الصور التي ورد فيها . وقد ناقشنا هذا الموضوع وبسطنا القول فيه في كتابنا «فجر الأندلس» . (١) وردت هذه العبارة التي و ضعناها بين شرطتين في الهامش بخط مختلف .

الشهود الجمعة ولبس ثيابه ، فقيل له : « هذا الأمير قد قدم ! » ، فقال : « لا حول ولا قوة إلا بالله ! هكذا تقوم الساعة » ، فما حمَلته رِجلاه . ودخل عبيدة بن عبد الرحمن فجَمَّع بالناس (۱) .

وقيل إنه لما تتابع ولاةً إفريقية والأندلس من قيس ، قال أبو الخطار هذا الشعر يعرض فيه بيوم مرج راهط ، وما كان من بلاء كلب فيه مع مروان ابن الحكم ، وقيام القيسية مع الضحاك بن قيس الفهرى أمير عبد الله بن الزبير ، فلما بلغ الشعر هشام بن عبد الملك سأل عن قائله فأعلم أنه رجل من كلب ، وكان هشام قد ولى إفريقية حنظلة بن صفوان السكلبي أخا بشر المذكور ، فكتب إليه يأمره أن يولى أبا الخطار الأندلس . وهو الرابع عشر من ولاتها ، ثم ولى بعده ثوابة بن سلامة الجذامي ، ثم يوسف بن عبد الرحمن الفهرى – وكان بعده ثوابة بن سلامة الجذامي ، ثم يوسف بن عبد الرحمن الفهرى – وكان خلعه بعبد الرحمن بن معاوية . وأنشد الحيدي في تاريخه الشّعر ، وقال فيه : « أفادت بنو مروان » ، وقال : « إن لم تعدلوا » ، وقال : « وقينا كم حد القنا بسيوفنا » ؛ وقال في البيت الرابع وما بعده :

فلما رأيتم واقد الحرب قد خبا وطاب لكم فيها المشارب والأكلُ تغافلتمُ عنا كأن لم نكن لـكم صديقاً، وأنتم ما علمت لها فُمْلُ فلا تعجلوا إن دارت الحربُ دورةً وزلّت عن المهواة بالقدم النعلُ

/ ولم ينشد البيت الأخير ﴿

وقال أبو الخطار أيضا يخاطب الصميل بن حاتم السكلابي ، رئيسَ المضرية ورأسَ المتعصبين معها على اليمانية في ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى :

<sup>(</sup>١) الخبر وارد بتفصيل في البيان المغرب لابن عذاري (١٠/٥) ونص الفقرة الأخيرة منه هناك : ودخل عبيدة فأخذ عمال بشر وأصحابه فحبسهم وأغرمهم ، وعذب بعضهم .

وكان دخول عبيدة بن عبد الرحمن القيروان في ربيع الأول ١١٠ هـ// يونيو ٧٢٨ . (م -- ه )

وحَطَّ عن غاربي ماكان يؤذيني فاعمد لذى حَسَبِ إِن شَمْتَ أُو دين لا مد مدركني لو كنت بالصين (۱) إن ابنَ بكر كفانى كلَّ معضلةٍ إذا اتخذت صديقاً أو همت به\_ ما يقدر الله في مالي وفي ولدي وأنشد له الحددي:

سميت ُ به سَعْیَ امری ٔ غيرِ غافلِ قتلت به تسمين تحسب أنهم جذوع نخيل صُرَّعت بالمسابل

فَلَيْتُ ابْنَ حَوَّاسِ يُخَيَّرُ أَنْنَى ولو كانتِ الموتى تباع اشتريتُه بكنِّي ، وما استثنيتُ منها أناملي

وحكى أبو على الحسين بن أبي سعيد عبد الرحمن بن عبيد القيرواني المعروف بالوكيل في « الكتاب المُعْرب عن أخبار المغرب » من تأليفه ، أن عُبيدةً بن عبد الرحن لما قدم القَيْروان أخذ عمالَ بشر بن صفوان وأصحابَه فحبسهم وأغْرَمهم وتحامل عليهم . وكان فيهم أبو الخطار ، فصنع هذه الأبيات وبعث بها. إلى الأبرش الكلبي ، فدخل بها على هشام بن عبد الملك بن مروان فأنشدها ، فغضب هشام . وكان ذلك سبب عزل عبيدة عن إفريقية . قال أبو على : وهذا الشعر مشهور بالمشرق كشهرته بالمغرب ؛ ذكره صاحب « كتاب الخصال » وجاء به بَمض المؤلفين في اختياره ، وأتى به أبو الحسن المدائني ، وقال : لما أنشده سميدُ بن الوليد الأبرشُ الكابي هشام بن عبد الملك غضب وشتم عبيدة وقال : « قبح الله ابن النصرانية ! » وعزله .

<sup>(</sup>١) الأصل ::

ما يقسدر الله في ماني لابد يدركني وفي ولسدى لوكنت في الصيق وورد يصورته الصحيحة التي يستقيم بها الوزن في الحامش.

# ١٧ – الصُّمَيْل بن حاتم بن شَمر بن ذى الجُوْشَن السَّبابي ، أبو جَوْشَن السَّبابي ، أبو جَوْشَن

كان جده شَمِر من أشراف عرب الكوفة ، وهو أحد قَتَلةِ الحسين بن على رضى الله عنهما ، والذى قدم برأسه على يزيد بن معاوية . وقَتَل المختارُ بعد ذلك — حين قام ثائراً بقتلة الحسين — جماعة منهم ، فهرب شَمِر بولده وعياله ولحق بالشام فأقام بها في عز ومنعة .

وقد قيل إن المختارَ قتل شَمِراً وفرَ ولدُه / إلى أن خرج كلثوم بن عياض [ ٢٠ - ] القُشيرى غازياً إلى المغرب، فكان الصُّمَيْل بمن ضُرب عليه البَعثُ في أشراف أهل الشام، ودخل الأندلس في طاعة بَلْج بن بشر فَلِ أصحاب كلثوم (١٠).

<sup>(</sup>۱) كان هشام بن عبد الملك قد ولى كلثوم بن عياض القشيرى على إفريقية سنة ١٢٣٪ مع ٧٤٠ - ٧٤١ بعد عبيد الله بن الحبحاب ليتلافى أمرها بعد انهزام قوات ابن الحبحاب أمام ميسرة المدغرى فى معركة الأشراف وإقدام جند إفريقية على عزله . وقد دخل كلثوم إفريقية فى جيش عدته ثلاثون ألفاً ، يقال إن عشرة آلاف منهم كانوا من صلب بنى أمية ، وعشرين ألفاً من سائر العرب . «وكان مع كلثوم ابن أخيه بلج بن بشر . وقد انهزم هذا الحيش الكبير أمام خالد بن حميد الزناتى رئيس البر بر الذى خلف ميسرة المدغرى . وقتل كلثوم بن عياض ومنافسه حبيب بن أبى عبدة وسليمان بن أبى المهاجر ووجوه العرب . فكانت هزيمة أهل الشام إلى الأندلس، وهزيمة أهل مصر وإفريقية إلى الأندلس » .

وقد نجا بلج بن بشر من المعركة ولجأ إلى سبتة فتحصن بها من البربر ، وظل هناك مع من معه من العرب حتى ساء حالم واستنجدوا بعبد الملك بن قطن عامل الأندلس ، فأذن فم بعد أن كادوا يهلكون جوعاً ، واشترط عليهم أن يخرجوا من الأندلس بعد أن يفرغوا من حرب البربر الثائرين عليه في الأندلس . ولكنهم لم يخرجوا ، وانتهى الأمر بتولى بلج بن بشر أمر الأندلس .

انظر : البيان المغرب ١/٥٥ - ٥٦ .

وكان شجاعاً ، نجداً ، جواداً ، كريماً . وهو الذى قام بأمر المضرية في الأندلس عندما أظهر أبو الخطار الحسامُ بن ضرار الكلبي العصبية لليمانية ، ولا ند كان رجلا أميًا لا يقرأ ولا يكتب ، وكانت له في قلب الدول وتدبير الحروب أحبار مشهورة .

وحكى أبو بكر بن القوطية فى تاريخه أنه من بمملّم يتلو ﴿ وَتَلَكَ الأَيَامُ نَدَاوُهُمَا بِينَ النَّاسُ ﴾ فوقف يتفهم ، وكان أميًّا لا يقرأ ، ونادى المعلم : « يا هناه ! كذا نزلتُ هذه الآية ؟ » ، قال : « فأرى والله أن سيشركنا فى هذا الأمر العبيدُ والأراذلُ والسَّفِلةُ » .

وغلب على أمر يوسف بن عبد الرحمن الفهرى فى ولايته ، وكان معه فى حربه لعبد الرحمن بن معاوية بعد أن ولاه مدينة سَرَفُسْطَة ثم طُلَيْطِلَة ؛ وهو القائل عند ما أغار الطائيُّون على داره بشَقُنْدَة يوم المُصَارة عند انهزام الفهرى واستخلاف عبد الرحمن :

ألا إن مالى عند طيّ وديعة ولا بدَّ يوماً أن تُردَّ الودائعُ سَلُوا يَمَناً عن فِعل رُمحى ومنصلى فإن سكتوا أثنت على الوقائعُ أنشدها أبو بكر الرازى في تاريخه .

وتوفى الصُّمَيْل في سجن عبد الرحمن بن معاوية سنة اثنتين وأربعين ومائة .

١٨ - الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي، أبو جعفر

كان بمن سعى فى القيام بدعوة بنى العباس مع أبى مسلم وحارب معه [ عبد الله بن ] (١) على ، وكان مع أبى جعفر المنصور فى حصار ابن هُبَيْرة

<sup>(</sup>١) أكملت العبارة على هذا النحوليتصل السياق . ولم أجد اسم الأغلب بين أنصار أبي مسلم-

وفی قتل أبی مسلم ، و یقال إنه الذی ضر به فأطار یده ، ثم تولی حز رأسه (۱) ؛ وحفر المنصور مع محمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعی إلی قتال البربر . وهو أول [ قدومه إلی ] (۲) إفريقية ، وكان عامل مصر ، وذلك فی سنة أربع وأربعین ومائة . فحرج فی أربعین ألفاً علیهم مائة وثمانیة وعشرون قائداً من تحت ید ابن الأشعث ، منهم ثلاثون ألفاً من خراسان وعشرة آلاف من الشام وقیل ألفان فقط من الشام . وقال المنصور : إن حدث به حدث كان الأغلب أميزهم بعده . فوكل طُبْنَة / إلی أن خرج ابن الأشعث من القَیْرَوان فی شهر [۲۰-ب] ربیع الأول سنة ثمان وأربعین — وكان قد بنی سور القیروان — فبعث أبو جعفر ربیع الأول سنة ثمان وأربعین — وكان قد بنی سور القیروان — فبعث أبو جعفر إلی الأغلب عهده بولایة القیروان ، فاستقامت له الأمور . ثم اضطربت بعقب ذلك لخروج أبی قُرَّة البربری علیه واشتغاله بحر به ، [ وخرج ] (۲) الحسن

الخراسانى ورجاله . وقد أورد الطبرى (طبعة المطبعة التجارية ، القاهرة ١٩٣٩ ) ج ٦ ص ٥٣ قائمة بأصحاب أبي مسلم وقواده لم أجد من بينهم اسم الأغلب ، ولكنى وجدت مقاتل بن حكيم العكى ، وهو أبومحمد بن مقاتل العكى الذى تولى إفريقية قبل إبراهيم بن الأغلب ، فلعل ذلك هو السبب فى قول المؤرخين أن الأغلب كان من رجال أبي مسلم . وربما كان من صغار رجاله فلم يذكر ضمن القواد والنقباء .

<sup>(</sup>١) لا وجود لهذا عند الطبرى ، وهو أوسع مرجع لدينا عن قتل أبي مسلم : ٣٧/٦٠.

<sup>(</sup>٢) عبارة «وهو أول [...] إفريقية » قلقة هنا ، وقد قومتها على هذا النحو السياق . وعلى أى حال فهاك رواية ابن عذارى فى هذا الموضع ، ويبدو أنه يأخذ من نفس المرجع الذي يعتمد عليه ابن الأبار هنا: « ذكر ولاية محمد بن الأشعث الخزاعى على إفريقية : لما غلبت الصفرية على إفريقية بعد أن قتلت و وفجومة من قتلت من قريش وغيرهم ، خرج جماعة من عربها إلى المنصور يستنصرون به على البربر ، ويصفون له ما نالهم منهم . فولى أبو جعفر ابن الأشعث أن يسير بنفسه ، فخرج إلى إفريقية فى أربعين ألف. . الخ » .

البيان ٧٦١ (وكان ذلك سنة ١٤٤٪ ٧٦١ – ٧٦٢).

<sup>(</sup>٣) أضفت هذه الكلمة للسياق.

ابن حرب الكِندى عليه ، وخاطب القواد مُضَرِّيًا (١) فلحق به منهم جماعة وهو بتونس ، فأقبل إلى القيروان فدخلها . وبلغ الخبرُ الأغلبَ فأقبل في عدة يسيرة بمن أطاعه ، وكتب إلى الحسن :

ألا مَن مُبلِغُ عنى مقالا يسير به إلى الحسن بن حربِ فإنَّ البَغْىَ أَبعدُه وبال عليك وقربه لك شر قرب فإنَّ البَغْىَ أَبعدُه وبال عليك وقربه لك شر قرب فإن لم تدْعُنى وضربي وعنوى فادْنُ من طَعْنى وضربي وأن

فقصد الحسنُ الأغلبَ ، فاقتتلوا قتالا شديداً انهزم الحسنُ عنه وكرَّ راجعاً إلى تونس ، ودخل الأغلبُ القَيْرَوان . ثم زحف الحسنُ إليه ثانيةً ، وخرج الأغلبُ من « باب أَصْرَم » (\*\*) فتواقف الفريقان ، فبرز الأغلب وقال :

«وفى سنة ١٥٠ ثار الحسن بن حرب الكندى بالقيروان على الأغلب بن سالم ، وسبب ذلك أن أبا قرة الصفرى خرج فى جمع كبير من البربر ، فسار إليه الأغلب فى عامة القواد الذين معه ، وخلف على القيروان سالم بن سوادة . فلما علم أبوقرة أن الأغلب قررب منه هرب ، وتقرق أصحابه ، وقدم الأغلب الزاب ، وعزم على الرحيل منه إلى تلمسان ، قاعدة زناتة ، ثم إلى طنجة . فكرة الحند الملسير معه ، وقالوا : «قد هرب أبوقرة الذي خرجنا إليه » وجعلوا يتسللون عنه إلى القيروان ، فلم يبق معه إلا نفر يسير من وجوههم . وكان الحسن بن حرب بتونس ، فلما خرج الأغلب يريد أباقرة ، كاتب جميع القواد ، فلحق به بعضهم ، وأقبل معهم إلى القيروان ، فدخلها ، وأخذ سالم بن سوادة عاملها ، فحبسه . وبلغ الخبر الأغلب ، فأقبل في عدة يسيرة ، وكتب إليه يعرفه بفضل الطاعة ووبال المعصية ، فأعاد الجواب إلى الأغلب ، وق آخره :

ألا قولوا لأغلب غير سوهِ مُعلَّفلة عن الحسن بن حرب بأن البغى مرتعـــه وخيم عليك ، وقربه لك شر قرب فإن لم تنثن لتنـــال سلمى وعفوى، فادن من طعى وضربي

(٢) واضح أن الأبيات الواردة فى الهامش السابق رد على هذه الأبيات . ويلاحظ القارئ تشابه شعر الأغلب وشعر الحسن بن حرب على هاتين الروايتين . والحقيقة أن ابن عذارى أخطأ فجعل أبيات ابن الأغلب للحسن بن حرب ، أما أبيات هذا فترد فى ترجمته التالية .

<sup>(</sup>١) الأصل : مضربا ، وقد صوبتها هكذا للسياق ، وكذلك فعل مولر . وإليك توضيحاً لهذه الأحداث نقلا عن ابن عذارى ( البيان : ٧٤/١ ) :

<sup>(</sup>٣) من أبواب القيروان المعروفة .

أغدو إلى الله بأمر يَرْضاهُ [ لا خير في .........]
إن يَهُو بِي الموتُ ، فإنى أهواه كُلُّ امرىً يلتى يوماً [ ... ] (١)
ثم شدَّ على الميمنة في أصحابه ، فكشفها ، وانصرف إلى موقفه وهو يقول :
أضربُ في القوم ، ومثلى يضربُ فإن [ يكن حرْباً ] فإنى الأغلبُ
لا أُجزعُ اليومَ ولا أكذبُ (٢)

ثم شدَّ على الميسرة ، ففعل مثلَ فِعله فى الميمنة ، وانصرف وهو يقول : لم يبقَ إلا القلبُ أو أموتُ إنْ تَحْم لى الحربُ فقد حَمِيتُ وإن تولَّيْتُ فيا المَيتُ

شم حمل على القلب ، فلم ُيثْنَ حَدَّه ، حتى قُتل بسهم رُمى به ، وذلك في شعبان سنة خمس ومائة .

و بلغ المنصور موته فقال : ﴿ إِن سينى بالمغرب قد انقطع ، فإن دفع الله عن ولد الله عن الله عن الله عن الأغلب :

القد الموت الحياة بأغلب غداة غدا الموت في الحرب مُعْلِماً البَدَّت له أم المنايا فأقصدت [فتي حين] يلقي الموت في الحرب صَمَّماً [٢٠-١] أخا غزوات ما تزال جيدادُهُ تُصَبِّح عند غارةً حيث يمَّا أَتْه المنايا في القنا فاخترمنند وغادَرْنَه في مُلتقي الخيد مسلّما كأن على أثوابه من دمائه عَبيطاً ، وبالحدَّيْن والنَّحْرِ عَنْدَما فَبَاتَ شهيد الله أكرمَ ميتة ولم يَشِغ عُمراً أن يطول ويسقُا

<sup>(</sup>١) وردت هذه الأبيات في سياق النثر ، ولم ينتبه الناسخ إلى أنها شعر .

<sup>(</sup> ٣) الشطر الأخير من هذا الرجز مكسور . وقد أضفت ما بين حاصرتين فى الشطر الشانى للسياق والوزن ، وظاهر أنه يخاطب الحسن بن حرب ، ومن هنا أخذت عبارة «يكن حربا » . (٣) ورد الشطر فاقصا فى الأصل فأكلته بما يقيم الوزن .

#### ١٩ ــ الحسن بن حرب الكندى

كان بتونس ، فقام على الأغلب بن سالم — حسباً تقدم خبره — وخالفه وسار إلى القيروان فلم يدفعه أحد عنها حتى دخلها . و بالغ أبا جعفر المنصور تنازعهما ، فكتب إلى الحسن بن حرب يحضه على الطاعة . وكان من كبار القواد وأبطال. الفرسان بإفريقية ؛ وهو القائل بجيب الأغلب عن أبياته المذكورة قبل :

ألا قولا لأغلبَ غــــبرَ سِرِ مُغلَّفَلَة عن الحسن بن حربِ بأن الموت بينكمُ وبينى وكأسُ الموت أكره كلِّ شِربِ رويدكمُ ، فيومكمُ ويوى — وإن بَعُدا — مصيرها لقُربِ

ثم تقاتلا بعد ذلك ، فقُتل الأغلب وصاح صائح: « مات الأمير! » . وكان سالم بن سوادة التميمى في الميمنة ، وهو ابن عم الأغلب ، فقال : « لا أنظر إلى الدنيا بعد اليوم » . ووقع في عسكر الحسن الصياح : « مات الأمير! » فظن أن الحسن هو المقتول ، فولوا منهزمين ، وركبهم سالم بن سوادة والمخارق بن غفار الطائى بالسيف ، فقتل من أصحاب الحسن مقتلة عظيمة ، واتبع هو فقتل بتونس . و يقال بانه أتوا به مقتولا إلى القيروان ، فصلبه المخارق يوم السبت آخر يوم من شعبان منة خمسين ومائة .

۲۰ ــ يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صُفرة الأزدى العتكى، أبو خالد

وَلَى إِفْرِيقِيةً فِي خَلَافَةً أَبِي جِمْهِ النَّصُورِ ، فأصلحها ورتَّب أم القَيْرَوانُ.

وجدَّد أمر المسجد / الجامع . وكان غايةً في الجود نُمَدَّحاً ، كثيرَ الشبه بجده [٢١-ب]؛ المُهَلَّب في حرو به ودهائه وكرمه وسخائه ، خاصًّا بأبي جعفر المنصور ، وكان لا يُحجب عنه . ووَلَى ولايات كثيرةً قبل قدومه إلى المغرب ، منها : أرمينية ، والسَّند ، ومصر ، وأذربيجان وغير ذلك .

وقدم إِفْرِيقِيَّةَ من مصر — وكان واليًا عليها — فى ذى الحجة سنة أربع وأربعين ومائة إلى سنة اثنتين وخمسين (١) . وحُكى عنه [أنه] قال : لما ولانى أبو جعفر دخلتُ عليه فقال لى : « يا [أبا] خالد ، بادر النيل قبل خروج الرايات الصَّفْر وأصحاب الدواب البُتْر » (٢) .

<sup>(</sup>۱) تولى يزيد بن حاتم مصر من يوم الاثنين ۱۰ ذى قعدة ١٧/١٤٤ مارس ٧٩٢ إلى يوم السبت ١٨ ربيع الآخر ٣/١٥٢ مايو ٧٧٠ .

انظر: أبو المحاسن بن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة (طبعة دار الكتب بالقاهرة): ج ٢ (١٩٣٠) ص ١ وما يليها .

<sup>(</sup>۲) المراد بهذه الإشارة هنا العلويون ، وكان أبو جعفر المنصور مهموماً بأمرهم خلافته كُلّها ، وعلى رغم ما أفزل بهم من مقاتل وبأنصارهم من أذى وتعذيب فقد ظل متخوفاً مهم إلى آخر أيامه . وكان أنصار العلويين فى مصر كثيرين ، فكان المنصور يخشى أن يثبوا بها ، فبادر إلى عزل حميد بن قحطبة وأرسل يزيد بن حاتم ، وكان من أقدر ولاته وأقربهم إلى نفسه . وقد كان أبو جعفر محقاً فى تخوفه ، فنحن نقراً عند أبى المحاسن : « وفى أيام يزيد بن حاتم المذكور ظهرت بمصر دعوة بنى الحسن بن على بن أبى طالب ، وتكلم بها الناس ، وبايع الكثير منهم لبنى الحسن فى الباطن ، وماجت الناس بمصر ، وكاد أمر بنى الحسن أن يتم ، والبيعة كانت باسم على بن عمد بن عبد الله ( بن حسن بن الحسن بن على بن أبى طالب . وعلى هذا هو ابن محمد باسم على بن عمد الذى قتله المنصور فى المدينة وأخاه إبراهيم فى البصرة سنة ١٤٥ ) .

وبينها الناس فى ذلك قدم البريد برأس إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبى طالب فى ذى الحجة سنة خمس وأربعين ومائة ، فنصب فى المسجد أياما » . (أبو المحاسن ١٠/٢ - ٢ ) .

وقد بلغ من خوف يزيد بن حاتم من دعاة العلوية أن منع أهل مصر من الحج سنة ١٤٥ ه. ولم يوقق يزيد بن حاتم في القضاء على دعوة العلوية في مصر ، فعزله المنصور سنة ١٥٢ وأقام مكانه عبد الله بن عبد الرحمن حفيد معاوية بن حديج زعيم العانية في مصر وعدو على بن أبي طالب أثناء الصراع بينه وبين معاوية بن أبي سفيان .

ثم استقدمه - بعد أن قُتل عربن حفص المهكبي - فولاه إفريقية والغرب وشيمه إلى فلسطين ، فحسده الأمراء والرؤساء . وكان المنصور يقول : « ما أخطأت في شيء من تدبيري إلا في ثلاثة أشياء : تشييع يزيد بن حاتم . . أرأيت لو نكث ، أكان يحسن بى أن ألتى الجيش بنفسى ؟ ويوم أكان يحسن بى أن ألتى الجيش بنفسى ؟ ويوم الراوندية (۱) وقوفى على باب الذهب . . أرأيت لو أن رجلا رمانى بسهم ، أليس حمى كان يذهب ضياعاً ؟ وقتلى أبا مسلم وأنا فى الخرق (۲) ، ومعه أهل خراسان ثلاثون ألفاً يعبدونه من دون الله » .

وفى يزيد هذا يقول ربعية بن ثابت الرَّقّ من بنى أسد — وقد وفد عليه — أبياته السائرة في الناس إلى اليوم:

يزيدُ سُلَيْمٍ والأغرِّ بنِ حاتم ِ الخو الأزدِ الأموال غير مُسالم ِ وهمُ الفتى القيسيِّ جمعُ الدراهم ولكنني فضَّلتُ أهلَ المكارم ِ

يزيدُ سُليم سالَمَ للـالَ ، والفتى فَهَمُّ الفتى الأزدىِّ إتلافُ ما لِهِ فلا يحسب التَّمتام أنى هَجَوْتُهُ فلا يحسب التَّمتام أنى هَجَوْتُهُ

لَشَتَّانَ ما بين اليزيدَين في الندى

يريد بالتَّمتام - وهو المتردد في التاء - يزيدَ بن أُسَيْد السلمي . سمَّاه المبرد ، وهي من قصيدة حسنة يقول فها :

إذا نزات بالناس إحدى العظائم\_ وكنت عن الإسلام خيرَ مزاحم\_

أبا خالدٍ أنتَ المنوَّهُ باسمهِ كفيتَ بنى العباس كلَّ عظيمةٍ

<sup>(</sup>۱) الراوندية جماعة من شيعة فارس ينسبون إلى راوندقرب أصفهان ، أسرفوا في تشيعهم لعلى بن أبي طالب حتى قالوا إن الروح التي كانت في عيسى بن مريم حلت فيه ، و دعوا إلى تأليه الأثمة ، و ذهبت جماعة منهم إلى عبادة أبي جعفر المنصور ، وقد حاربهم المنصور وقتل منهم كثيرين وحبس كثيرين أيضاً في سجون بنداد ، فاجتمعوا في السجن وكسروا أبوابه ، وخرجوا واتجهوا إلى قصر المنصور ، فخرج إليهم بنفسه ، فتكاثروا عليه وكادوا يقتلونه لولا أن أنقذه معن بن زائدة الشيباني . وقد كافأه المنصور على ذلك بولاية اليمن . وإلى يومه هذا مع الراوندية يشير هنا . (راجع الطبرى ، ج ٢ ص ٣٠٧ وما بعدها)

ويقال إن ربيعة لما مدحه بهذه القصيدة استبطأ بِرَّه وصِلَتَه فقال :

﴿ أَرَانِي ﴿ وَلا كَفُرَانَ للهِ ﴾ راجعاً بخُنَّى خُنَيْنٍ من يزيد بن حاتم [٢٢-]

فبلغ ذلك يزيد ، فدعا به وقال : « انزعوا خفيه » ، فنزعا وهو خائف من عقو بته على ذكره خفى حنين ، فملأها له دراهم ودنانير — وكانا كبيرين كأخفاف الجند — ثم وصله بعد ذلك بصلات حزيلة . وهذه القصة (١) شبيهة بقصة أبى المتاهية مع عمر بن العلاء (٢) حين امتدحه بقصيدته التي يقول فيها :

لما عَلِقْتُ من الأمير حبالاً عَلِقْتُ من الأمير حبالاً عَلَمْ الله حُرَّ الخدودِ نعالاً عمرُ ، ولو يوماً نزولُ لزالاً قطمت إليك سَبَاسِباً ورمالاً وإذا صَدَرْنَ بنا صدرْنَ ثقالاً

فإذا وَرَدْنَ بنا وَرَدْنَ نُخِفَّةً وإذا صَ فتأخر عنه بِرُّه قليلا، فكتب إليه يستبطئه:

وعزَّ لِمَا نَبْغَى النَّمَائُمُ والنَّشَرُ فَإِن لَمْ تُفُقِّ مِنْهَا رقيناك بالسُّورَرُ

أصابت علينا جُودَك العينُ يا عُمَرْ سَنَرَقيك بالأشعار حتى تملَّما وقال أيضا:

إنى أمِنْتُ من الزمان ورَيْبهِ

لو يستطيعُ الناسُ من إجلالهِ

ماكان هذا الجودُ حتى كنتَ يا

إن المطاما تشتكيك لأنها

إنى لأَطريك فى صَحْبى وجُلاَسِى فَيَ أَقُول - فأستحيى من الناس طأطأتُ ، من سوء حالى عندها ، راسى

مِيا ابنَ العلاء ويا ابنَ القَرْم مِرْداسِ أثنى عليك — ولى حال تكذّبنى حتى إذا قيل: ما أعطاك من صَفَدٍ ؟

فأمر حاجبَه أن يدفع إليه المال ، وقال : « لا تدخله على فإنى أستحى منه » . ورُوى أنه وصله عليها بسبعين ألف درهم ، فحسدته الشعراء وقالوا : « لناجباب

<sup>(</sup>١) الأصل: القصيدة.

هر. ه ( ۲ ) هو عمر بن العلاه ، معتوق عمرو بن حريث ( انظر : الأغانى : ٣/٤٤ و ١٣٧ )

الأمير أعوام نخدم الآمال ما وصلنا إلى بعض هذا » ، فاتصل ذلك به فأمر بإحضارهم وقال : « قد بلغنى الذى قلتم . و إن أحدكم يأتى فيمدحنى بالقصيدة يشبّب فيها ، فلا يصل إلى المدح حتى تذهب لذة حلاوته ورائق طلاوته . و إن أبا العتاهية أتى فلا يصل إلى المدح متم قال : إن المطايا تشتكيك » ، وأنشد الأبيات .

ومن شعر يزيد بن حاتم :

ما يألف الدرهمُ المضروب خِرقَتنا إلا لَمَاماً قليــــالا ، ثم ينطلقُ يَمُر مَرَّا عليها وهي تَلْفِظُـــهُ إنى امرؤٌ لم يُحَالِفْ خِرْقَتَى الوَرِقُ<sup>(۱)</sup> وتوفى فى شهر رمضان سنة سبعين ومائة .

٢١ ــ الفَصْل بن رَوْح بن حاتم بن قبيصة بن المُهَلَّب (١)

ولاه الرشيد إفريقية ، فقدم على القيروان فى المحرم سنة سبع وسبعين ومائة ، ويقال إنه لم يَلِ إفريقية أجملُ منه ومِن أبى العباس عبد الله بن إبراهيم ان الأغلب .

<sup>(</sup>١) وردت هذه الأبيات أيضاً في البيان المغرب لابن عذاري (٨١/١)

<sup>(</sup>۲) هذا خامس رجل من آل المهلب يتولى أمر إفريقية العباسيين . والحقيقة أنه منذ قتل الأغلب بن سالم بن عقال في سنة ١٤٨/٥٢٥ إلى ولاية ابنه إبراهيم سنة ١٨٤/٥٠٨، أي إلى بدء الدولة الأغلبية ، كانت إفريقية في يد رجال من بيت المهلب بن أبى صفرة فيما عدا فترات قصيرة جداً . وهذا البيت الذي تولى مصائر إفريقية خلال أعصب فترة مرت بتاريخها قبل الأغالبة جدير بدراسة وحده ، فقد كان رجاله عرباً خلصاً تتمثل فيهم صفات العرب الأولى في أجل صورها . كانوا شجعاناً كرماء ذوى ثبات وحزم وعزم ، وكانوا إلى جانب ذلك - وتلك هي الناحية السلبية من خلقهم - مهاونين لا ينظرون إلى بعيد ، ولا يفكرون في خطة بعيدة المدى لتلافي الأخطار التي أحاطت بإفريقية على أيامهم ، إنما كانوا ينتظرون حتى تشتد بعيدة المدى لتلافي الأخطار التي أحاطت بإفريقية على أيامهم ، إنما كانوا ينتظرون حتى تشتد بالأزمة ويعظم الخطر فهبون لدفعه في بسالة وعزم وذكاء وحيلة ، ولم تكن تلك هي السياسة -

واستعمل على تونس المغيرة بن بشر بن روح ابن أخيه ، وكانت تونس نظيرة القيروان حتى إن أبا جعفر المنصور كان يقول : « ما فعلت إحدى القيروا َ نَيْنَ ؟ » ، يعنى تونس .

وكان المغيرةُ غِرَّا لا تجربةَ له بالأمور ولا معزفةَ بتصاريفها ، فاستخفَّ بالجُند وسار فيهم بما أنكروه ، فكتبوا إلى الفضل نذلك فلم يعزله عنهم ، فقدَّموا — في قصة طويلة — عبدَ الله بن الجارود العبدي (١) وأخرجوا المغيرة .

وكتب ان الجارود إلى الفضل: « إلى الأمير الفصل بن روح من عبد الله ابن الجارود. أما بعد، فإنّا لم أخرج المفيرة إخراج خلاف عن الطاعة، ولكن لأحداث فيها فساد الدولة. فول علينا من ترضاه، و إلا نظرنا لأنفسنا. وواسنا بالأسلاف (٢) كما كانت الولاة تصنع بنا قبلك، و إلا فلا طاعة لك علينا».

<sup>=</sup> الكفيلة بتأمين بلد استعرب أهله وأيقظ الإسلام فيهم وعياً بعيد المدى حفزهم على طلب الحكم والرغبة في الاستئثار به وإقامة دول عربية مستقلة . وقد قام تفكير الكثيرين مهم على مبادئ الإباضية ، وهى دعوة خارجية سياسية ترمى إلى إنكار حق الاستئثار بالحكم والحلافة على بيت معين ، وتجعل الحكم ولاية يتولاها الأصلح بتراضي المسلمين ، وتدعو من فاحية أخرى إلى التعاون والتاخي بين أفراد الحاعة الواحدة . ولم يسر زعماء الإباضية على هذه المبادئ ، وإن كان أتباعها قد طبقوها فيما بينهم وأنشأو! جماعات عربية إسلامية من التجار والزراع والصناع ، كما ذرى عند إباضية جربة . وكان من الطبيعي ألا يستطيع ولاة بني العباس من آل المهلب الثبات طويلا أمام جماعات الإباضيين ، وكان أكبر ماأضعف الولاة حرص خلفاء بني العباس على تقصير مدد ولاتهم خوفاً من وثوبهم . وقد تبين بنو العباس خطأهم في ذلك ، وانهوا إلى ترك إفريقية في يد إبراهيم بن الأغلب وأولاده تحت طاعهم ، وبهذا بدأ عصر جديد في التاريخ السياسي لإفريقية الالشلامة .

ره. ) هو عبد الله بن الحارود بن عبدویه . وقد وهم ناشرابن عذاری فجمله عبد ربه .

<sup>(</sup>٢) الأسلاف هنا مصطلح خاص لم أجد له تعريفاً فيما بين يدى من المراجع ، ولكنى فهمت من التفصيل الطويل الذي يقدمه النويري عما وقع بين الفضل بن روح وعبد الله بن الحارود بن مهويه أن الأسلاف كانت معاونات مالية يرسلها الولاة إلى الظاهرين من أهل النواحي -

ألا مَن مُثبِلغُ الفضلَ بنَ روح وصلت في القولِ زَيْنُ للرجالِ بأنك حين وليَّت ابنَ بِشْرِ علينا غلب برُ مجمودِ الفِعال فول سواهُ أو كن رهن حرب تُغَصَّ بها على الماء الزلال وإن لم تعطنا الأسلاف طوعاً أجبت لها بكر و بالعوالي (۱) فأجاب الفضلُ عن ذلك يرميهم بالخلاف ، ويُوثِسُهم من الأسلاف ، وكتب في آخر كتابه:

[ ١- ٢٣] / أتانى عنك ما ستنالُ منهُ وبالاً إن عَصَيْتَ على العِقالِ فإنْ تَرجع تنلُ سَلْماً وأمناً وإن تجمع فلست بمُستَقالِ وإنَّ لِمَنْ أطاع عليك فضلا كفضل يد البمين على الشمال ولست بمدرك الأسلاف حتى تناوَلَهُنَ قَسْراً بالعَوالى

ثم بعث عبد الله بن يزيد المهلبي والياً وضم إليه كثيراً من أصحابه . فأخرج ابن الجارود جماعة يختبرون ما قدِموا له ، ونهاهم عن الحرب . فلقوهم بسِبخة تونس فقتل عبد الله — في خبر يطول ذكره — وأسر القوادُ الذين معه . وأدى ذلك إلى محاربة الفضل بالقيروان ، فعُلب عليها في جمادي الآخرة سنة ثمان وسبعين.

حوروًساء حماعاتها ليظلوا إلى جانب الولاة فى صراعهم مع الثائرين عليهم . وقد قطعها الفضل بن حاتم، وواليه على تونس المغيرة بن بشر بن روح ، وهو ابن أخى الفضل .

انظر: النويرى ، نهاية الأرب ، الجزءان الحاصان بإفريقية والأندلس ، نشرهما ماريانور جاسيار ريميرو في :

Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino.
Granada.

ابتداءً من العدد الرابع ( المجلد الحامس ) سنة ١٩١٥ . والقطعة الحاصة بالحوادث التي نشير إليها واردة في العدد الثاني من المجلد السابع ( سنة ١٩١٧ ) ص ١٢٧ – ١٤١ .

وسنشير إلى هذا المرجع من الآن فصاعداً بعبارة : نهاية الأرب للنويرى .

<sup>( 1 )</sup> الأصل : بالعوال . والعوالى هي السيوف .

ومائة ، وسُيِّر في أهل بيته ، ثم استُرجع من طريقه وهو متوجه إلى قابس ، فحُبس مع رَجُلين من أصحابه ، ثم دخل عليه الجند فقتلوه في محبسه . ومن شعر الفضل:

ونِصفًا أَرَجِّي قابلاً بعدَ قابل ولا في الذي أهوكي كَدَحْتُ بطائل وأيقنتُ أنِّي رهنُ موتِ مُعاجِلٍ

ومارَسْتُ هذا الدهرَ خمسين حجةً فلا أنا في الدنيا بانتُ جسيمَها وقد أشْرَعَتْ فينا المنايا أكُفَّها

#### ۲۲ ــ سعيد بن يزيد بن حاتم المهلي

لمَا عَظُمُ عَلَى الفَصْلُ بن روح أمرُ أَبنِ الجارود وخروجه عليه بتونس وزحْفه إليه ، جمع أهل بيته وقال : « ما ترون في هذا الأمر الذي لا يخُصُّني دونكم ؟ ». فَكُثْرَتَ الآراء ، فقال ابن عمه سعيد : « أَطِعْنَى اليومَ واعصَنَى فيما يستأنف . سُدَّ أَبُوابَ المدينةِ كَانَّهَا إِلَّا بَابًا واحداً ، ونُدخل ما يحتاج إليه الحصارُ سنةً . فوالله لَـكَأَنِّي أَنظُر - إن لم تفعل ذلك - قد دُخِل عليك من آمَنِها عندَك » . وقال في ذلك يخاطب الفضل :

أرى الحربَ قد مدت إلينا بساقيها وقلبُك يقظانُ شبيهُ بنائم غَذَ اللَّهُودِ الحربِ أهبةَ يومِما وشمِّرٌ لها الأذيالَ قبلَ التنادم /فإن كَنْتَ تَحْمَى الْغَرْبُ فَاشْدَدْ لْهَاالْقُورَى تَنْلُ ظَفْرًا ، أَوْ تَاقَ مُوتَ الْأَكَارِم [٢٣-١] أو النَّفْقَ عنها يا ابنَ روح ِ بن حاتم

فليس يُريدُ القومُ إلا نفوسَنا

· وقال أيضا :

أَلَّا قُلْ لَفَضَلِ إِنَّنَى لَكَ نَاصِحْ فَلَا تَسْمَعَنْ مَمَا يُشِيرِ اَنُ وَاقَدِ (١) فَإِنْكَ إِن تَسْمعُ لَأَقُوالُه تَمُدُ إِلَى أُسَدٍ فَى كُنَّبَةِ الخَيلِ لَا بِدِ سَنَدَكُر قولَى حَيْنَ لِيس بنافع إذا شَقَّتِ الأرماحُ نحرَ القلائدِ فَالله الفضلُ فَكانَ مَا نقدم مِن أُمرِه .

#### ٢٣ ــ أخوه عبد الله بن يزيد بن حاتم

كان مع ابن عه الفضل بن روح بن حاتم فى حرو به بإفريقية ، ثم قُرِفَ عنده بمالأة عدوه الخارج عليه ابنِ الجارود المعروف بعَبْدُويَه ، فنغل صدرُ الفضلِ عليه حتى كتب إليه :

أرى الْسُنَ الحسادِ فيك كأنها المهام بَهَاوى من قِسِيٌّ نِصالِ

<sup>(</sup>۱) لم أستطع التعرف على ابن واقد هذا ، ولكن ينلب على ظنى أن المراد به محمد بن يزيد الفارسى ، وكان أول الأمر من رجال الفضل بن روح بن حاتم ، وكان سعيد بن يزيد بن حاتم يشك فيه وبحذر عمه الفضل منه . وقد كان اختلاف آراء رجال الفضل سبب ضياع أمره ، وقد أشار ابن عذارى إلى ذلك بقوله بعد أن ذكر القتال الأول بين الفضل وابن الحارود وحصار هذا الأخير للقيروان : « فاجتمع الفضل مع بنى عمه وخاصته ، وتشاور معهم فى أمره فاضطرب الأمر عليه ، ولم يصح له أمر » . وقد انتهى الأمر بدخول ابن الحارود القيروان واستيلائه على الأمر ، ثم أخرج الفضل وأصحابه فى حراسة نفر من رجاله ليخرجوه من حدود إفريقية ، ولكن ابن الحارود قتله بعد ذلك فى شعبان سنة ١٨٧٨ أكتوبر ٤٩٧ ( ابن عذارى : ١٨٨ - ١٨٨ ) . وقبيل قتله حاول محمد بن يزيد الفارسى ( وأظن أنه ابن واقد ) الدفاع عن نفسه ، وأشار على رجال ابن الحارود بألا يقتلوه ، فلم يسمعوا له . ( النويرى ١٢٧ – ١٢٩ ) .

يقولون قد كاتبت عَبْدُوى (۱) في التي إذا نالها أولتْكَ شرَّ وبال وقالوا وعدت القوم عند لقائمهم رجوعاً عن الهَيْجا بغير قتال وليس الذي مَنَاك عَبْدُوى كائناً فدعْهُ ولا تركن لقول ضلال الذي مَنَاك عَبْدُوى كائناً لأقوالهم ، والصدق خير مقال الإننى لم أمس فيك مُصَدِّقاً لأقوالهم ، والصدق خير مقال

فلما وردِت الأبيات على عبد الله علم أنه اتهمه ، فأجابه بقوله :

لَعَمْرُكَ لَولا مَا اتَّهَمتَ لَمَا أَنَتُ قُوارضُ أَبداهُنَ شَرُّ مَقَالِ أَظَنَّ ابنُ رُوحٍ أَننى كَنتُ قَاطَعاً يمينى التى أُسطو بها بشمالى (٢) وهَبْنى تناولتُ التى كنت خِفْتَها فكيف اعتذارى فيك بعد فعالى (١٦) فلا تحسبَنِّى مُسلِماً إن لقيتهم لأسيافهم ظهرى بغير قتال

فقال الفضل عند قراءة جوابه: « لو كان حسادنا يتركون البّغى على حال التركوه على مثل حالنا هذه » . ثم أخرجه إلى قتال عَبْدُويَه بن الجارود فهزمه عبدُ الله بن يزيد ، ثم عاوده الحرب فهزمه عبدُويَه / وانصرف عبد الله إلى [٢٤]

<sup>(</sup>۱) المراد هنا عبد الله بن الجارود بن عَبْدُويَهُ الذي أشرنا إليه ، وقد كان عدو الفقيل ابن روح وزعيم الحارجين عليه ، وتمكن من قتله وإخراج بقية بني المهلب من إفريقية وتولاها صبعة أشهر انتهت في ربيع الآخر سنة ١٧٩/ يونيو ٥٩٥ بقدوم هرثمة بن أعين أميراً على إفريقية من قبل الرشيد . وقد قص النويري أعمال ابن الحارود إلى خروجه من إفريقية بتفضيل (١٢٧ – ١٣١) .

هذا وضبط اسم عبلوى على هذه الصورة في شعر الفضل وابن عمه عبد الله يدل دلالة واضحة على أن الاسم كان ينطق عبلوية متابعة للنطق الفارسي ، لا عبلوية كما تمودنا أن تقرأ .
وهذا يؤيد ما ذهب إليه المستشرق إينو ليتهان من أن الأسهاء التي تنهى بـ « ويه» حمثل سيبوية وينائي أن تنطق سيبوية و نفطوية و خالوية . و هكذا كان العرب ينطقونها كما ترى في هذا الشعر .

(٢) في الأصل : بشهال .

القيروان مفلولاً ، فكان مع ابن عمه الفضل إلى أن تكلّب عليه ابنُ الجارود ، ثم قتله بعد أن استرجمه من طريقه ، وأطلق عبد الله بن يزيد وأمره وأخاصه المهلب بن يزيد ونصر بن حبيب وجماعتهم بالتجهز والخروج من إفريقية ، فخرجوا إلى المشرق .

### ۲۶ ــ سليان بن حميد الغافقي، أبو داوود<sup>(۱)</sup>

فارس المرب قاطبة بالمغرب في عصره ، وأحسن الناس لسانا ، وأبلغهم إلى معرفة بأيام العرب وأخبارها ، ورواية لوقائمها وأشعارها ، مع دعابة كانت. فيه وعبث لا يدعه ؛ مُحملت عنه في ذلك نوادر مستطرفة وحكايات مستملحة .

وخافه عبدُ الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى فسجنه وأخاه محمداً ، ولم يكن بدُونِه ، وكان محمد — وهو أكبر من سلمان — والياً على الأربُس ، فثار على عبد الرحمن بن حبيب ، وسرحهما إلياس بن حبيب — حين قتل أخاه عبد الرحمن " — وولى إفريقية بعده ، واستعان بهما في ذلك وعاش وتل أخاه عبد الرحمن (٢) — وولى إفريقية بعده ، واستعان بهما في ذلك وعاش

<sup>(</sup>١) فرغ ابن الأبار بعد الترجمة لعبد الله بن يزيد بن حاتم من أمراء العصر الأول. في المغرب والأندلس الذين روى لهم شعر ، وبدأ بعد ذلك بالترجمة لمن عاصرهم من وجوه الناس مم أثر عنه شعر ، وبدأ بسليمان بن حميد النافق هذا ، وكان معاصراً لعبد الرحمن بن حبيب الذي سنتحدث عنه في التعليق التالي .

<sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى منامر كبير قضى عره كله في طلب الولاية والفتن والقلائل في الأندلس والمغرب. وقد ظهر أمره بعد مقتل كلثوم ابن عياض القشيرى في معركة حامية دارت بينه وبين خالد بن حميد الزناتى خليفة ميسرة المدغرى، وأنصارهما من الإباضيين والصّفريين ، وكان أبوه حبيب بن أبي عبيدة يتولى قتال خالد بين حميد الزناتى قبل أن يأتى كلثوم ويتولى القيادة دونه ، فتقم حبيب بن أبي عبيدة والمحتلف مع كلثوم ابن عياض القشيرى ، وكانت النتيجة الهزام كلثوم ومقتله وفراد حبيب بن أبي عبيدة إلى عبيدة إلى عبيدة إلى عبيدة المهزام كلثوم ومقتله وفراد حبيب بن أبي عبيدة إلى عبيدة إلى عبيدة المهزام كلثوم ومقتله وفراد حبيب بن أبي عبيدة إلى عبيدة المهزاء كلثوم ومقتله وفراد حبيب بن أبي عبيدة إلى عبيدة المهزاء كلثوم ومقتله وفراد حبيب بن أبي عبيدة المهزاء كلثوم ومقتله وفراد حبيب بن أبي عبيدة المهزاء كلثوم ومقتله وفراد حبيب بن أبي عبيدة إلى عبيدة المهزاء كلثوم ومقتله وفراد حبيب بن أبي عبيدة المهزاء المهزاء المهزاء المهزاء كلثوم ومقتله وفراد حبيب بن أبي عبيدة المهزاء المه

سليان [ ··· ··· ]<sup>(۱)</sup> يزيد بن حاتم المهلبى فقصدوا قَسْطِيلِيّة . وهو القائل فى يوم أبى زرجونة<sup>(۲)</sup> :

وما إن صددنا عنهُمُ خوف بأسِهم وحاشا لنا أن نتقى بأسَ بَر ْبَرَا وإنا إذا ما الحربُ أَسْعِرَ نارُها لنَلقَى المنايا دارعِين وحُسَّرًا ونغدُو بصبر حين تشتجرُ القَنا فلستَ ترى منا على الموت أصبرا ولكن أردنا ذل قوم تطاولوا علينا وأبدوا نخوةً وتكبرا

= إفريقية بطائفة من فل الحيش وفَرَ بلج بن بشر ابن أخت عياض بطائفة أخرى إلى الغرب حيث تحصنوا بسبتة كما روينا . وفي أثناه ذلك هرب عبد الرحمن بن حبيب إلى الأندلس ، وحاول الوصول إلى السلطان فيها ففشل ، فعاد إلى إفريقية في جمادي الأولى سنة ١٢٧ ، وجمع نفرآ من أنصار بيته – بيت عقبة بن نافع – وسار لمقاتلة حنظلة بن صفوان الذي تولى أمر إفريقية في ربيع الآخر سنة ١٢٤ . وقد رأى حنظلة من سوء فعل عبد الرحمن وقلة تورعه عن أيعمل الوصول إلى السلطان ما جعله يمل العمل في إفريقية فتركها في حمادي الآخرة سنة ١٢٧٪ مارس ه ٧٤ وانفرد بأمرها عبد الرحمن بن حبيب ، وثار عليه معظم رؤساتُها ، فخاض معهم حروبًا طويلة انتصر فيها ، وتمكن من أن يستصدر من مروان بن محمد أمراً بإقامته واليّا على إفريقية والأندلس . ولما انتقل الأمر إلى العباسيين دخل في طاعة أبي عبد الله السفاح ثم انقلب عليه . وكان يعينه في ذلك كله إخوته إلياس وعمران وعبد الوارث . ثم اختلف مع أخويه إلياس وعبد الوارث ، فدبرا اغتيال أخيهما عبد الرحمن وإعادة الدعوة لبني العباس ، وتمكنا من قتله . وتولى الأمر إلياس بن حبيب ، ولكِن حبيبًا ابن أخيه عبد الرحمن لم يسكت لمقتل أبيه وانضم إليه عمران ، و دارت رحى حرب طويلة انتصر فيها حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب على عمه إلياس وقتله ، وتولى أمر إفريقية . وهرب عبد الوارث أخو إلياس وحليفُه إلى قبيلة مزالير بور تسمى وَرُفجومة وأثارها على حبيب بن عبد الرحمن ، ولم يستطع هذا الثبات لورفجومة وزعيمها عاصم بن جميل ، فأنهزم وقتل في المحرم سنة ١٤٠/مايو ٧٥٧ . « وكانت و لاية عبد الرخمن أبن حبيب ١٠ سنين وأشهرا ، وولاية إلياس ٣ أشهر ، وولا ية حبيب بن عبد الرخن سنةواحدة و ٦ أشهر » . النويري : ١١ = ٦ .

<sup>﴾ (1)</sup> بيناض بالأصل ، يمكن ملؤه بعبارة مثل ﴿ وَبِنُوهُ إِلَى أَيَامُ ﴾ . ﴿

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ لم أَجَد تعريفاً بهذا اليوم فيما بين يدى من المراجع بـ

### ٢٥ \_ عبد الله بن الجارود العبدى، ويقال له عَبدُويَه

لما غَلب على القيروان ، وأخرَج الفضلَ بن روح ثم رده وأرداه ، بَعُد صيته واستغلظ أمرُه ؛ وزحف إليه مالك بن المنذر الكلبي من « ميلة » في جند حص ثائرين بالفضل ، فصرع مالك بسهم في تقاتلهما ونجا ابن الجارود . ثم زحف إليه العلاء بن سعيد المهلبي من الزاب – ولم تكن لابن الجارود به طاقة – فصادفه قد خرج من القيروان ليلقي خليفة هرثمة بن أعين ، وقد قدّمه بين يديه ، وذلك قد خرج من القيروان ليلقي خليفة هرثمة بن أعين ، وقد قدّمه بين يديه ، وذلك الحارود به أنهم من تلطّف به حتى أقدمه عايه ، وكان الرشيدُ لما باغه خبرُ ابن الجارود قد وقدم أنه بن أعين والياً على إفريةية .

ومن شعره عند فتكه بمحمد بن الفارسى ، وكان من أصحابه ثم خرج عليه في أهل خراسان ومن أطاعه ، وتناهضا للحرب فمكر ابن الجارود به ، ودعاه إلى الكلام ، وأمر شجاعاً من فرسانه إذا رآه معه أن يفتك به ، فتم ذلك وانهزم أصحابه . وقال ابن الجارود فى ذلك (۱) :

<sup>• (</sup>١) سبق أن ذكرنا ابن الجارود وماكان من حربه مع الفضل بن روح بن حاتم . وجميع الرجال الذين ذكرهم ابن الأبار هنا ورد ذكرهم عند ابن عذارى ( ١٣٠ – ٨٨) والنويرى والنويرى ( ١٣٠ – ١٨٠) . أما الحادثة التي أوجزها ابن الأبار هنا فقد أوردها النويرى بتغصيل سمنا منه هنا أن محمد بن يزيد الفارسي – الذي يغلب على ظننا أنه ابن واقد أيضاً – كان من رجال الفضل بن روح بن حاتم وأنصاره ، ثم انقلب عليه وانضم إلى ابن الحارود طالما كان المنطأن له . فلما أقام هارون الرشيد هرثمة بن أعين عاملا على إفريقية أرسل معه رجالا من ثقائه منهم يقطين بن موسى ، وكان من كبار جند الخراسانية ، وكان نفر كبير من جند إفريقية خراسانين ، وبتأييدهم تمكن ابن الحارود من هزيمة الفضل بن روح بن حاتم ومن كان يؤيده من الحند العرب عروقه تمكن ابن الحارود من هزيمة الفضل بن روح بن حاتم ومن كان يؤيده من الحند العرب عروقه تمكن يقطين من إقناع ابن الحارود بالعودة إلى الطاعة ، ولكته تلكأ في الحروج إلى بغداد . فلجأ يقطين إلى الحيلة ، واتفق مع محمد بن يزيد الفارسي على أن –

فوافق أمضى منه عزماً وأكيدا فأعجزه إصدارُ ماكان أوردا وكنتُ امراً مثلى أغار وأنجدا بأسمَر خَطِّي إذا مال أقصدا من الرمح دام بين خَضْنَيْه (3) قدبدا منيَّة بوم ، فارتقب مثلها غدا

لقد رامني أنُ الفارسيّ بكيدِه عشية أدعوه (١) ليسمع منطق فدار يُتُه حتى اطمأن جنانه أشرت إلى ذي نجدة (٢) فانكفا له فا زال قاب القوس إلا وعامل در (١) فقل للمَلاء (٥) : قد أصابت محداً

- (١) الأصل: يدعوه ، وقد قومتها للسياق.
- (٢) الإشارة هنا إلى أبي طالب الذي ذكرناه .
- (٣) عاملُ الرمح وعاملَتُه صدره دون السنان ، ويجمع عوامل ؛ وقيل عامِل الرمح ما يلي السنان ( اللسان : ٤/٥٠٥ ) .
- ( ٤ ) كذا فى الأصل ، والحركات واردة فى المخطوط . ولم أجده فى المعاجم ، والأغلب صره أنه «حضنيه » ومعناه هنا : جنبيه .
- (ه) هو العلاء بن سعيد ، كان والياً للفضل بن روح بن حاتم على الزاب ، فلما قتل ابن الحارود الفضل بن روح بمعاونة الجند الحراسانية نهض قادة العرب بمن معهم للثار منه ، وقد تونى ذلك شمدون القائد . وكان أول من استجاب للنداء أبوعبد الله مالك بن المنذر الكلبى عامل «ميلة» ، فالتق مع ابن الحارود فانهزم وقتل ، فأرسل شمدون إلى العلاء بن سعيد فاستقدمه من الزاب ، وكان في جنده عدد عظيم من البربر ، فأقبل العلاء بن سعيد إلى الأربس-وهوالموضع الذي قتل فيه أبوعبدالله مالك بن المنذر واجتمع بشمدون القائد وفلاح بن عبد الرحمن الكلاعي وغيرهما من القواد . وفي هذه الأثناء أرسل الرشيد هرثمة بن أعين أميراً على إفريقية ، فأرسل هرثمة يقطين بن موسى ، وكان من رؤساء جند الحراسانية ، ليقنع ابن الجارود بالدخول في الطاعة ، لكنه رفض الحروج =

<sup>=</sup> يترك ابن الحارود «ووعده بالتقدم وقيادة ألف فارس وصلة وقطيعة في أى المواضع شاء ، على أن يفسد حال عبد الله بن الحارود ، ففعل ذلك ، وسعى في إفساد الحواطر على ابن الحارود » ، وقد عرف ابن الحارود كيف ينتقم منه . فلم التقيا للحرب دعاه التحدث معه كأنه يريد أن يعرض عليه أمراً قبل القتال ، فانحدع محمد بن يزيد الفارسي وخرج إليه ، وكان ابن الحارود قد أرصد له رجلا من أنصاره يسمى أباطالب ، فانقض عليه أثناء الحديث وقتله .

وهو القائل أيضاً في مصرع مالك بن المنذر ، يخاطب المَلاء بن سعيد عند ما زحف إليه :

أَفَى كُلِّ يَوْمٍ ثَاثَرُ قَتْلَتُكُ لِفَضَلِ ثَاثَرُ وَمَا يَنْفُ لِلْفَضَلِ ثَاثَرُ وَمَا يَنْفُ لِلْفَضَلِ ثَاثَرُ قَضَيْتُ لِنَفْسَى النَّذْرَ فَى قَتْلِ مَالِكَ وَإِنَى لَمَا قَتْلَ الْمَلَاءِ النَاذَرُ فَضَيْتُ لَنْفُسَى النَّذُ وَقَالَ الْمُلْمَا لَامْكُ وَالنَّاسِ إِنْ فَرَّ عَاذَرُ فَلَا عَاذَرُ اللهِ فَى النَّاسِ إِنْ فَرَّ عَاذَرُ فَلَا اللهِ فَى النَّاسِ إِنْ فَرَّ عَاذَرُ

#### ٢٦ - مالك بن المنذر الكلى، أبو عبد الله

كان والياً على « مِيلَة » ، فدعاه جند حِمَّص وغيرُهم من العرب فأمَّر وه لطلب ثأر الفضل بن روح . واجتمع إليه الناس والتقى هو وابن الجارود فانهزم أصحابُ مالك ، فترجَّل عن فرسه وشدَّ فى نفرِ من أصحابه وهو يقول :

يا موتُ إنى مالكُ بنُ المنذرِ أهتِكُ حَشْوَ البَيْضِ والسَّنَوَّرِ [١-٢٠] /أقتُلُ مَن صابَرَ أو لم يصبرِ كَأَنَى أَفَعَلُ مَا لَمَ ' يُقْدَرِ

صمن إفريقية وقال: « . . ومع العلاء البربر ، فإن تركت الثغر وثب البربر فأخذوه ، وقتلوا العلاء ، ولا يدخله وال لأمير المؤمنين أبداً ، فأكون أشأم الحلق على هذا الثغر ، ولكن أخرُجُ إلى العلاء ، فإن ظفري فشأنكم بالثغر ؛ وإن ظفرتُ انتظرتُ قدوم هر ثمة . . » . ولم يستطع ابن الجارود أن يهزم العلاء ، بل اضطر إلى مفادرة إفريقية . وقد استولى العلاء على القيروان يعد ذلك ثم دخل في طاعة الرشيد وقال إنه صاحب الفضل في إخراج ابن الجارود من المغرب وتخليصه منه ، فأجازه هر ثمة بجائزة سنية ، وأرسل إليه الرشيد ، ١٠ ألف درهم سوى الكساء ، وخرج يريد بغداد فات بمصر ، وكان ذلك سنة ١٧٩ هـ/٧٩٥ . النويرى ١٢٩ – ١٣٠ .

فخرج إليه ابنُ الجارود وهو يقول :

إِلَى قَادُنُ ، مَالِكَ بَنَ مُنذرِ أَنَا الذَى قَتَلَتُ رَبَّ الْمِنْرِ الْمُعْرِ قَالَتُ رَبِّ الْمِنْرِ الْم جرَّعَتُبُ كَأْسَ الحِامِ الأَحْرِ فاصبرْ سَتَلَقَاهُ وَإِن لَمْ يَصِبرِ فَقُتَل مَالِكَ بِسَهِم وَانْهِزَمْ أَصِحَابِهِ .

#### ۲۷ ــ العلاء بن سعيد بن مروان المهلي

كان والياً على الزاب ، فأقبل منها لحاربة ابن الجارود . ولما وصل إلى الأُرْبُس اجتمع مع أهل الشام ، و بلغ ذلك ابن الجارود فقال : « أفى كلِّ يوم ما ثائر قد قتلتُه » . . الأبيات الرائية المتقدمة ، وكتب إليه كتاباً معها فجاو به العلاء عنه وقال يخاطبه :

الممرك يا عَبْدُوى ما كنت تاركاً دم الفضل أو يكسُوني الترب ثائر لندرت دمى فانظر إذا ما لقيتنى على من بكأسيما تدور الدوائر ستعلم إن أنشبت فيك مخالبي إلى أي قرن أسلمتك المقادر مم أقبل العلاء فصادف ابن الجارود قد خرج إلى يحيى بن موسى خليفة مقرثمة بن أغين ، فكان العلاء يدَّعى أنه الذي أخرج ابن الجارود من إفريقية .

<sup>(</sup>١) الإشارة هنا إلى الفضل بن روح بن حاتم أيضاً .

# ٢٨ – إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مُزّين الأودى(١)

أصلُ سَلَفَه من أَكْشُو نُبَة ، وصارت بها لَعَقِبه رئاسة بعد ا فتراق الجماعة ، بقر طُبَة إلى أن غَلب على آخرهم المعتضد عباد بن محمد صاحب إشبيلية .

وسكن إبراهيم هذا – وهو والد يحيى بن إبراهيم بن مُزَيْن الفقيه صاحب تفسير الموطأ – قرطبة ، وكان يتعاقب مع الحجاب وجِلَّةِ الوزراء والقوادِ في أيام الحكم بن هشام . ثم ولاه إمارة طُلَيْطِلَة أعواماً متصلة ، وكان قد وَلِيها قبلَة جدَّه إبراهيمُ بن مُزَيْن الكاتب ، وابنُ الفَرَضِيِّ يجعل بني مزين موالى وبلّة جده إبراهيمُ بن محمد هو القائل : [٢٠-ب] رَمْلة بنت عَمَان بن عَفان / رضى الله عنه . و إبراهيمُ بن محمد هو القائل : يأتي أنت من غزالٍ مليح ليس فيه لمن تأمّل « لَوْلاً » وضة ألحسن فيك تُزهى ولكن كل حوال يبقي ربيعك حوالاً و

# ٢٩ \_ محمد بن مقاتل بن حكيم العَـكَّى

#### ولاه الرشيدُ إفْرِيقيَّةَ بعد هَرْ ثَمَة بن أَغْيَن ، وكان – فيما يقال – رضيعً

المؤرخ والفقيه المعروف . ولم أجد عن إبراهيم هذا إلا إشارة يسيرة يبدو أنها تدور على جده المؤرخ والفقيه المعروف . ولم أجد عن إبراهيم هذا إلا إشارة يسيرة يبدو أنها تدور على جده إبراهيم بن مزين أيضاً (الضبى ، بغية الملتمس ، رقم ٢١٥ ص ٢١٠) . أما يحيى ابنه فقد ترجم له ابن الفرضى وقال إنه مولى رملة بنت عبان بن عفان رضى الله عنه ، من أهل قرطبة وأصله من طليطلة ، وهو تلميذ عيسى بن دينار ويحيى بن يحيى والغازى بن قيس وطبقهم ، أى أنه من الطبقة الثانية من مالكية الأندلس . وله كتب كثيرة ذكرها ابن الفرضى ( رقم ٢٥٥١ ألى أنه من ١٧/١١ مارس ٨٧٢ .

الرشيد . وكان جعفرُ بن يحيى شديد العناية به ، فقدم القَيْروان سنة إحدى وثمانين ومائة في رمضان ، وكان أبوه مقاتل بن حكيم من كبار القائمين بالدعوة المباسية ، وحضر مع قَحْطبة بن شبيب حروب المروانية ، ثم قتله عبد الله بن على لما خَلَعَ وادعى الأمر .

ولم يلبث محمدُ بن مقاتل أن اضطرب أمرُه ، واختلف عليه جندُه ، وخرج عليه بتونس تَمَام بن تَمَيم النميمي — وكان عاملَه عليها ، وهو جد أبى العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام صاحب «طبقات إفريقية » — فزحف إلى القيروان في رمضان سنة ثلاث وثمانين ، فخرج إليه ابنُ العَكِّى فانهزم ، ودخل تمام القيروان في آخر رمضان المذكور ، فأمَّنه على دمه وماله على أن يخرج عنهم .

وكان إبراهيم بن الأغلب والياً على الزاب ، فنهض منها فى نصرة محمد بن مقاتل . وعلم تمام أنه لا طاقة له به ، فتخلى عن القيروان ورجع إلى تونس .

ودخل إبراهيمُ القيروان ، فبدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم صعد المنبَر نخطب الناسَ وأعلمهم أن أميَرهم محمدُ بن مقاتل . وكتب إليه فأقبل راجعاً (١) .

وأراد تمامُ أن يُحَرِّش بينهما فكتب إلى محمد بن مقال كتاباً في آخره (٢):
وما كان إبراهيمُ مِن فَضْلِ طاعةٍ يَرُدُّ عليكَ الثَّغْرَ لكن لتُقْبَلا فلوكنت ذا علم وعقل بكيده لماكنت منه يا ابن عَكِ لتَقْبلا فهما تَشَأُ فيك ابن أغلب يفعلا فهما تَشَأُ فيك ابن أغلب يفعلا

<sup>(</sup>۱) أورد النويرى (۱۳۱ – ۱۳۲) وابن عدارى (۲۰/۲) الحبر بتفصيل . قال ابن عدارى : «فدخل ابن الأغلب القيروان ، وابتدر المسجد الحامع ، وصعد المنبر ، وكان بليغاً ، فأعلم الناس أنه ما وصل إلا لنصرة محمد بن مقاتل ، وأنه هو أميرهم المقدم عليهم من أمير المؤمنين ، وكتب إلى العكى يخبره بما فعل في حقه ، ويؤكد عليه في الوصول ، فأقبل واحعاً . . »

<sup>(</sup>۲) زاجع نص هذا الكتاب عند ابن عذارى : ۹۱/۲ . . آ

#### فجاوَبه العكيُّ بنقيض ذلك وكتب في أسفل كتابه :

الراح إلى الأرجو إن لقيت ابن أغلب غداً في المنايا أن تُفَلَّ وتُقْبَلا تُعلق فتي يستصحِبُ الموت في الوغي و يَحمى بصدر الرمح عزاً مؤثلًا كأنك قد صافحت في بطن كفه من البيض محود المهزة مِقْصَلا وأقبل تمام ثانية في عسكر ضخم ، فخرج إليه إبراهيم وابن العكي وراءه ، فانهزم تمام عند التقائهما . وعاد ابن العكي إلى القيروان واتبعه الراهيم إلى تونس ، فطلب منه الأمان فأمنه ورحل به إلى القيروان . وبعقب هذا ورد كتاب الرشيد بعزل ابن العكي وتولية إبراهيم بن الأغلب .

#### ٣٠ - الخصيب مولى ابن العكي

قدَّمه محمد بن مقاتل مولاه لحرب مخلد بن مرة (٢٠ — الخارج عليه قَبْل تمام بن تميم — وأمَّره على الجيش الناهد ُصحبته ، فصبَّح القوم آمَنَ ما كانوا ؟

<sup>(</sup>١) الغسير هنا عائد على تمّام بن تميم . ويبدو أن الناسخ أسقط هنا شيئاً ، وإليك الحبر كما يقصه ابن عذارى في حوادث ٧٩٩/١٨٣ و ١٨٠٠/١٨٤ : «وأقبل تمام من تونس بعسكر عظيم ، وأمر ابن ُ العكّى من معه من أهل الطاعة بالحروج إليه مع إبراهيم بن الأغلب ، فتقاتلوا تقتالا شديداً ، فالهزم تمام ، وافصرف ابن العكى إلى القيروان ، وأمر ابراهيم بن الأغلب يالمسير إلى تونس . وفي سنة ١٨٤ خرج العسكر من القيروان لحصار تونس وقتال تمّام وذلك في المحرم منها ، فلم بلغ تماماً إقباله طلب الأمان منه ، فأمنّه إبراهيم ، وأقبل به إلى القيروان يوم جمعة ، مثمان خلون من المحرم المذكور » (٧/٢/ - ٩٣) .

<sup>(</sup>٢) زيادة فى التعريف بالحوادث التي يذكرها ابن الأبار هنا نورد الفقرة التالية من «شهاية الأرب» للنويرى (ص ١٣١): «ولما كتب هرثمة [ابن أعين] إلى هارون [الرشيه] ييسأله الإعفاء وجَّه محمد بن مقاتل [العكى] أميراً للنرب، وكان رضيع هارون، فقدم القيروان رضيع هارون، فقدم القيروان رضيع هارون، خدم، حنى شهر رمضان سنة ١٨١، ولم يكن بالمحمود السيرة، فاضطربت عليه أحواله واختلفت جنده،

وهم خسمائة من أهل خراسان والشام . وكان الذى هاج ذلك فلاّح بن عبد الرحمن الكلاعى ، فقتل مخلد بن مرة أميرَ هم وعدةً ممن كان معه ، وانهزم أصحابه إلى تونس . ومرّ الخصيبُ بمنزل فلاح فأحرقه ، وأخذ امرأته فانطلق عبها وقال في ذلك :

لو كنتَ حُرُّا يا فلاحُ صبرتَ لى وحميتَ عِرْسَكَ والفتى يَحْمِي الرَّغْمِ الرَّغْمِ الرَّغْمِ الرَّغْمِ الرَّغْمِ ما النجمُ أبعد منك – لو طالبتَهُ لتنااله بيديْك – مِن سَلْمِي

# ٣١ ــ تمام بن تميم الدارمي التميمي ، أبو الجهم القائم على ابن العكي المذكور آنفاً

وهو ابن عم إبراهيم بن الأغلب . قد تقدم من خبره وشعره ما أغنى عن العادته هنا ؛ وفي « الكتاب المُدْرِب عن أخبار المَغْرِب » تأليف أبي على الحسن بن أبي سعيد القبرواني ، أن تماماً هذا لما سمع بحركة إبراهيم بن الأغلب إليه من الزّاب في محاربته ونصر ابن المَكِنِّيّ ، كتب إليه كتاباً يستدعيه ويستعطفه وكتب في أسغله :

<sup>=</sup> وكان سبب الاضطراب عليه أنه اقتطع من أرزاق الجند وأساه السيرة فيهم وفي الرعية ، فقام ولاح [ بن عبد الرحمن الكلاعي القائد ] ، ومشى في أهل الشام وخراسان ، حتى اجتمع رأيهم على تقديم مرة بن مخلد الأزدى ( وفي مخطوط آخر : الأسدى ، وكذلك عند ابن عذارى وابن الأثير ) وخرج عليه بتونس تمام بن تميم التميمي ، وكان عامله عليها ، فبايعه جماعة من القواد . وأهل الشام وأهل خراسان ، فخرج في النصف من شهر رمضان سنة ١٨٣ إلى القيروان ، وخرج إليه ابن المكى ، فيمن ممه ، فقاتله قتالا شديداً في « منية الخيل » فانهزم ابن المكى ، ودخل القيروان ، وتحصن في داركان قد بناها ، وجلا عن دار الإمارة . . » ، وقد أضفت الحواصر والأقواس وما بينها زيادة في التوضيح .

[٢٦-ب] / أُقَدِّم إبراهيم عِلماً بفضله وحُقَّ له في الأَمْمِ أَنْ يَتَقَدَّما وَقَلْتُ له : فاحكم فحُكمُكَ جَائزٌ علينا فقد أصبحتَ فينا مُقَدَّما ورُدْ في بلاد الزابِ ما شئتَ قادراً وإن شئتَ مُلكَ الغربِ خُذْهُ مُسَكَّماً ورُدْ في بلاد الزابِ ما شئتَ قادراً وإن شئتَ مُلكَ الغربِ خُذْهُ مُسَكَّماً في العرب خُذْهُ مُسَكَّماً في أسفل كتابه :

دعوت إلى ما لو رضيت بمثله لما كنت سيا تمام و فيه مقدّما سأجعل حُكمى فيك ضربة صارم إذا ما علا منك المفارق صمّما ستَعلم لو قد صافحتك رماحُنا بكف المنايا، أيّنا كان أظلما

فذُ كر عن فلاح الكلاعي أنه قال : « كنت عند تمام يوم قرأ كتاب. إبراهيم ، فذهب لونه ثم ارتمدحتي سقط الكتاب من يده » . وكان صارماً شجاعاً مُمَدَّحاً ، وفيه يقول الفضلُ بن النَّهْشلي يمدحه من قصيدة :

أخت ومنزلهُا مِصْر ومنزلُنا بالقَيْروان، ويا تَشُواق مُغْتَرِبِ أَخَا بنى نَهْشَلِ، دَعْها فقد نزحت وامدح قريع مَعَد واحد العرب عام كَبْشُ بنى عَدْنَانَ قاطبة الدارئ الكريم البيت والنسب الفارس البطل الحامى حقيقتَه والناعِش الرائش الفَر الجُ للكرب تأوى إليه نِزَار حين يَدْهُهَا رَيْبُ الزمان وتخشى سطوة النُّوبِ أعطت بنو دارم في المجد رايتها بنى المُجاشِع يومَ الفخر والحسب أعطت بنو دارم في المجد رايتها

قال أبو المرب، وذَكَرَ ولايةَ جدِّه تمام هذا إِنْرِيقِيَّةَ بعدَ مَمَد بن مقاتل، العَكِّق : « تمامُ بن تميم : هذا هو جَدُّنا ، هو ابن القادم من المشرق » . قال : « وتوفى سنة سبع وثمانين ومائة ببغداد » .

وفي « الكتاب المعرّب عن أخبار المغرب » أن إبراهيم بن الأغلب لما صار الأمرُ إليه بَعث به وبجاعة معه — من وجوه الجند الذين كان شأنهم الوثوب

على الأمراء - إلى الرَشيد ، فأما تمام فإنه حُبْس إلى أن مات فى حبسه .
وحُكى أن الرَشيد / وعد أخاه سَلَمة بن تميم إطلاقه ، وبلغ ذلك إبراهيم [٢٧-١]
ابن الأغلب فكتب إلى عمته وهى ببغداد فى سَمّه ، فاشتهى تمّام حوتاً فسَمَّتْه الله ، فات مِن أكله بعد أن ذهب بصر ، فى المُطبق قبل موته بشهر ، وعَلم الرشيد ، بذلك فترحَم عليه وتوجَم له ، وأحسن إلى سَلَمة أخيه وصرفه إلى إفريقيَّة .

# ٣٧ \_ إبراهيم بن الأغلب بن سالم بن عقال، أبو إسحق

ولاه الرشيدُ إِفْرِ يقِيَّةَ بعد محمد بن مقائل العَكِيِّ فاستقلَّ بمُلكها وأورث سلطانَها بنيه نيفاً على مائة سنة . وكان فقيها عالماً أديباً شاعراً خطيباً ، ذا رأى و بأس وحزم ومعرفة بالحرب ومكائدها ، جرىء الجنان طويل اللسان حسن السيرة ، لم يَلِ إفريقية أحدُ قبلَه من الأمراء أعدلَ في سيرة ولا أحسن لسياسة ولا أرفق برعية ولا أضبط لأمر منه .

وكان فى أول حالته كثيرَ الطلب للعلم والاختلاف إلى الليث بن سعد الفقيه ؛ والليثُ وَهَبَ له « جَلاَجِلَ » أمَّ ابنه زيادة الله ، فخرج بها حتى وصل الرَّاب — وعلى إفريقية يومئذ الفضلُ بنُ روح بن حاتم — فلقى من تعصَّبه وسُوه مجاورته عظياً . وأقام أخوه عبد الله بن الأغلب بمصر ، وكان ذا نعمة عظيمة ، فلما وفى ارتجل بنوه إلى إفريقية .

وولى الزابَ من قبل هارون الرشيد وابنُ المَـكِّى على إفريقية ، وقد تقدم ﴿ وَلَمْ يَقَدُمُ الْمُسْرِقُ لِلْمِ المُسَكِّى إلى أن صُرِف بإبراهيم سنةَ أَرْبِع وثمانين ومائة .

وتوجه إلى المشرق ، فلما بلغ طرابلس دَلَّس له كاتبُه داوود القيرواني على لسان الرشيد كتاباً بإقراره على إفريقية وانصرافه إلى عمله ، فتمشَّى ذلك زماناً . وبلغ الرشيد فغاظه ، وأسجل لإبراهيم بولاية إفريقية ثانية ، فاشتد عند ذلك سلطانه وعظم دون الملوك الذين تقدموه شائه ، وخرج ابن القسكِّى من إفريقية وأعمالها . وعلى هذه الحال لم يُسكاف إبراهيم على حُسن ما أسلفه في جانبه إلا بأقبح الأفعال .

ومن فضائل إبراهيم المأثورة ، وجلائل أنبائه المسطورة ، أنه عفا عن داوود كاتب ابن العَكِّى وأسقط التثريب عليه وقبل متابه فأمَّنه واستعمله ، وقد ذكرتُ ذلك في تأليفي المترجَم به « إعتاب الكُتّاب » (١) ، وهو القائل وقد خلَّف أهلَه بمصر في قصده الزّاب :

[۲۷-ب] / ما سِرتُ مِيلاً ولا جاوزتُ مرحلةً إلا وذكرُ لا يَثْنَى دائباً عُنقى. ولا ذكرتُكِ إلا بِتُ مُرتفَقاً أرعَى النجومَ كأنَّ الموتَ مُعتنِقى. البيت الأول نظير قول يزيد بن معاوية بن أبى سفيان في زوجه:

إذا سرتُ ميلا أو تفنّت حمامةُ دعتنى دواعى الشوق من أمّ خالدِ

وقال إبراهيم وهو بالزاب في قتل ابن الجارود للفضل بن رَوْح بن حاتم ،. وقد بلغه أن نصر بن حبيب المهلي<sup>(٢)</sup> أشار بردِّ الفضل من طريقه ، لأنه خاف.

<sup>(</sup>۱) انظر: إعتاب الكُتّاب لابن الأبار، بتحقيق الدكتور صلاح الأشتر (مطبوعات. مجمع اللغة العربية بدمشق) دمشق ١٩٦١، رقم ص ١٠٥ – ١٠٧.

<sup>(</sup>۲) تصرین حبیب المهلبی ، رابع من تولی أمر إفریقیة من المهالبة ، ولیها فی ۲۰ مردر مردر دمضان ۲۱/۱۷۶ ینایر ۷۹۱ بعد موت روح بن حاتم بن قبیصة بن المهلب بن أبی صفرة ،

أن يُحدث حدثا فيقتلَه ان الجارود بسببه (١):

یا نصر ً قد أصبحت الأم مَن مَفَی منکم (۲) والأم حاضر معلوم للما أشرت بردِّ فضـــلِ بعدما قطع البلادَ علی أقب (۲) رَسُوم لم تَرَ ضَ بالخذلان حتی كِدتَه لا زلت مخذولا بغیر حمیم ما كفت حین غدوت تنشر لحیة فیها لِقومِك غَدْرة بكریم لو كان نادانی أجبت دعاه بالخیل أقْحِم ا بسَمد تمیم (۱) خیل بها أهدی المنایا للمدکی و بها أفرِّج گر بة المکظوم

= وكان هذا الأخير شيخاً مسناً غلب عليه الضعف حتى كان يغلبه النعاس إذا جلس الناس ، فكتب أبو العنبر القائد وصاحبُ البريد إلى الرشيد يقتر حان تولية نصر بن حبيب سراً ، حتى إذا مات الفضل لم يضطرب الأمر ، فأجاب الرشيد . وعندما توفى روح بن حاتم فى التاريخ المذكور حاول ابنه قبيصة أن يتولى الأمر بدون عهد ، ولكنه اضطر التخلى لنصر عندما تبين أن الرشيد عهد إليه . وقد أقام نصر والياً على المغرب سنتين وثلاثة أشهر ، إذ عزل بالفضل بن روح بن حاتم فى الحرم ٧٧٧/ أبريل ٧٩٣ .

انظر: النويري ، ص ١٢٧ .

(۱) يفهم من هذا أن إبراهيم بن الأغلب قال هذه الأبيات قبل ولايته أمر إفريقية بزمن طويل ، فقد قتل الفضل سنة ٧٩٤/١٧٨ ، وتولى إبراهيم إفريقية في منتصف جمادي الآخرة سنة ١٨٤/ يونيو ٨٠٠ . وظاهر من الأبيات أن ابن الأغلب كان يتهم نصر بن حبيب المهلبي بأنه كان سبب قتل الفضل بن روح بن حاتم على يد ابن الجارود . وذلك أن هذا الأخير بعد أن هزم الفضل ودخل القيروان أخرج الفضل منها وتركه ليعود إلى المشرق ، ثم رده برأى نصر بن حبيب المهلبي كما يفهم من ذلك الحبر ، وكانت النتيجة أن قتل الفضل وأخرج بقية بني المهلب من إفريقية . ويبدو أن نصر بن حبيب فعل ذلك انتقاماً من الفضل ، لأن هذا ، بعد وفاة أبيه روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب في رمضان سنة ١٧٤ ، ذهب إلى بغداد وأقام، على باب الرشيد يلح في طلب الولاية حتى أجيب إلى طلبه ، فعزل نصر بن حبيب وتولى الفضل في الحرم ١٧٧٧/ أبريل ٧٩٣ .

- الإشارة هنا إلى بني المهلب .
- (٣) الفرس الأقب هو الذي لحقت خاصرتاه بحالبيه ، كناية عن الضمور . اللسان : ١٥٢/٢ . والرَّسوم هو الفرس اللين السير مع سرعته .
  - ( ٤ ) من المعلوم أن بني الأغلب تميميون .

وقال أيضاً فى دخوله القيروان قائماً بنصرة ابن العسكى وهربِ تمام بن تميم أمامه :

لو كنتُ لاقيتُ تماماً لصالَ بهِ ضربُ يفرِّق بين الروح والجسدِ لكنه حين شام الموتَ يَقْدُمني ولَّى فراراً وخلَّى لى عن البلدِ إن يستقمْ نعفُ عا كان قدَّمهُ وإن يَعْدُ بعدَها في غدرةٍ نَعُدِ

ثم نزل عن المنبر وكتب إلى محمد بن مقاتل يستعيده إلى عمله وقال في ذلك :

أَتَشَكُرُ عِنَا مَا صَنَعَتُ بِرَبِّهَا (١) وردِّى عليها النَّغَرَ أَمْ هَى تَكَفُّرُ ؟ السَّهَ مَا التَّمَام (٢) بالسيف عنوة ولم يُغْنِه في الله مَا يَتَمَضَّرُ الله مَا يَتَمَضَّرُ فَقَد ذَاد سيني عنكَ مَا كَنتَ تَحَدَّرُ فَقَد ذَاد سيني عنكَ مَا كَنتَ تَحَدَّرُ

وقال أيضاً في ذلك :

ألم ترنى رَدَدْتُ طريدَ عَكِ وقد نَزَحَتْ به أيدى الركابِ أَخذَتُ الثغر في سبعين مِناً وقد أوفي على شرف الذهابِ هزمتُ لهم يعُدَّتهم ألوفاً كأنَّ رَعِيالَهمْ قزعُ السحابِ قال إبراهيم هذا لأنه قصد لنُصرة ابن العَكِّيّ في سبعين فارساً من أهل بيته

وخاصته إقداماً ونجدة ، فقال بعضُ شعراء إفريقيَّة في ذلك :

<sup>(</sup>١) المراد بربيًّا هنا والبها أوحاكها ، والإشارة إلى تمكنه من رد محمد بن مقاتل المدكى إلى الولاية بعد هروبه .
(٢) التمام هو تمام بن تميم التميمي ،

ولما حارب تمَّاماً وابن المُحكِّيِّ بالقيروان ، حمل على الميمنة وهو يقول : أطعبُهُمْ ولا أرَى لِي كُفُوا حتى أنالَ ما أريدُ عفواً أو أُحْسُونَ كَأْسَ المنايا حَسُوا

ثم رجع إلى الميسرة بعد أن كسر الميمنة وهو يقول:

قد عامت معد وأبناه مُضَر أني مَنَعْتُ عِزَّها أن يُعْتَصَر وأننى نفارُها لمن فَخَرْ

فَنَضَّهَا ، ثم رجع إلى القلب فشدٌّ عليه وهو يقول :

يا قلبُ قد أبصرتَ صاحبيكا ما لَقيا منى فخُذْ إليكا ضر باً يَمُور وَقْعُه عليكا كيف ثرى دَفْعي بجانِبَيكا

وحمل أصحابُه فكانت الهزيمةَ على تمام .

وله حين وجَّه بمن كان يخاف أمرَهم من وجوه الجند إلى الرشيد (١):

ما سار كيدى إلى قوم و إن كَثُروا إلا رَحَى شعبَهم بالحزم فانصدَعا

وِلا أَقُولُ ، إذا ما الأمرُ نازَلَني : ﴿ يَالَيْتَهَ كَانَ مُصِرُوفًا ! ﴾ ، وقد وَقَمَا كَمْ يُجَلِّي الدُّجَي بدرٌ إذا طلماً [٢٨-ب]

/حتى أُجَلِّيَه قهــراً بمعتزم قوماً قتلتُ وقوماً قد كَفَيْتُهُمُ

ساموا الخلاف بأرض الغرب والبِدَعَا

كُلاً جزيتُهُمُ صَدْعًا بِصَدْعِهِمُ وكُلُّ ذي عملٍ يُجْزَى بما صنَعا

(١) سبق أن ذكر أبن الأبار كيف أرسل إبراهيم بن الأغلب تمام بن تميم التميمي وأخاه سلمة إلى بغداد ، حيث حبسه الرشيد في المطبق حتى مات فيه . وجاء في نهاية الأرب للنويري : « فلما صار الأمر إلى إبراهيم بن الأغلب بعث تماماً بن تميم وغيره من وجوه الجند الذين شأنهم الرثوب على الأمراء إلى بنداد ، فحيسوا في المطبق » ( ص ١٣٣ ) .

وله أيضاً وهو من جيِّد شعره :

ألم ترنى أرْدَيْتُ بالكيدِ راشداً تناوَلَهُ عزمى على تأي دارهِ وقد كان يرجو أن يفوت مكائدى ثلاثون ألفاً سُقتهن لقنسلهِ فأضحى لدينا راشد يَنْتَبِذْنَهُ فَاضحى أخو عَك بِتَهْلَكِ راشد

وأنى بأخرى لابن إدريس راصدٌ بمختومة فى طَيِّمِنَّ المكائدُ كا كان يخشانى على البُعدِ راشدُ لأصلِحَ بالغربِ الذى هو فاسدُ بناتُ المنايا والحِسانُ الحرائدُ وقد كنتُ فيه ساهماً وَهُوَ راقدُ (())

راشد هذا هو مولی عیسی بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علی بن أبی طالب ، وکان عاقلاً شجاعاً أیدا ، خرج بإدریس بن عبد الله أخی مولاه عند انهزامه فی وقعة « فخ » — وقد تقدم ذکر ها — وانغمس به فی حاج اهل مصر ، وغیر زیّه وألبسه مِدْرَعَة وعمامة غلیظة ، وصیره کالفلام یخدسه ، و ان أمره و نهاه أسرع فی ذلك . و تخلص إلی إفریقیة فی خبر طویل ، فترك دخولها ثم سار به فی بلاد البر بر حتی انتهی إلی فاس وطَنْجَة ، فأظهر إدریس هنالك أمره و أخبر بنسبه ، ودعا البر بر إلیه فأجابوه ، وذلك سنة اثنتین وسبعین ومائة ، فی السنة التی توق فیها عبد الرحن بن معاویة وولی ابنه هشام الرضا ، وفی السنة الثانیة من خلافة هارون الرشید ، أقام بین أظهر البر ر ملکاً مطاعاً . و بلغ الرشید خبره فشق علیه ، وشکا ذلك إلی یحیی بن خالد فدس إلیه مَن و بلغ الرشید خبره فشق علیه ، وشکا ذلك إلی یحیی بن خالد فدس إلیه مَن

<sup>(</sup>١) سيفصل ابن الأبار بعد ذلك كيف دبر إبراهيم بن الأغلب قتل راشد ، وكان ذلك أثناء ولايته للزاب ، أى قبل أن يلى إفريقية ، وسيذكر كيف أن محمد بن مقاتل العكى زعم لهارون الرشيد أنه هو الذى قتل راشداً ، ثم علم الرشيد بذلك ، فكان من أسباب توليته إفريقية . وهذه الأبيات ظاهرة النحل ، فهى تخلط بين مقتل راشد وموت إدريس الأول مسموماً .

سَمَّه فى غالية ، وقيل فى ذَرور (١) استَنَّ به ، وقيل فى دُلَّاعة (٢) قطعها بسكين ، نصفُها مسموم والثانى غير مسموم ، وقيل فى بطيخة . وهرب هو / وصاحب له ، [٢٠-١] فيقال إن راشداً انبعهما وقد بعدا فأدركهما وهو وحده على فرسه ، فشد عليهما بسيفه فضرب أحدها وفات الآخر ؛ وانصرف راشد وهلك إدريس .

ويقال إن الذى دسَّ الرشيدُ إليه ليسمه هو الشماخ البمامى (٣) ، وكتب له إبراهيم بن الأغلب . فوصل إلى إدريس وعرَّفه أنه مُتَطَبِّب وأنه من أوليائهم ، فاطمأن إليه وأنِسَ به . وشكا إليه عِلَّةً في أسنانه ، فأعطاه سَنُوناً مسموماً وأمره أن يَسْتَنَّ به عند طلوع الفجر ، وهرب تحت الليل . فلما طلع الفجر استَنَّ إدريس بذلك السنون فقتله ، وطلب الشماخ فلم يُقدر عليه . وقدم

<sup>(</sup>۱) الذرور كل مسحوق يتداوى به ، والسنون كل مسحوق يستعمل دواءً للأسنان ، وكانوا يستنون أو يستاكون به .

<sup>(</sup>٢) الدلاً عة مفرد دلاً ع، وهو البطيخ أو نوع منه ، وقد عرفه صاحب الكتاب المنصورى بأنه البطيخ الهندى أو السندى نسبة إلى السند (ومن هنا تسمى البطيخة في إسبانيا إلى اليوم sandia) ويسمى أيضاً البطيخ الفلسطيني ، وقال أبو القاسم الزهراوى إنه البطيخ الشامى . ويفهم من النص هنا أن الدلاع غير البطيخ ، أو أنه صنف منه على أى حال . وقد قال الرحالة ريتشار دسون إن الدلاع بعطيخ صغير مر الطعم . وفي المغرب إلى اليوم يسمى البطيخ : دُلاّح ، أما ما نعرفه بالشهام فيسمى البطيخ ، وعلى هذا فيكون تفسير عبارة ابن الأبار أن إدريس الأول من في شمامة أو بطيخة . والروايات كثيرة عن ذلك الحادث .

انظر : دوزی ، ملحق القوامیس : ۱٪۷۰۶۱ .

وروض القرطاس لابن عبد الحليم أو ابن أبى زرع ، طبعة حجر فى فاس ، ص ه . وابن خلدون ، تاريخ ( بولاق ) : ١٣/٤ .

وابن عذاری ، البیان : ۱/۸۳٪

<sup>(</sup>٣) هو إدريس الشاخ الذي سبق ذكره . وقال عنه ابن خلدون : «ودس إليه الرشيد مولى من موالى المهدى اسمه سليمان بن حريز ويعرف بالشاخ » (١٣/٤) ، وورد اسمه في روض القرطاس : سليمان بن حرير (ص ٩) ، وذكره أبو العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي صاحب كتاب «الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى » . (الدار البيضاء ، ١٩٥٤) ح ١ ص١٥٨ : سليمان بن جرير ويعرف بالشهاخ .

على إبراهيم بن الأغلب فأخبره ، فكتب إبراهيم إلى الرشيد بذلك ، فوكَّى الشياخَ بريد مصر وأجازه . وقد تقدم عند ذكره أن الذى سمه سليان بن جرير في سمكة مشوية ، وقال في ذلك أشجع السلمي من شعراء الرشيد :

أَنظن يا إدريسُ أنَّكَ مُفلِتُ كيدَ الخليفةِ أَو يَقيكَ حِذَارُ إِن السيوفَ إِذَا انتضاها عزمُهُ طالتْ وتقصرُ دونَهَا الأعمارُ هيهات إلا أن تكونَ ببلدةٍ لا يهتدى فيها إليكَ نهارُ

وكانت مدة سلطان إدريس بالمغرب، إلى أن مات بوَالِيلِي سنة خمس — وقيل سنة أربع — وسبمين ومائة ، ثلاثة أعوام وستة أشهر .

وكان قد خرج إلى سَبْتة فى شيبان سنة ثلاث وسبعين ، و إلى تازا فى جادى الآخرة سنة أربع وسبعين ، وترك حملا من إحدى جواريه ، فقام راشد بأمر البربر حتى ولدت غلاماً ، فسمّاه باسم أبيه « إدريس » وكفله إلى أن بلغ الغلامُ .

وعلا أمرُ راشد واستفحل ، وهمَّ بغزو إفْرِيقيَّة لما كان فيه من القوة وكثرة الجنود ، فكادهُ إبراهيمُ بنُ الأغلب من الزاب موضع ولايته ، ودسَّ إلى أصحابه ، وبذل لهم الأموال إلى أن اغتاؤه و بعثوا برأسه إليه ، فبعث به إلى ابن مقاتل العَكِنِّ وأخبره بكيده إياه وتدبيره في قتله ، فبعث به العَكِنُّ إلى هارون مقاتل العَكِنِّ وأخبره بكيده إياه وتدبيره في قتله ، فبعث به العَكِنُّ إلى هارون مقاتل العَكِنِّ وأخبره بكيده إلى نفسه / دون إبراهيم ، فكتب صاحبُ بريد المغرب إلى هارون بصنيع إبراهيم في راشد . فعلى إثر ذلك ولى الرشيدُ إبراهيمَ بنَ الأغلب إفريقية وصرف عنها العَكِنَّ .

وقد قيلَ إنَّ الرشيدَ إنما دسَّ إلى إدريس مَن اغتاله وخاطبَ إبراهيمِ [... ...] أنَّ به وهو عامل له على إفْرِيقِيَّة ؛ والأول أصح . وتوفى إبراهيمُ

ر ) بياض بالأصل يمكن أن نكله بعبارة مثل : بن الأغلب بأن يعي .

فى شوال لثمان ليال بقين منه سنة ست وتسعين ومائة ، وهو ابن ُ ست وخمسين سنة ؛ فكانت ولايته اثنتي عشرة سنة وأربعة أشهر وعشرة أيام .

### ٣٣ - يحيى بن الفضل بن النعان التميمي، أبو العباس

كان صاحبَ بريد المغرب أيامَ ابن العكى ، وهو القائل لتمّام بن تميم حين بلغه إقبالُ إبراهيم بنِ الأغلب إليه :

أَثَمَّامُ لَا تَقَعَدُ فَإِنِيَ نَاصِحْ وَخُذْ مُهْلَةً إِن كَنْتَ لَا بِدَ هَارِبَاً وَإِلاَ فَعُذْ مِن سُخْطِهِ بِأَمَانِهِ فَلَسْتَ بِلاقٍ لابنِ أَغَلَبَ غَالباً ولا تَخْسُونَ كُأْساً فليس بنافع تحسيّيك ما فيها إذا كَنْتَ (١) شارباً

## ٣٤ - خُرَيش (٢) بن عبد الرحمن بن خريش الكندي

ثار بتونس، وكان صهر الحسن بن حرب الكِندى المخالف على الأغلب ابن سالم . ولم يكن من الجند، ولكنه من أبناء العرب الذين كانوا بإفريقية

<sup>(</sup>١) فى الأصل إن ، ولا يستقيم بها الوزن .

<sup>(</sup>٢) كذا ورد اسمه فى الأصل بكل وضوح ، ولكن النويرى (ص ١٤٥) وابن خلدون (١٩٦/٤) جعلاه : حمديس ، وتابعهما فى ذلك ڤوندرهايدن فى كتابه عن الأغالبة :

M. VONDERHEYDEN, La Berbérie Orientale sous la Dynastie des Benoul'Arlab, 800-909 (Paris, 1929) pp. 87 sqq.

وقد كتب هذا المؤلف اسم الأغلب هكذا : Arlab لكى ينطق حرف r غيناً كما هو في النطق الفرنسي ، وهو مذهب مستهجن لم يتابعه فيه أحد .

أما ابن عذارى فقد اكتنى بقوله : «وثار عليه الكندى بتونس» فأراح نفسه . وسنتبين من أبيات لإبراهيم بن الأغلب – يوردها ابن الأبار فيما بعد – أن صحة الاسم خريش . وقد يكون بالحاء لا بالحاء ، فقد وجدت اسم حريش كثير التوارد .

قبل المُسَوِّدة ، فخلع المُسَوِّدةَ وأتاه العربُ والبربرُ من كل ناحية (١) . فلما كثر جمعُه كتب إلى إبراهيم بن الأغلب :

« من خُرَيْش القَامُم بالعدل إلى إبراهيم بن الأغلب.

أما بعد ، فإنى أقمتُ عن الخروج قبل يومى هذا لأبى كنت أنتظر أن تفنيكم الحرب ؛ فلعمرى لقد أرانا الله فيكم ما قوَّى به أهل دعوة الحقِّ عليكم . فلما وُلِّيتَ أنت وعلمتَ أنهم مقسومون بين خوف منك ورجاء لك ، عرفت قلة طمعهم فيك . ولو كان أحد من ولى هذا الثغر ممن لا نرى طاعته يستحق أن نرضى بولايته ، لكنت أنت ذلك . وقد كان على بن أبى طالب رحمة الله عليه يقول : « إذا وَلَى عنكم عدوُ كم من أهل الملة فلا تتبعوهم » . ولست أطلبك إن خرجت عن الثغر ، فلا تُرُدْ أن تَصْلَى محر بي ، وليسكن رأيك طلب سَلْمِي ؛ وليسكن رأيك طلب سَلْمِي ؛ وليسكن رأيك طلب سَلْمِي ؛

وكتب في آخر كتابه :

قُلْ جَهْرَةً لأبي إسحاقَ تنصحُهُ هذا فراقَكُمُ للغربِ قد حاماً والما المعود إليه منكمُ أحدث حتى يعودَ من الأحداثِ مَوْتانا الله منكمُ أحدث الله الما المعرف الما المعرف المعر

<sup>(1)</sup> هذه العبارة عظيمة الأهمية ، وهي تكشف لنا عن حقيقة حركات بني عبيدة بن عقبة ابن نافع وتمام بن تميم وسليمان بن حميد الغافق وابن الجارود ومن إليهم ، فهؤلاء هم عرب إبن نافع وتمام بن تميم والمستقروا فيها ، ونشأ فيها أبناؤهم يرون أنفسهم أهل البلد وأولى بحكمه من الولاة الذين ترسلهم الحلافة وجندهم ، وهذه الحقيقة تكشف لنا سر هذا الصراع وسببه . وقد انضم إلى أولئك العرب الأفارقة جماعات من البربر ، لأنهم كانوا أقرب إليهم من الولاة وجندهم .

<sup>(</sup>٢) كان عمران بن مجالد ثائراً على دعوة بنى العباس ، وكان هو وجنده كارهين لها ، حتى كان أصحابه يهتفون أثناء قتالهم مع جند إبراهيم بن الأغلب : «بغداد ، بغداد ! فلا والله لا اتخذنا لكم طاعة بعد اليوم أبدا » ( النويرى: ١٣٥ – ١٣٦ ) ، ولهذا فهو يدعو ابن الأغلب هنا إلى خلع السواد إشارة للخروج على بنى العباس . وكان عمران من رؤساء الحند ، وكان أول =

وسوف تَعلَمُ أَنَّ الموتَ يَسمعُ لى إذا التقتُ بنواحى الفحص<sup>(۱)</sup>خَيْلانا فلما قرأ إبراهيم كتابَه كتب إليه:

« من إبراهيم بن الأغلب إلى خُر يش رأس الضلال .

سلام على من اتَّبع الهدى ، أما بعد

فإن مِثلَكَ مِثلُ البعوضة التي قالت للنخلة إذ (٢) سقطت عليها: « استَمْسِكَى فإنى أريد الطيران! » فقالت النخلة: « ما شعرتُ بسقوطك فيكُربُنى طيرانُك » . فأما انتظارُك في الحرب فناء ، فلو لم يَبْقَ في المغرب من أهل الطاعة غيرى ما وصلت أنت في مَن معك بخلافكم إليه ، ولرجوتُ أن أظفر بكم بطاعتى ونُصرة دولة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ؛ فكيف وعندى من شيعته وأبناء أنصاره من يعلم الله أنى أرجوه أن ينتقم منك على يدى ؟ وأما ما ذكرت عن على ابن أبي طالب رضوان الله عليه ، فذاك أمر غاب عنك . و إن كان كما ذكرت فلست منهم ، لأن أهل الملة خلافهم خلاف هُدًى (٣) في نقمة على جور ، فلست منهم ، لأن أهل الملة خلافهم خلاف هُدًى (٣) في نقمة على جور ، وخلاف كم خلاف أمر غاب عنك ، و إن صرتم أنا سنفنيكم . وستعلم أنت وأصحابك إن لقينا كم غداً أنّا سنتَبعكم ، و إن صبرتم أنا سنفنيكم .

<sup>=</sup> الأمر من أنصار إبراهيم بن الأغلب ، ثم اختلف معه فى خبر يحكيه النويرى بالتفصيل ملخصه أن عمران سار مع إبراهيم مرة يحدثه مسافة طويلة ، ثم تبين أنه سامٍ عن كلامه ، فغضب ، ثم كانت الحرب بيهما ؛ وهو سبب فيما يبدو لنا تافه . والحقيقة – كما تستبين من ثنايا الحوادث – أن إبراهيم بن الأغلب لم يجد مالا ليؤدى أرزاق جنده ، فبعث – فيما يبدو – يطلب مدداً من الخليفة ، فتأخر . وفى أثناء ذلك فكر عمران فى خلع الطاعة ، ودعا ابن الأغلب إلى أن يفعل فعله ، فأبى ، فكان الحلاف .

<sup>(</sup>١) المرأد فحص تونس ، وهو السهل المحيط بها .

<sup>(</sup> ٢ ) الأصل : وسقطت علمها ، وما أثبتناه أوفق للمعنى .

<sup>. (</sup>٣) في الأصل : هَوَّى ، وقد قومناه للمعنى .

وأما ذكرك الفحص فإن تركتُك حتى تصير إليه فأنا فى مثل جلدك »('). . وكتب إليه :

بلِّغْ خُرَيْشًا بأنى سوف أَصْبَحُهُ كَأْسًا سيقرعُ منها سِنَّ حَيْرانَا اللهِ عُمْرَ مُثَقَّفَةٌ تَفْرِى أَسْنَتُهَا فَى الحربِ أَعدانَا اللهِ مَن كُلِّ أَزْرَقَ يَعْتَالُ النفوسَ بهِ يضحى به مِن دَم الأجواف مَلاّنا وسوف تَعْلَمُ هل أَلقى السَّوادَ إذا أَرْسَتْ إليكَ المنايا حين تَلقانا إلى سأهدى إليك الموت في عطب فاشرب منيتَه مِن كُفِّ عِمرانا إلى سأهدى إليك الموت في عطب فاشرب منيتَه مِن كُفِّ عِمرانا

ثم بعث إلى عمران بن تُجالِد (٢٠ يحضه على قتاله ولقائه قبل خروجه من تونس ، وأوصاه بما يعمل . فلقيه عمران بِسِبْخَة تونس ، فانكشف خُرَيْشُ واسب ] وأصحابُه وقُتل ، ودخل عمرانُ تونسُ يتتبعهم ويقتلهم حتى أفناهم / وكان خروجُه سنة سنة ست وثمانين ومائة .

# ٣٥ ــ عمران بن مُجالد بن يزيد الرَّ بَعيّ

ثار على إبراهيم بن الأغلب، وكان قبل ذلك فى طاعته ومُناصحته، وحضر معه قتال تمّام بن تميم، وخرج نائباً عنه لقتال خُرَيْش بن عبد الرحمن المذكور آنفاً. ولما قَوِى أمرُه أتى بعسكره حتى نزل بين القيروان و بين قصر إبراهيم،

<sup>(</sup>١) الأصل : حلدك . وابن الأغلب يريد أن يقول أنه إذا تركه يصل إلى فحص. تونس أصبح مثله ، ولهذا أصلحتها إلى و جلدك، وكذلك فعل ماركوس مولر .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل : مجاهد ، وهو خطأ كما سترى فى ترجمته التى تلى هذه الترجمة . وهو عند ابن خلدون : عمران بن مجالد (۱۹٦/۶) وعند النويرى : ابن مجالد ، وفى نسخة : مُخالد (ص ۱۳۵) وعند ابن الأثير : ابن محلد (ج ٦ ص ۱۰۷ من طبعة تورنبرج بأ وبسالا بالسويد).

وصارت القيروانُ في يده . وبعث إلى أسد بن الفرات ليخرج معه فأبى أسدٌ وتمارض ، فبعث إليه : « إما أن تخرج و إلا بعثتُ من يجر برِجلك ! » فقال. أسد : « والله لئن أخرجتنى لأنادِينَ في الناس : القاتل والمقتول في النار! » فتركه عند ذلك .

وخندقَ إبراهيمُ حول مدينته (۱) ، ودامتِ الحرب بينهما سنة . ثم ضعُف عران فهرب إلى ناحية الزاب ، وسأل الأمانَ — هو وعَمرو بنُ معاوية وعام، ابنُ المعمر — من إبراهيمَ ، فأجابهم إلى ذلك .

وبق عرانُ بازاب إلى وفاة إبراهيم ومصيرِ الأمر إلى ابنه أبى العباس عبد الله ، فكتب إليه عرانُ يسأله تجديد الأمان فأمّنه وأسكنه القصر معه ، وكان يغدو عليه ويروح إلى أن سُعِى به ، وقيل لعبد الله : « هذا ثار على أبيك وحاله حاله » . فبعث إليه في الظهيرة ، فلم يشك في الشر . وكان عبدُ الله قد قال لمولى له : « إذا وَرَدَ على وهو مشتغل بالنظر فلا يَشْعُر إلا وقد رَميت برأسه » ، فكان ذلك على ما حدة . وكان يحيى بن سلام الفقيه صاحب التفسير قد سَفَر بينهما في الأمان على ماله ونفسه وولده ، فلما قتله وَجِد لذلك وقال : « لا أسكن بلدًا أخفر فيه العهد على يدى » ، فخرج إلى مصر ثم مضى إلى مكة فحج ، بلدًا أخفر فيه العهد على يدى » ، فخرج إلى مصر ثم مضى إلى مكة فحج ، ورجع فلم يلبث إلا يسيراً حتى اعتل ومات ، ودُفن بمصر سنة مائتين . ومن شعر عران في حرب إبراهيم بن الأغلب مع تمّام بن تميم ، وقد برز من الصف :

<sup>(</sup>١) مدينته هي القصر القديم قرب القيروان . وهي حصن ابتناه إبراهيم بن الأغلب. لينتقل إليه مع أهله وجنده وحشمه ، إذ كان يخشي أجناد العرب والحراسانيين لكثرة ثوراتهم. على الولاة قبله . وقد بدأ إبراهيم بن الأغلب في شراء الصقالبة والماليك حتى كوّن مهم جيشاً ، ثم انتقل إلى ذلك الحصن الذي عرف بالقصر القديم ، وأنشأ حوله قصوراً أخرى ومسجداً ومعسكراً . لحنده . وابن خلدون يسميه العباسية (١٩٦/٤).

يا رُسُلَ الموتِ أنا عرانُ أنا الذى أنتم له أعوانُ تُصعَقُ من خِيفتى الفرسانُ يضحكُ عن أيامنا الزمانُ نحن ضربنا الناسَ حتى دانوا كقتلُ أهلَ النَّكُثُ حيث كانوا فخرج إليه رجل من أصحاب تمّام وهو يقول:

ارجِع على ظَلْمِكَ يا عمرانُ قد جاءكَ الموتُ له تَهْتَانُ /يَسْقِيكُهُ مِن راحتى سِنَانُ والظنُّ يجلو شكَّه المِيانُ فشدَّ عليه عمرانُ فطعنه في ثُنْدُوْته فبدا عاملُ الرَّمح من خلفه.

[1-71];

٣٦ - عامر بن المَعمَّر بن سنان التَّيْمي، تَيْم الرَّ بَاب (١)

كان على شُرطة إلاهيم بن الأغلب ، ثم ثار عليه مع عران بن تُجالد وعَمرو بن معاوية ، والرئاسة منهم فى تلك الثورة لعمران ، إلى أن استأمنوا جميعاً إلى إبراهيم فأمَّنهم . وكان عام على قسطيلية والياً ، وهو القائل فيا وقع بين محمد بن مقاتل وتمام بن تميم من الحرب وقيام إبراهيم بن الأغلب بتصرته : إذا كُرْ بَةُ شَدَّتْ خِناقَ محمدٍ فليس لها إلا ابن أغلب فارجُ أثاهُ بتمام على بأسِه به يقاد وقد ضافت عليه المخارج أتاه بتمام على بأسِه به يقاد وقد ضافت عليه المخارج وقد كان بالإسراف ألقى سواده ولم تختلجه فى الخلاف الخوالج

<sup>(</sup>١) يريد أنه من تيم الرباب بن عبد مناة لا من تيم بن مرة أو تيم بن ثملبة بن عكابة بن صعب أو تيم الأورم بن غالب .

فعاجله بالكيد حتى استعادهُ وأدركه من بَعدِ ما قِيلَ خارجُ ولو أنه يَسْتَودعُ الشمس نفسَهُ إذاً وَكَجَتْ مِنهُ عليه ِ الولائجُ وله فى خروج خُرَيْش بن عبد الرحمن بتونس:

لولا دفاعك يا ابن أغلب أصبحت أرض الفروب رهينة لفساد ولَعَمَّنا ذاك الحلاف بفتنة تعدو كتائبها بغير سوَاد قائبهم : لا ننتني حتى نَحُل « الحلاد » من بغداد فمنوا بأشوس ما تزال حِياد م تشكو الوحى من غارة وطراد فمنوا بأشوس ما تزال حِياد م تشكو الوحى من غارة وطراد تغرت به سَعْد فأصبح بيتها فوق الفراقد ثابت الأوتاد ومن ولد عامر هذا حزة بن أحمد بن عامر بن المتعر ، كان أديباً ظريفاً . وأما أبوه المعمر بن سِنَان فقدم مع يزيد بن حاتم الدُهَا في ولايته إفريقية ، وكان زميلة في طريقه إذا ركب في عَاريبته ، لأنسه به واستماعه من حديثه . / [٣١-ب] وكان زميلة في طريقه إذا ركب في عَاريبته ، وقائمها وأشعارها ، وعنه أخذ أهل وكان أعلم الناس بأيام المرب وأخبارها ووقائمها وأشعارها ، وعنه أخذ أهل وكان يقية حرب غَطفان وغيرها من وقائم العرب .

### ۲۷ – حمزة بن السَّبَال المعروف بالحـَرُون

أحد رؤساء القواد وشجعان الأجناد ، وكان له من إبراهيم بن الأغلب آثر م مكان وألطف محل ، لقِدم صُحبته إياه وتصر فه ممه حيث تصرفت حاله ، فكان لا يدانيه عنده أخ ولا ولد ولا أحد من عشيرته . وكان والياً على طبنة ، ووجَّهَه إلى الرشيد في القواد المتوثَّبين على الولاة بالقَيْروان [ ... ... ] ولده ولد إبراهيم يتولون لهم [ ... ] إلى قيادة إلى عِمالة حتى انقرضت دولة بنى الأغلب . ومن شعره في إيقاعه بالمذكورين فيه (٢) :

سائل بأ برانس عنا ووَقْعَينا لما صببنا القنا نحو ابن مر داس وَلَى وخَلَّى سعيداً رَهْنَ نافذة مِن طعن أَرْوَعَ للأرواح خَلاس فإن يتوبوا فقد ذاقوا وقائعنا وإن يعودوا نعد أخرى من الراس وله في حرب خُرَبش الخارج على ابن الأغلب:

إِن غَابِ إِبِرَاهِمُ عَنَّا أُو حَضَرٌ فَإِننَى أَنصُرُهُ فَيَمَنْ نَصَرُ وَاللهِ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فِيمل ما كَشُدُّ على ناحيةٍ إلا هَدَّها . وَبَرْزَ فارس من عَسَكُر تَمَّامُ بن تَمْيَمُ. في خلافه وهو يقول:

إِنْ ظَفُرتْ كَنِّي بِإِبِرَاهِيمِ هَدَدْتُ رأْسَ الْعَزِّ مِن تَمْيمِ

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل . ومن اليسير أن نسد هذا الفراغ ونقرأ العبارة هكذا : « [ ثم خدم ]! ولدُّه ولدَّ إبراهيم يتولون لهم [ من ولا ية ] إلى قيادة إلى عمالة » .

ويلاحظ أن إبراهيم بن الأغلب بعد أن صار إليه الأمر أراد أن يبعد عن إفريقية كل من. كان يخشى انقلابه عليه من وجوه العرب والقواد ، فأرسلهم إلى بغداد حيث سجنوا هناك ، ومن بينهم حمزة هذا مع أنه كان صديقه . أما أو لاد حمزة فاشتهر منهم محمد بن حمزة فى حروب أبي محمد زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب مع منصور الطنبدى . وقد قتل حمزة فى شهر صفر ، ومركة حامية مع الطنبدى ورجاله فى تونس .

<sup>(</sup>٢) لم أستطع تقويم هذا اللفظ ، وهو غير مفهوم . وقد جعله مولر« بالمذكورين. فيه » وهو تقويم مقبول على اعتبار أن المراد : المذكورين في هذا الشعر .

فلما سممه إبراهيمُ نادى حمزةَ : « يا حمزةُ ، اخرج إلى هذا الكاب! » خفرج إليه وهو يقول :

> أُحلِفُ بالركنِ وبالخطيمِ ما فيكمُ كُفُوْ لإبراهيمِ ليُصبِحنَّ اليومَ كالصَّريمِ

> > أثم شدًّ عليه فقتله .

### ٣٨ ــ إبراهيم بن محمد الشَّيعي

ر من أبناء أهل خُراسان ووجوه أصحاب إبراهيم بن الأغلب ، وكان أقرب [٣٢-] الناس إليه في [ ... ... ] الله الداعية أهل خراسان ثم أهل الشام ثم أهل البلد (٢) ، وأنفذه رسولا إلى الرشيد وبعث صحبته برسل بهلول بن عبد الواحد (٣) المَدْغَرِى ، فدخلوا عليه في اليوم الثالث من قدومهم بغداد . واستأذن الشيعي المناف المناف أن قال : « يا أمير المؤمنين ، رسولُ سيفك [ ... ...] (١) . وكان دولتك إبراهيم بن الأغلب » ، فأذن له على إثر هذا نخطب [ ... ...] (١) . وكان

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ، نستطيع أن نسده بقولنا : في [قتال] الداعية . والداعية المشار إليه هنا هو إدريس بن إدريس بن عبد الله الحسى ثانى أمراء الأدارسة بفاس . وكان بين الأدارسة والأغالبة تنافس وصراع ، وقد رأينا أن إبراهيم بن سالم بن الأغلب كان من المتهمين بقتل إدريس الأول .

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة على أكبر جانب من الأهمية التاريخية ، فهى تلقى ضوءاً واضحاً على وتكوين القوة العسكرية للأغالبة ، وقيمة كل فريق من الفرق التي كانت تكونها . ويضاف إليهم وفرقة من العبيد السودكانوا هم الحرس الخاص لإبراهيم بن الأغلب وبنيه من بعده .

<sup>(</sup>٣) يستحسن أن تقرأ هنا : وبعث صحبته برسل [منهم] بملول بن عبد الواحد المدغرى.

<sup>( ؛ )</sup> بياض بالأصل ، لا يعسر تصور ما ينبغي أن يكون فيه .

بليغاً مدركاً ، وهو القائل في مجلس ابن الأغلب بالقَيْروان وبدار الإمارة منها عند قدومه لحاربة تمام بن تميم بمد محاورة حسنة :

عدل ولا لبنى العباس سلطان الإ خصائص أدَّنْها خُراسات و الله فيها المُطيع بِسُكْر الخوف حَيران بَحر الضلالة والنمام [شَيْط] انُ (١)

لولا ابن أغلب أضحَى الغربُ ليس بهِ عَمِّ الخلافُ قلوبَ القومِ فابتدعُوا جلا ابنُ أغلبَ عنّا كلَّ مُظلمةٍ كادتُ شياطينُ تمامٍ تَرِدْنَ بنا

### ٣٩ \_ عَمرو(٢) بن معاوية القَيْسي

هو من ولد تحمّر بن الحباب السّلَمَى أحد فرسان قيس وساداتها الأربعة في الإسلام ، وهم : عبد الله بن حازم ، والجحاف بن حكيم ، وعمّير بن الحباب الملّذ كور ، وزُفر بن الحرث . وكان عَرو بن معاوية [يتولى] (٢) ناحية القصر في من إفريقية ، وخرج على إبراهيم بن الأغلب مع عِران بن مُجالد ، وكان وزير الغالب عليه في أموره . ثم خرج ثانية على ولده زيادة الله بن إبراهيم — وكان قد ولآه القصر بن وما إليهما — فتغلب على تلك الناحية وأظهر الخلاف ، فلما ظفر به زيادة الله قتله وولديه الحباب وسكتان (١) ، ودعا أهل بيته فشرب معهم ورؤوسُهم بين يديه ، فغضب لهم منصور بن نصر الجشمى (١) المعروف بالطُنْبُذِي — وكان عاملًا على طرابلس — وتابّعة الجند ، فاضطربت إفريقية أوريقية أورية أوريقية أوريقي

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل مُحمر ولكنه في بقية النص عمرو فقومته على هذا النحو .

<sup>(</sup>٣) أضفت هذه الكلمة للسياق ، مستعيناً بما سيأتي بعد.

<sup>(</sup> ٤ ) سبق أن علقنا على هذين الاسمين . انظر فهرس الأعلام .

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل ، وربا كانت أيضاً : الحَسَمَى .

على زيادة الله وحُصِر فى قصره ، ولم يبق فى يده إلا الساحل وقابس (١) / إلى أن [٣٧-ب] قتل منصور واستأنس [ . . . ] (٢٦) إلى زيادة الله وصَفَتْ له إفريقية واستقامت بعد حروب طويلة وخطوب جليلة .

ومن شعر عَمرو بن معاوية ما حُكى أن بعض أصحاب تمام بن تميم — يومَ التقى هو وإبراهيم بن الأغلب، عند خروج تمام على ابن المَكِّى — برز من الصف وهو يقول:

اليومَ نسقيكم سِوَى الْمُدَامِ بالبيض يَهُوْى حَدُّها بالهامِ حتى تُخَلُّوا الغربَ النَّبَّامِ

و برز إليه عمرو وهو يقول:

من مُبلغ قولى إلى التَّمَّامِ حَلْفًا بِرَبِّ الحِلِّ والحرامِ إلى على الصَّمْصَامِ وقد تلاقت حَلَقُ الحِزامِ مَم شد عليه فأرداه عن فرسه .

# ٤٠ - بُهُلُول بن عبد الواحد المَدْغُرِيّ

كان رئيساً فى قومه ، وهو قام بأمر إدريس بن إدريس الحسنى صاحب المغرب ، ثم تغير عليه وفارقه ورجع إلى إبراهيم بن الأغلب عند ظهوره على إفريقية ، وذلك بتلطّف إبراهيم فى إفساد ما بينه وبين إدريس ، فحرت بينهما مكاتبات كان فى بعضها مما كتبه البهاول إلى إبراهيم :

<sup>(</sup>١) الأصل : وفاس ، وهو تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل ، والمعنى مستقيم دون زيادة شيء.

لتَكشفَ عن قلبي ضميرَ خلافِ لَمَن قال بالصَّلحِ الخلافة كافِ تُرَيِّنُ ما تأتى لهم بعفافِ أَردُّ الهوى للحقِّ حين يُوافى

تَعَوَّض منه طاعةً بخلافِ ونهج العمى وغر المسالك عافِ كمُستبدل رَنْقَ الشَّرابِ بطافِ تجده على الإسلام خير مكاف لئن كنت تدعونى إلى الحق ناصحاً لقيدُما أتانا عنك أنّك ناصح وأنك محود النقائب عندم فعَجّل على ردّ رأيي فإننى فإننى فإننى

عرضتُ على البهلول ما إن أصابَهُ ليركبَ نهجَ الحقِّ ، والحقُّ واضحُّ فلا تَتْرُكُنْ رُشْدَ الهُدى لضلالةٍ / وبايع لهارونَ الإمامِ بطاعةٍ

[1-rr]

## المائذالثالث

٤١ – عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الرّضا بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان ، أبو المُطَرِّف

وهو عبد الرحمن الأوسط والرابع من خلفاء بنى أمية بالأندلس . بو يع له يومَ وفاة أبيه الحَكَمَ المعروف بالرَّ بَضِيّ يومَ الخيس اثلاث — وقيل لأربع — بقين من ذى الحجة سنة ست ومائتين (١) .

وكانت خلافتُه إحدى وثلاثين سنة وثلاثة أشهر وستة أيام. وكان فصيحاً مفوَّها شاعراً ، مع سعة العلم والحلم وقلة القبول للبَغْى والسعايات . وهو الذى استكمل فحامة العُلك بالأندلس ، وكسا الخلافة أبهة الجلالة . وظهر في أيامه

 $(\Lambda - c)$ 

<sup>(</sup>۱) بويع لعبد الرحمن الأوسط بعد موت أبيه الحكم الربضى بيوم واحد ، أى يوم الحميس ٢٦ ذى الحجة ٢٠٦ . وتاريخ وفاة الحكم الربضى ليس ثابتاً ، لأنه عند ما شعر باقتراب منيته أخذ البيعة لابنه عبد الرحمن ثم لابنه المغيرة من بعده يوم الأربعاء ١١ ذى الحجة بحد دلك بأيام . والثابت هو تاريخ ولاية عبد الرحمن ، وإنما تابعنا فيما قلناه هنا ماذكره ابن عذارى في البيان المغرب : ٧٧/٢ .

الوزراه والقوادُ وأهلُ الكُور ، وشيَّد القصور ، وجلب المياه من الجبل ، وبني. الرِصيف على الوادي ؛ وهو القائل منشوقاً ومفتخراً :

فقدتُ الهوى مذ فقدتُ الحبيبا فما أقطع الليالَ إلا نحيباً وإما بدت في شمسُ النها رطالعة ذكَّرتني «طَرُوباً »(١).

(١) طروب هي جارية عبد الرحن الأوسط المحببة إليه وأكبر جواريه سلطاناً عليه ، رغم أنها كانت أقلهن وفاءً له . وقد كان عبد الرحمن مولعاً بالنساء ، فاستكثر من الجوارى ، وكثر لهذا أولاده ما بين ذكور وإناث . وكان أكبر أولاده ، والمرشح لخلافته تبعاً لذلك ، ابنه محمد . ولم تذكر المراجع أمه ، لأنها توفيت بعيد ولادته على الأغلب ، لأن التي أرضعته جارية أخرى من جوارى عبد الرحمن هي «الشُّفاء » وكانت جميلة تقية عاقلة ، خرجت مع زوجها الأمير في إحدى غزواته فأصابها المرض ، فأعادها إلى قرطبة ، فاتت في. الطريق ، ودفنت في قرية مجاورة لطليطلة . وقد أنجبت طروب من الأمير عبد الرحمن ابناً سمى عبد الله ، فطمحت نفسها إلى أن تحوز و لاية العهد له ، واجتهدت في ذلك اجتهاداً عظيماً دون توفيق ، وأخيراً لجأت إلى ما لجأت إليه مثيلاتها في ظروف مشابهة : دبرت اغتيال. عبد الرحمن وابنه محمد ليخلو الحو لابنها ، واشترك في المؤامرة نصر الفتي كبير خصيان القصر .. فكلفا متطبياً وفد من العراق في ذلك الحين يسمى الحراني بأن يعد سمًّا ، فأعده خوفًا على نفسه من طروب ، وأفشى السر إلى جارية أخرى تسمى « فَخْر » فأبلغت الأمير ، فلما أتاه نصر بالشراب. المسموم طلب إلى نصر أن يشربه في حضرته ، فلم يستطع إلا أن يفعل ومات . أما طروب فلا نسمع أن الأمير غضب عليها . وهذا يميل بي إلى الشك في حكاية المؤامرة كلها ، وإن كانت قد وردت عند الثقات من مؤرخينا ، إذ كيف يعقل أن تقوم طروب بذلك ثم لا يصيبها عقاب ؟ وإذا كان المراد هو التخلص من محمد ولى العهد وأبيه عبد الرحمن ، فلماذا لم يقدم السم إلى هذا! أيضاً ؟ الحقيقة – فيما أحسب – أن عبد الرحمن أكثر من الجوارى ، وكانت جواريه معروفات للناس بأسائهن ، ذكر المؤرخون منهن طروباً والمؤمَّرة والشفاء والمَدَنيَّات الثلاث فضـــل وقلم وعلم ، فكان ذلك مثاراً لكثير من الشائعات والأقاويل .

A. GONZALEZ PALENCIA انظر : التكلة لابن الأبار ، القسم الذي نشره Miscelânea de Estudios y textos Arabes. Madrid. فالكتابالمسمى ٢٨٥٩ و ٢٨٥٩ و ٢٨٥٨ و ٢٨٥٨ و ٢٨٥٨ و ٢٨٥٨ و ٢٨٥٨

وابن القوطية : افتتاح الأندلس ، ص ٧٦ – ٧٧ .

ويا كبداً أورثتُها تُندوباً فياطولَ شوقى إلى وجهها وأوفركم في فؤادى نصيبا ويا أحسنَ الخلقِ في مقلتيّ ر مِن بَعد أن كنتِ منى قريباً لئن حال دونكِ بُعدُ المزا لقد أورث الشوق ُ جسمي الضني وأضرم في القلب مني لهيبا وقَوْدى إليهم لُهَاماً لهيبا عداني عنك مزارُ العدا(١) كَأَيِّنْ تَخطَّيْتُ مِن سَبْسبِ (٢) وجاوزت ُ بعد دروب ِ دروبا إذا كاد منه الحصى أن يذوبا<sup>(٣)</sup> أُلاقى بوجھىَ حَرَّ الهجيرِ وأدَّر عُ النَّقْعَ حتى كبــــــــــ تُ مِن بَعد نضرة وجهى شحوبا /أريد بذاك ثوابَ الإله [٣٣ - ب] أَشُبُّ حروباً وأُطْفِي حروبا أنا ابن الهشامين مِن غالبِ فأخيينته واضطكنت الصليبا بِيَ ادَّارَكَ اللهُ دينَ الهُدَى سَمُوْتُ إِلَى الشِّرْكِ فِي جَحْفَل ملأتُ الحُزونَ بِهِ والسُّهُوبا وذكر سَكُن بن إبراهيم الكاتب (١) وغيره أنه أم

<sup>(</sup>١) أورد ابن عذارى الأبيات ابتداء من هنا ، وقال إن عبد الرحمن قالها عندما خرج لغزو جليقية سنة ٢٣٥ ، وأخطأ فقال : فقال عبد الرحمن ابن الشَّمر (٢٪٥٨-٨٦) ، وصحتها «فقال عبد الرحمن بن الحكم».

<sup>(</sup>۲) عند ابن عذاری : وکم قد تعسفت من سبب.

<sup>(</sup> ٣ ) عند ابن عذا رى :

ألاقى بوجهى سموم الهجـــ ير وقد كاد منه الحصى أن ينوبا (٤) لم نعثر على أى تفصيل خاص بحياة سكن بن إبراهيم الكاتب على الرغم من أنه كان من أوائل المؤرخين في الأندلس ومجيديهم ، فهو مصدر من مصادر ابن حيان ؛ وابنسميد - في الذيل الذي علقه على رسالة فضل الأندلس لابن حزم - يسميه بالأخبارى ، ويثني عليه ويذكر له كتاباً عن طبقات الكتاب في الأندلس ، وقد سماه ابن حزم «سكن بن سعيد » . وكل ما لدينا من المعلومات عنه أنه كان من إشبيلية وأنه توفي سنة ١٠٩٥/٤٥٠ .

انظر: الضبى ، بغية ، رقم ٨٣٤ ص ٣٠٣ .

لجارية (١) من حظاياه بعقد جوهر كانت قيمته عشرة آلاف دينار ، فجعل بعض من حضره من وزرائه وخاصته يُعظم ذلك عليه و يقول : « إن هذا من الأعلاق المضنون بها ، المدخرة للنائبة » ، فقال له عبد الرحن : « و يحك ! إن لابس العقد أنفس خطراً ، وأرفع قدراً ، وأكرم جوهراً . وائن راق من هذه الحصباء منظرها ، ولطف إفر ندها ، لقد برأ الله من خلقه البشرى جوهراً تَعْشَى منه الأبصار وتنيه الألباب . وهل على الأرض من شريف جوهرها ، وسني ويرجها (٢٠٠٠) ، ومشتكلة نعيمها ، وفاتن بهجتها ، أقر لعين ، أو أجمع لزين ، من وجه أكل الله عسنة ، وألقى عليه الجال بهجته ؟ » ثم دعا بعبد الله بن الشمر (٣٠) شاعره وجليسه فذكر له ماكان بينه و بين وزيره في شأن العقد وقال : « هل يحضرك وجليسه فذكر له ماكان بينه و بين وزيره في شأن العقد وقال : « هل يحضرك

۱۱۹/۲ : (لایدن) : ۲/۱۱۹

History of the جايانجوس ، ترجمة القسم الأول من نفح الطيب المعروفة باسم جايانجوس ، ترجمة القسم الأول من نفح الطيب المعروفة باسم . ٤٦٤/١ Muhammedan Dynasties in Spain.

الغزيري ، فهرس الإسكريال : ١٣٧/٢ .

پونس بویجس : المؤرخون والجغرافیون ، رقم ۱۰۴ ص ۱۳۸ .

<sup>:</sup> الترجمة الفرنسية لرسالة ابن حزم في فضل الأندلس التي علها Charjes Pellat و نشرها باسم الترجمة الفرنسية لرسالة ابن حزم في فضل الأندلس التي علها Ibn Hazm, Bibliographe et Apologiste (Al-Andalus, XIX (1954) fasc. 1, § 27. p. 87 et n. 16.

وأنخل جنذاك پالنثيا ، تاريخ الفكر الأندلسي ، ترجمة ناشر هذا الكتاب (القاهرة ١٩٥٥) ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>۱) قرأها دوزی (۲۲) : مجاریة . وأورد نفس الحبر ابن عذاری فی البیان (۲٪۲) وقال إن هذه الحاریة هی طروب .

<sup>(</sup>٢) البيان (٢/٢) : زبرجدها .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن الشَّمِر بن نمير القرطبى ، شاعر عبد الرحمن الأوسط ومنجمه . ترجم له ابن سعيد فى «المغرب» ترجمة واسعة وجعله تحت علماء التنجيم ، وأورد كثيراً من شعره ونوادره فى التنجيم (طبعة الدكتور شوقى ضيف ، القاهرة ١٩٥٣) رقم ٥٩ ج١ ص ١٢٤.

شيء في تأكيـــد ما احتججنا به ؟ » ، قال : « نعم » ، وأطرق بُرَيْهَةً ثم أنشأ يقول:

أَتُقْرَنُ(١) حصباء اليواقيت والشَّذْرِ إلى مَن تعالى عن سَنا الشمس والبَدْرِ؟ ولم يَكُ شيئًا غيرُه أحدُ يَبْرِي (٢) ؟ إلى مَن بَرَتْ قِدْماً يدُ اللهِ خَلْقَهُ فأكرمْ به مِن صيغةِ <sup>(٣)</sup> الله ِ جوهراً تضاءلَ عنه جوهرُ البَّر والبحر وما فوقَ أرضيه ومَـكَّنَ في الأمر له خَلَقَ الرحمٰنُ ما في سمائه فأُعجِبَ الأميرُ عبدُ الرحمن ببديهته ، وتحركَ طبعُه للقول وأنشأ يقول مناغياً على رَوِيَّه :

وأشرقَ بالإيضاح في الوهم والفكر (1) إلى القلب إبداعاً يَجِلُ عن السِّحْرِ (٥) أَقْرُ لَمِينٍ من مُنَعَّمَةٍ بكر [١-٢١] كما فَوَّف (٦) الروضُ المنَوَّرُ بالزهرِ نَظَمْتُهُما منها على الجيد والنحر فقال له ابنُ الشمر : « يا ابنَ الخلائف ، شِعرك والله أجود من شِعرى ،

قَرَ يضُكُ يا ابنَ الشمر عَنَّى على الشِّعرِ إذا جال في سمم ٍ مُيُؤدِّي بسحرهِ / وهل بَرَأُ الرحمنُ في كل ما برا ترى الوردَ فوق الياسمين بخدِّها فلو أننى مُلِّـكُتُ قلبي وناظرى

<sup>(1)</sup> الأصل: أيقرن، والتصويب من البيان المغرب: ٩٢٪٢.

<sup>(</sup>٢) الأصل: يبصرى ، والتصويب من البيان: ٢٪٢٢.

<sup>(</sup>٣) في البيان: صنعة.

<sup>(</sup> ٤ ) فى البيان ( ٢٪٢ ) : وجل عن الأوهام والذهن والفكر .

<sup>(</sup>٥) في البيان (٢٪٢٢):

إذا شافهته الأذن أدى بسحرها إلى القلب إبداعاً فجل عن السحر (٦) عند دوزى : نُوَق ، ورواية الأصل صحيحة . فَوَّف من الفوف ، وهو البياض مع رقة (اللسان : ١٨٠/١١) .

وثناؤك عليه أفضل من صِلتى ، وما مِنحتُك لى إلا تَطَوَّلاً منك بغير استحقاق منى » ، فأضعف جائزته وأكثر الثناء عليه (١) .

وله أيضا في النسيب :

قتلبَنی به واکا وما أحِب سواکا من لی بسحرِ جُنونِ تُدبره عَیْناکا وحرة فی بیاض تکسی به وجنتاکا وعطف علی قلیلاً وأخینی برضاکا وقد قنعت وحشی بأن أری من رآکا

وحكى ابنُ فرج صاحب «كتاب الحدائق» أنه فرَّق فى يوم فَصْد له بِدَراً على مَن حَضَرَه ، وعبيدُ الله بن قَرْ لُمان أحد خواصه ومواليه غائب فى باديته ، فابتدر فوجد أمراً قد نفذ ، فكتب إليه بأبيات منها :

يا مَلِكاً حَلَّ ذُرَى الْجَلِدِ وعَمَّ بالإنعام والرَّفْدِ طُوبَى لَنْ أَسْمِعَتِه دعوةً في يومِك المأنوس بالفَصْدِ فظلَّ ذاكَ اليومَ مِن قَصْفِهِ مُستوطِناً في جَنة الجُلْدِ فظلَّ ذاكَ اليومَ مِن قَصْفِهِ مُستوطِناً في جَنة الجُلْدِ وقد عَدَاني أن أرى حاضراً جَدُّ متى يُحظِي الورى يكدي (٢) فأمُن بتنويلي جَدًا لم يزل يَمُ أُهِ أَهِ لَ القُرب والبُعدِ فأمُن بتنويلي جَدًا لم يزل يَمُ أُهِ أَهِ لَ القُرب والبُعدِ

<sup>(</sup>۱) روى ابن عذارى (البيان : ۹۳/۲) نادرة لطيفة ، قال : ثم أمر لابن الشمر ببدرة فيها خسائة دينار ، فخرج مع الوصيف يحملها له تحت إبطه ، فلما تواريا عن الأمير قال له الوصيف : «أين كذات العمر يا ابن الشمر ؟ » فقال : «تحت إبطك يا سيدى..» (۲) الأصل : متى يحظ الورى يكد .

خُوقَّع فِى أَسْفَلَ كَتَابِه : « مَن آثَرَ النَّبْضَجُّع فَلَيَرْضَ بِحَظَه مِن النوم ! » ، فجاو به ابنُ قرلمان بأبيات أولها :

#### \* لانمتُ إن كنتُ يا مولاى محروماً \*

فأمر له بالصِّلَة وردَّ في جوابه :

إذ غبت عنّا وكان العرفُ مقسوماً حتى يشُدَّ على الإجهادِ حَنْزُوماً إذ تُحْتَ فوق رجاء الوردِ تَحويماً [٣٤-٤]

لا غَرَوَ أَنْ كَنْتَ مَمْنُوعًا ومحروماً فلن ينالَ امرؤُ من حظه أملاً / فهاك من سَيْبِنا ما كنتَ تأمُله

### ٢٤ - ابنه الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم، أبو عبد الله

بويع له فى صبيحة الليلة التى توفى فيها أبوه ، وذلك يوم الخيس غرة شهر ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين ومائتين وهو ابن ثلاثين سنة . وكان أيمن الخلفاء والأندلس مُلكاً ، وأسراهم نفسا ، وأكرمهم تَثَبَّتاً وأناةً ؛ وكان السعى عنده ساقطاً . يجمع إلى هذه الخلال الشريفة البلاغة والأدب . وتوفى يوم الخيس مُنْسَلخ صفر — وقيل لليلة بقيت منه — سنة ثلاث وسبعين ومائتين وهو ابن خمس وستين [ سنة ] ، فكانت خلافته أربعاً وثلاثين سنة وأحد عشر شهراً . وهو القائل فى منصرفه من بعض غزواته :

وما أغدت عنى السيوف من الحبّ الى الشوق أشواقاً رجائى فى القرب وللشوق عقد ليس ينحلُّ عن قلبى تقر بعينى أو تمهد من جنبى ؟

قَلَتُ فأغدتُ السيوفَ عن الحربِ صدرتُ وبى البعد ما بى ، فرادنى أَحُلُ شِدادى فى السرادقِ نازلاً أَخُلُ شِدادى فى السرادقِ نازلاً أَقُرطبة ، هل لى إليكِ وفادة

وجادت عَزَ الِيهِ (٢) كُودى فى الجدب بحيش تضيق الأرضُ عن عَرضه الرحب أُسنَّتُهُ فيه عن الأنجم الشَّهب وعزى بهم أدنى السيوف إلى الضرب

سَقَى القصرَ غيثُ بالرُّصافة (1) مثلهُ عدانى عدوُّ عن حبيبٍ ، فزرتُهُ إذا اسودَّ من ليلِ الدروع تبلجتْ على أننى حِصْن لجيشى إذا التقوْا وله :

يستعمل الإبريق والقدحًا حتى أمانته الكؤوسُ ضُحَى

ذكرَ الصَّبوحَ فظل مصطبحًا ما زال حيًّا وهُوَ يشر بُهـا

٤٣ ــ ابنه الأمير عبد الله بن محمد ، أبو محمد

وَلَى بعد أخيه أبى الحَمَّم المنذر بن محمد بن عبد الرحمن فى صفر سنة خمس المندن وسبعين ومائتين ، وتوفى سنة ثلاثمائة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ، / فكانت خلافتُه خساً وعشر بن سنة . وكان أديباً ، شاعراً ، بليغاً ، بصيراً باللغة والغريب وأيام العرب . وفى أيامه اضطرمت نار الفتنة بالأندلس فتنغَّص عليه مُلكه .

ومن مشهور شعره ما وقَع به إلى الوزراء في قصة موسى بن حُدَيْر وعيسي. ابن أحمد بن أبي عبدة (٢٦) ، إذ أراد كل واحد منهما أن يكون مجلسُه فوق الآخر ،

<sup>(</sup>١) قرأ دوزی هنا (ص ٢٥) : فالرصافة .

<sup>(</sup>٢) يقال للسحابة إذا الهمرت بالمطر الجود قد حلت عَزَ الرِّيها وأرسلت عزاليها (اللسان: ١/٢٥ - ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) بنو حدير وبنو أبى عبدة من بيوت الأندلس الكبيرة التى تقاسمت الوظائف الكبرى في الإمارة ثم في الحلافة الأندلسية ، وكانت تعرف بالبيوتات ، وأكبرها هذان البيتاني ثم بنو شهيد وبنو عبد الرموف وبنو فطيس ، وكلهم من موالى الأمويين المشرقيين أو الأندلسيين أوموالى مواليهم . فبنو حدير كانوا من موالى البيت الأموى المشرق ولهذا كانوا معدودين في -

فَسْخًا لما كان قد رتَّبه والدُه الأميرُ محمد بن عبد الرحمن من رفع الموالى الشاميين. على البلديين :

موالى قريشٍ من قريشٍ فقدَّموا موالى قريشٍ لا موالى مُعَتَّبِ إِذَا كَانَ مُولانا كَآخَرِ أَجِنْبِي إِذَا كَانَ مُولانا كَآخَرِ أَجِنْبِي حَوَّلَ اسْمِ « مغيث » إلى « مُعَتِّب » إغماضاً وانقياداً للقافية .

وله في النسيب :

ويا أسيرَ الحب ما أخضعكُ بالرد والتبليغ ما أسرعكُ في مجلس يَخفَى على مَن معكُ تبارك الرحمٰنُ ، ما أطوعكُ ! يا كَبِدَ المشتاق ما أوجعك ويا رسول العين مِن خطفها تذهب بالسر وتأتى به كم حاجةٍ أنجزت موعدَها وله في ذلك :

ویحی علی شادن کیل کأنما ورد کانما ورد کانما ورد تلنی فضیب بات إذا تلنی وقف علیه صفاه وُدِّی

<sup>-</sup> الشاميين ، أما بنو أبى عبدة فكانوا موالى مغيث الروى مولى الوليد بن حبد الملك ، ولهذا فقد كانوا معدودين في البلدين أي أهل البلد ، لأن أصلهم من الأندلس . وقد كان الأمير محمد قد قرر أن يتقدم الشاميون على البلديين ، ومن المعروف أن الوزارة في الأندلس كانت تتألف من حاجب أشبه برئيس الوزراء ثم عدد من الوزراء ، فلو اجتمع في الوزارة شامى وبلدى كان التقدم للأول . وكان كل من موسى بن محمد بن حدير وعيسى بن أخد بن أبى عبدة من أكبر رجال بيتيهما ، وقد ولى أو لها الحجابة للناصر . فلما اجتمعا في الوزارة أيام الأمير عبد الله أراد عيسى بن أخد ابن أبى عبدة أن يتقدم على صاحبه ، لأن أباه أبا العباس أحمد بن أبى عبدة كان أكبر قواد الأمير عبد الله وهو صاحب الفضل في إنقاذ الإمارة من الضياع ، ولكن الأمير عبد الله آثر أن يظل الأمر كما رسمه أبوء ، وقرر أن يظل بنو حدير متقدمين على بنى أبى عبدة .

#### وله في الزهد :

يا مَن يراوغه الأجل حَتّامَ مُيلهيكَ الأملُ حَتّامَ مُيلهيكَ الأملُ حَتّامَ مُيلهيكَ الأملُ حَتّامَ لا تخشى الرّدَى وكأنه بكَ قد نزلُ أغَفَلُ عَن طلبِ النجا قولا نجاةً لمن غَفَلُ هيهات يَشغُلُكَ الرجا 4 ولا يدوم لك الشّغُلُ هيهات يَشغُلُكُ الرجا 4 ولا يدوم لك الشّغُلُ

#### [ ٣٠ - ٣٠] / وله في مثله:

أرى الدنيا تصير إلى فناء وما فيها لشي من بقاء فبادر بالإنابة غير لاو على شي يصير إلى فناء كأنك قد محلت على سرير وصار جديد حُسنك للبلاء فنفسك فابكها أو نُح عليها فرُبَّتَما رُحِمْت على البكاء وكان ، بفضل أدبه ، ربما استرسل ، فقال بحسب ذلك أو تمثل ، ثم لا يدعه كرمُ الأواثل ، وشرف الشهائل ، حتى يُدنى من أقصاه ، ويُبدى لمن أعتب رضاه . قال في النَّضْر (۱) بن سَلمة الكلابي :

أنت يا نضر آبِدَه لستَ تُرْجَى لفائده إنما أنت عــدة لــكنيف ومائده

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : النضر بوضوح ، وكذلك عند ابن عذارى (۱۰٤/۲) . ولكن فرانثيسكوكوديرا ناشر تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى قرأه : نصر . وهو النضر بن سلمة ابن وليد بن أبي بكر بن عبيد بن بلج بن عبيد بن على الكلابي القيسى . ترجم له ابن الفرضى تحت رقم ۱٤٩٦ ، ج ۲/۲۷ – ۲۹ وقال إنه من أهل قرطبة ، يكنى أبا محمد ، استقضاه الأمير عبد الله بن محمد بقرطبة مرتين ثم استوزره . . وقال الرازى إنه توفي يوم الثلاثاء و في الحجة ۲۲/۳۰۲ يونيو و ۹۱ . وترجم ابن الفرضى لأخيه محمد تحت رقم ۱۱۳۹ ( ۲۰/۲۷) وقال إن الأمير عبد الله استقضاه بعد أخيه النصر (كذا وصحها : النضر) بن سلمة ، وكان رجلا صالحاً كثير العلم . توفي في ذي الحجة ۲۸/نوفبر ۹۰۲ .

وعلى ذلك استقضاه مرتين ، ثم استوزره واستقضى أيضاً أخاه محمد بن سلمة تقيّلا للأخلاق الحَـكَمية (١) ، وجرياً على الأعراق العَبْشَمية .

وقرأتُ فى تاريخ الحمَيدْى ، أن الوزير سليمان بن وانسُوس<sup>(۲)</sup> — وكان من رؤساء البربر — دخل عليه يوماً — وكان عظيم اللحية — فلما رآه مقبلا جعل الأمير عبد الله ينشد:

هِاَّوَ فَةُ (٣) كَأَنْهَا جُوَالِقُ نَكْرَاء لَا بَارِكُ فَيْهَا الْحَالَقُ لَلْقَمْلُ فَيْ حَافَاتُهُ اللَّهِ كَا مُرَافَقُ لَلْقَمْلُ فَيْ حَافَاتُهُا لَا نَقُ لِلْ رَاثُقُ إِنِ الذَى يَحَمَّلُهَا لَمَاثَقُ وَفِي احتدام الصيف ظلُّ رَاثُقُ إِنِ الذَى يَحْمَلُهَا لَمَاثَقُ

ثم قال له: « اجلس يا بربرى! » فجلس وقد غضب فقال: « أيها الأمير ، إنما كان الناس يرغبون في هذه المنزلة ليدفعوا عن أنفسهم الضيم ، وأما إذ صارت جالبة للذل فعنيينا عنكم ، فإن حُلتُم بيننا وبينها فلنا دور تسعنا ، لا تقدرون على أن تحولوا [ بيننا و ] ( ) بينها » ثم وضع يديه في الأرض وقام من غير أن يسلم ،

<sup>(</sup>١) هنا يلمح ابن الأبار ويشير إلى ما تقتضيه «الأخلاق الحكية » و«الأعراق العبشمية» إشارة إلى غضب السلطان أب زكريا عليه وإبعاده وإلزامه بيته ، مما حفز ابن الأبار على تأليف كتابه «إعتاب الكتّاب » على ما هو معروف وما ذكرناه فى المقدمة . وقد كان ابن الأبار صهى الحظ فى تونس بسبب حدة مزاجه وعدم ضبطه نسانه ، فكان معظم أيامه مبعداً أو مغضوباً عليه كالمبعد ، ولهذا تكثر في كتبه مثل هذه الإشارات .

<sup>(</sup>٢) سيترجم ابن الأبار اسليمان بن وانسوس هذا فيما بعد .

<sup>(</sup>٣) الهلوفة والهلوف اللحية الضخمة .

<sup>(</sup>٤) وردت هذه العبارة مضطربة بالأصل ، بعضها في المتن وبعضها في الهامش ، وقد وردت «فغنينا » «تغنينا » وقد قومها دوزى (ص ٢٧) على هذا النحو ، وهو تقويم مقبول ، فأخذناه . وقوله : «فإن حلتم بيننا وبينها » المراد بها المنزلة أووظيفة الوزارة التي كان يحتلها سليمان بن وانسوس في ذلك الحين . وأما قوله : «فلنا دور تسعنا لا تقدرون على أن تحولوا بيننا وبينها » فإشارة إلى بيت أسرته الأول في ماردة ، وكان جده قد ثار فيها وامتنع على الحكم الربضي وسبب له متاعب طويلة حتى استسلم ولده وانسوس ونشأ ابنه سليمان في قرطبة على الطاعة . وتصرف الأمير عبد الله مع سليمان يعرض علينا جانباً من سياسته العامة ، فقد كان يداري الناس ما أمكن تجنباً لمزيد من الثورات التي ملأت عصره كله .

ونهض إلى منزله ، فغضب الأمير وأمر بعزله ورفع دَسْتَهَ (۱) الذي كان يجلس عليه ؛ و بقى كذلك مدة .

ثم إن الأمير عبد الله وجد فقدَه (٢) لَعَنائه وأمانته ونصيحته وفضّل رأيه ، فقال للوزراء : « القد وجَدتُ الفقد سليان تأثيراً ، وإن أردتُ استرجاعه ابتداء الماكان ذلك غضاضة علينا ، ولو ددتُ أن يبتدئنا بالرغبة » ، فقال له / الوزير محمد بن الوليد بن غانم : « إن أذنت لى فى المسير إليه استنهضته إلى هذا » فأذن له . فنهض ابنُ غانم إلى دار ابن وانسوس فاستأذن ، وكانت رُتبة الوزارة بالأندلس أيام بنى أمية ألا يقوم الوزير إلا لوزير مثله ، فإنه كان يتلقاه وينزله معه على مرتبته ولا يحجبه أولا لحظة (٢) ، فأبطأ الإذنُ على ابن غانم حيناً ، ثم أذن له ، فدخل عليه فوجده قاعداً ، فلم يتزحزح له ولا قام إليه . فقال له ابن غانم : « ما هذا الكثير ؟ عهدى بك وأنت وزير السلطان وفى أبهة رضاه تتلقاني على قدم وتتزحزح لى عن صدر مجلسك ، وأنت الآن في موجدته بضد ذلك ! » فقال له : « نم . لأنى كنت حينئذ عبداً مثلك ، وأنا اليوم حر » ، فيئس ابنُ غانم منه وخرج ولم يكلمه ، ورجم إلى الأمير فأخبره ؛ فابتدأ الأمير فائبرسال إليه ورده إلى أفضل ما كان عليه .

## ٤٤ - يعقوب ابن الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام

و يُكنى أبا قُصَى ؛ كان أديباً شاعراً مطبوعاً كلفاً بالعلوم، جواداً لا يُليق

<sup>(</sup>۱) أى عزله من الوزارة . وقد كان لكل عضو من أعضائها دست أى مقعد يجلس عليه عند اجمّاع الوزراء . وكان دست رئيسهم – وهو الحاجب – أعلى من دسوت الآخرين.

<sup>(</sup>٢) الأصح أن نقرأ هنا : وَجِد لفقده ، أى حزن لغيابه .

<sup>(</sup>٣) كذا فى الأصل بوضوح . وأصح أن نقرأ هنا : ولا لحظة .



## /٤٥ ـــ أخو. بشر ابن الأمير عبد الرحمن

[۳۲ - ب]

ذكر أبو محمد بن حزم في كتاب « جمهرة الأنساب » (١) أنه كان شاعراً ، وأنشد له أبو عمر بن فرج صاحب «كتاب الحداثق » :

حجابك لى عن الدنيا حجابُ ويوم لا أراك به عــــذابُ وقد كانت تضيق الأرضُ عندى إذا واراك سِــــُتُرُ أو نقابُ فَكيف أعيش إذ (٢) واراك عنى قصور دونَهــــا بابُ فبابُ ؟

وليعقوب و بشر هذين إخوة جلة [ منهم ] (٢) هشام ، وكان من أهل العلم والفضل والبصر بالعربية ، وأكثر من الرواية عن يحيى بن يحيى . وكان أبوه الأمير عبد الرحمن ا كحكم قد نصبه فى خلافته للصلاة على جنائز أهل قصره وأكابر رجاله ، كما نصب عبد الرحمن [ بن معاو ] ية ابنه هشاماً . [ ومنهم أبان و على اختلاف فيه ، [ وها ] (١) ابنا عبد الرحمن بن الحكم ، وكانا أديبين شاعر بن ، وسيأتى ذكرها فى آخر التأليف إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) لا وجود لهذا في «جمهرة أنساب العرب » لابن حزم التي بين أيدينا ، مما يدلى على أن نسختنا مختصرة . ومن أسف أن ذلك الاختصار نال الكثير مما وصلنا من الكتب.

<sup>(</sup>٢) الأصل: إذا ، ولا يستقيم به الوزن.

<sup>(</sup>٣) أضافها دوزي هنا (٦٩) وهي إضافة في موضعها .

<sup>(</sup>٤) وردت هذه العبارة مضطربة فى الأصل ، بعضها فى المتن وبعضها فى الهامش ، وقد رتبناها على هذا النحوكما فعل دوزى (ص ٢٩). وقد أثبت دوزى اسم أبان اعباداً على أن ابن الأبار ترجم له مع أخيه عبان بعد ذلك . ولم أجد اسم أبان بين أولاد عبد الرحمن بن الحكم كما أوردهم ابن حيان نقلا عن الرازى ( مخطوط ١٩٤ ب ) ، وليس له ذكر كذلك فى نسبه بنى أمية الأندلسيين كما ذكره ابن حزم فى « الجمهرة » (ص ٩٠) ، وربما كان هذا هو السببه فى قول ابن الآبار بعد أن ذكر أبان وعبان « على اختلاف فيه » .

## ٤٦ ــ القاسم ابن الأمير محمد بن عبد الرحمن ابن الحَكم ، أبو محمد

كان من الأدباء الشعراء ، إلا أنه مُقِل . وكان أحد الجبابرة الموصوفين ، شديد البَأْو تَيَّاهاً ؛ وقَبَض عليه أخوه الأمير عبد الله فمات في حبسه مسموماً . ومن شِمره [ و ](١) بدبهته السائرة في الناس ، وقد دخل دار أخيه عثمان بن محمد فاستسقى ماء فأبطأ عليه غلامه لعلة لم يقبلها ، وأنشأ يقول :

الماء في دار عمَّانَ له مُن وأُخْلِرُ فيها له شانٌ من الشان فَاسْلَحْ عَلَى كُلِّ عَمَانِ مررتَ به إلا الخليفة عَمَانَ بنَ عفانِ كذا قال ابنُ حيَّان ، وهو غلط لاخفاء به . و إنما البيتان من قطعة لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي أنشدهما أبو عمر [ بن عبد البر النمرى في كتاب « بهجة ا<sup>(۲)</sup> المجالس » من تأليفه وهي :

والخبزُ فيه له شانُ من الشانِ [٣٧] لكنة يشتهى حمداً بمَجآنِ حتى يَرُوْا عنده آثارَ إحسان غَمْلَ الجِنابةِ من معروف عثمانِ إلا الخليفة عثمان بن عفان

يا أخت كِنْدَةَ جافي شرب عثان وأزْمِعي لبني أودٍ بهجرانٍ يا أُختَ كِندة سِيرى سير ساخطة كَنْ تنتوى مُنتَوَى غَضْبَى وغَضبانِ /المله في دار عُمَانَ له بُمَنْ ۗ عثمان يعلمُ أنَّ الحمدَ ذو ثمن والناسُ أكيسُ من أن يَحمدوا رجلاً اغسل يديك بأشنان وأنقيهما واسلَحْ على كل عثمانِ مررتَ به

<sup>(</sup>١) أضفنا الواو هنا للسياق .

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل ، وهكذا أكله دوزي ، وهو حسن .

وأنشد له الحكميدى وقال فيه [ ... ... ] القاسم غلط منه (١) :

سَكَنْتُ مِن قلبى الهوى ما أمكنا ولقد أراه للصبابة متعدناً

هذا هلال قد بدا ومدامة تجرى براحته وعيش قد هنا

وله أبيات كتب بها إلى محمد بن عبد العزيز العتبى الأديب لم يُجِد رصفَها

فرأيت حذفها .

### ٤٧ ــ المطرف ابن الأمير محمد ، أبو القاسم

شقيق القاسم المذكور آنقاً . برع في الشعر وهو ابن عشرين سنة ، وتوفى معتبطاً في حياة أبيه وهو ابن أربع وعشرين ، وكان آدَبَ وَلَدِ الأمير محمد وأشعرهم . ذكر ذلك ابن حَيّان ، وقال أبو محمد بن حزم في كتاب « جمهرة الأنساب » من تأليفه — وذكر المطرف هذا : «كان شاعراً مفلقاً ، عالما والغناء . وكان له عَقِب قد انقرض » .

وأنشد له صاحب « الحدائق » يرثى أخاه عبد الرحمن بن محمد :

أَخْ كَانَ إِنَّ لَمْ يَمْرَعُ النَّاسُ أَصِبَحَتْ مُواهِبُهُ لَلْنَاسِ وَهِي مُوابِعُ كَثَيْرُ عَلَيْكَ الْحَزْنَ مِن كُلِّ جَانِبٍ كَا كَثْرَتْ مِن رَاحَتَيْكَ الصَّمَاثُعُ عليكَ سلامُ الله ، إِن النَّدى لهُ زُوالْ و إِنَّ السَّعَى بَعْدَكُ ضَائعُ عليكَ سلامُ الله ، إِن النَّدى لهُ زُوالْ و إِنَّ السَّعَى بَعْدَكُ ضَائعُ

وله فيه :

يا عابدً الرحمٰن ما أوضح فينا سُبلكُ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولم أستطع تقويم العبارة من جذوة المقتبس للحميدي كما وصلتنا .

أيقظت (۱) شِمرى أبداً فالقول لى والفعل لك ما النُّكُ لُ والحسرة [...] (۱) ما النُّكُ لُ والحسرة [...] فقى في (۱) الرَّوع قِدماً أعجلك موت أعجلت فقى في (۱) الرَّوع قِدماً أعجلك موله أبضا:

[٣٧ – ب]

أَشْهَى مَنَ الْكَاسِ حَامَلُ الْكَاسِ أَرْعَاهُ مَا طَافُ حُولُ جُلاَسَى الْشَهَى مِنَ النَّسِ عِلْمَ الْخَلِيسُ ولو كَانَ مِنَ النَّسَكُ آمَنَ النَّاسِ مِنْ أَجِدُ الجَلِيسُ ولو كَانَ مِنَ النَّسَكُ آمَنَ النَّاسِ

وكتب إلى أخيه المنذر بن محمد ، وكان ماثلا إليه :

هل أتَّكِى مُشرِفاً على نهرى أرمى بطَرَف إليه من قصرى عند أخر لو دَهَبِّه حادثة أعطيته ما أحبً من عمرى نشرب نحليه أن فضيلتها أتحفت الخمر ولَّة الحمر وفوعده الكون عنده ، فكتب إليه يستنجزه :

وُلُوعُ النفسِ بالوعدِ الوَقِيِّ وإنجازُ المقال على الوَلَيِّ فإن أرضاك أن نعدو ضحاء وإلا كان ذاكَ مع العَشِيِّ نكون ثلاثةً أنتَ المُبَدَّى ويمن إليكَ ، ثم أبو عليِّ

<sup>(</sup>١) الأصل : أبغضت ، ولا يستقيم بها المعنى . وقد جعلها دوزى : أَيْقَضَت ، وما أثبتناه أقرب للسياق .

<sup>(</sup>٢) تركها الناسخ بياضا ، ولعل تمام البيت :

ما الثكل والحسرة [لى ﴿ الثكل والحسرة لَكُ ]

<sup>(</sup>٣) نسى دوزى ( ص ٧١ ) هذا الحرف ,

<sup>(</sup>٤) كذا فى الأصل ، وقرأها دوزى (ص٧١) : قحلية ، ولم أجد أى اللفظين أو ما يقرب منهما فى باب الحمر فى مخصص ابن سيدة ، ولا وجدت لأحدهما معنى يتصل بالحمر فى المعاجم ، وكل ما وجدت فى مفردات ابن البيطار لفظ نحلى ، عقار كان يتطبب به .

#### وله فى الشَّبب :

إن شَبْاً وصَبُوَةً لَمُحالُ قد أَنَى أَن يَكُونَ عَنها زوالُ رَكِبَ الشّيبُ لِمَّتَى خَلَلَ الشّه ر لوقت حالت به الأحوالُ فَدَعِ (١) النفسَ عن مزاحٍ ولهو تلك حالُ مضت وجاءت حالُ ولحمد بن عبد العزيز العُتبى فيه ، يفضِّل شعره على أشعار إخوته وأقربائه تن يغني (١) مسامعنا لديه حَوَاليًا بلاكئ مِن لفظِهِ وزبرجدِ والشّعرُ يسجدُ نحو قبِلة شعرِهِ ولغير قبِلة شعرِه لم يسجد

## ٨٤ - إبراهيم ابن الأمير محمد بن عبد الرحمن ، أخوها

أنشد له ابن فرج في « كتاب الحداثق » :

دُنُولُكَ مِنَى في منزلى هو المُلْكُ يَسَّرَهُ اللهُ لى الْفَهُ لَى الْفَهُ لَى الْفَهُ لَى الْفَهُ لَى الْفَهُ اللهُ السَّرب من مَنْهَلَ وَانْدَ حَالَ دُونَكَ بَاباً حديد وقصر مَشِيدٌ من الجُنْدلِ هؤ لاء المروانيون في هذه المائة.

[1-44]

#### ومن الحسنيين فيها :

<sup>(</sup>١) الأصل : فزع .

<sup>(</sup>٢) الأصل: يعني ، ولا معني له هنا ، وقد تكون صحته ما أثبتناه .

# وحس بن إدريس بن عبد الله ابن حسن بن حسن بن على

وَلَى البَصْرة (۱) وطَنْجَة وما يليهما لأخيه محمد بن إدريس القائم بعد أبيه سلطان المغرب. وكان إدريس قد ولد محمداً هذا والقاسمَ وأحمدَ وعبدَ الله وعيسى وإدريسَ وجعفراً و يحيى وحمزة وعبيدَ الله وداود - و به كان يُسكنَى - وعمرَ ، و بنات.

ولما توفی إدريس مسموماً فی حبة عنب (۲) سنة ثلاث عشرة ومائتين - كما تقدم ذكره - اجتمعت البربر علی محمد ، فبايع له إخوته جميعاً ، واتخذ مدينة فاس قراراً ، وفراق بلاد الغرب عليهم (۲) ؛ فنكث أخوه عيسى

<sup>(</sup>۱) يريد بَصْرة المغرب وكانت بلداً إسلامياً مشهوراً ، ولا زالت آثاره باقية ظاهرة على يسار الطريق من طنجة إلى سوق الأربعاء ، وهي على نحو ١٠٠ كيلومتر جنوبي طنجة في خط مستقيم تقريباً ، وتسمى بصرة الكتان أوبصرة الذبان ، أسسها محمد بن إدريس الثاني سنة ٢١٨/ ٨٣٣ ، وقد أطال الكلام عنها أبو عبيد البكري (ص ١١٠ – ١١١) وذكرها ابن حوقل والإدريسي وغيرها .

انظر: أحمد المكناسي ، خريطة المغرب الأركيولوچية (تطوان ، ١٩٦١) ص ١١ . وانظر عنها: الاستقصا للسلاوي (الدار البيضاء ١٩٥٤) ١٧٢/١ .

<sup>(</sup>۲) هذه أيضاً رواية روض القرطاس (ص۲) وكانت وفاته حسب رواية هذا الكتاب في ليلة ۱۲ جمادي الثانية ۲۹/۲۱۳ أغسطس ۸۲۸ وكانت سنه ۳۸ سنة .

<sup>(</sup>٣) كان محمد بن إدريس بن إدريس قد قسم نواحى دولته بين إخوته ، نصحته بذلك جدته كن ق وقد أورد هذا التقسيم ابن أبي زرع في روض القرطاس (طبعة فاس ، ص ٢) ، وابن عذارى في البيان المغرب (٢١٠/١) ، والسلاوى في الاستقصا (١٧٣/١) ، والبكرى في وصف إفريقية ؛ وهذا التقسيم بهمنا هنا لتيسير تتبع الحوادث الخاصة بمن يترجم لهم ابن الأبار من الأدارسة . وفيما يلي جدول مقارن فذا التقسيم ، ولم نورد نص ابن عذارى لأنه لا يضيف شيئاً ذا بال :

ابن إدريس وخرج عليه ، فكتب محمد إلى القاسم يأمره بمحاربته إذا كان يحاديه (۱) في ولايته ، فأبَى القاسمُ وكتب إليه معتذراً من توقفه عما أمره به : سأنرك للراغب الغرب نهباً وإن كنت في الغرب قيلا ونَدْباً وأسمو إلى الشرق في همة يعز بها رُتَباً من أَحَبا وأترك عيسى على رأيه يعالج في الغرب هماً وكرباً وأترك عيسى على رأيه يعالج في الغرب هماً وكرباً

| الاستقصا                                                                                           | روض القرطاس                                                                                    | = وصف إفريقية                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| مثل روض القرطاس .                                                                                  | طنجة . سبتة . قلعة حجر النسر . تطوان . بلادمصمودة وما إلى ذلك من البلاد والقبائل .             | القاسم : البصرة وطنجة وما<br>والاهما .                              |
| بلادهوارة . تسولوتازا و مابين<br>ذلك من قبائل مكناسةوغيائة .                                       | بلاد هوارة . تسول . بلاد<br>غياثة .                                                            | داود : هوارة تاسلمت .                                               |
| أصيلا والبصرة والعرائش<br>وورغة .                                                                  | البصرة . أصيلا . العرائش<br>إلى بلاد ورغة .                                                    | یحیبی : دای وما والاها .                                            |
| تیکساس . ترغة وما بینهما<br>من قبائل صنهاجة وغارة .                                                | مدينة تمنجساس . بلاد هوارة<br>وما والاها .                                                     | عمر : صنهاجة ونحمارة .                                              |
| مكناسة . تادلا وما بينهما من بلاد فازاز . أغات . نفيس . جبال المصامدة . بلاد لمطة . السوس الأقصى . | مكناسة . بلاد فاز از . بلاد<br>تادلا .<br>مدينة أنحات . بلاد نفيس .<br>بلاد المصامدة . السوس . | أحمد : لم يذكره فى هذه<br>الولايات .<br>عبدالله : لمطة وما والاها . |
| وليــل وأعمالها .                                                                                  | تلمسان وأعمالها .                                                                              | حزة : الأودية بقرب وليلي .                                          |
| ا سلا . شالة . آزمور . تامسنا<br>وما انضم إلى ذلك من القبائل .                                     | مدينة شالة وبلاد تامسنا .                                                                      | عيسى : وازَمُوْر وَسُلَى .                                          |
|                                                                                                    | *                                                                                              | 4 .                                                                 |

وأجمع الأربعة على أن الباقين من إخوته كانوا صفاراً ، فبقوا في كُفالة جدَّم كنزة . ويلاحظ أن ابن الأبار في كلامه هنا يقول إن القاسم تولى البصرة إلى جانب طنجة متابعا البكرى في حين أنها – حسب روض القرطاس والاستقصا – كانت من نصيب يحيى .

(١) كذا في الأصل ، واللفظ غير واضح المعنى ، فإن كان المراد أن حدود ولايتيهما متجاورة لم يصح ذلك تماماً كما يتضحمن الجدول السابق . والغالب أنها تصحيف للفظ يعاديه أو يجاذبه .

ولو كان قلبي عن قلبـــه

لكنت له في القــرابة قلبًا

وإن أحدث الدهر من ربيه شقاقاً علينا وأحدث حرباً فإلى أرى البعد ستراً لنسا يُجدد شوقاً لدينا وحباً ولم نَجْنِ قطعاً لأرحامنا نُلاقى به آخر الدهر عَتْباً وتبقى العسداوة في عقبنا وأكرم به حين نعقب عقباً وأوفق من ذاك جوب الفلاق وقطع المخارم تَقْباً فنقباً في من ذاك جوب الفلاق وقطع المخارم تَقْباً فنقباً فنقباً فرادة عيسى، فأجابه وسارع وخرج بريد عيسى بعسكره. فلما قرب من أحواز عماس كتب إلى محمد يستمده ، فبعث إليه من كان معه ، ونفذ في أصحابه قبل فاس كتب إلى محمد يستمده ، فبعث إليه من كان معه ، ونفذ في أصحابه قبل خاق المدد ، فأوقع بعيدى ونفاه عن عمله واستولى عليه ، فأمره محمد بالإقامة فيه ، خاربه وتغلب على ما كان بيده ، فتخلى القاسم عن خاربه وتغلب على ما كان بيده ، فتخلى القاسم عن خاربه وتغلب على ساحل البحر بأصيلاً ولزمه .

فلما عاين البريرُ ذلك نهضوا إليه وهو بمُرَّابَطِه فصرفوه إلى عمله، ورجع إليه كلُّ من صدر إلى أخويه مجمد وعمر .

وقال الرازى ، وذكر أولاد إدريس بن إدريس : « فأما محمد بن إدريس فوكى مدينة فاس بعد أبيه ، وقسم عمل أبيه على إخوته وأخرجهم عُمّالاً ، ثم أخلد إلى اللهو واشتهر بالشرب والخلوة بالنساء (٢٠ ، فخلعه إخوته ومَلَكَ كُلُّ واحدٍ منهم ما تحت يده . ثم لم يلبث محمد أن هلك ولم يعقب ، فوكى أمّر فاسٍ

<sup>(</sup>١) هنا أيضاً يختلف التقسيم عما أوردناه في هامش الصحيفة السابقة نقلا عن روض القرطاس.

<sup>(</sup>٢) هنا وقع الرازى فى غلط كبير ، فخلط بين الأدارسة خلطاً لا ندرى كيف يقع فيه مثله . فإن محمد بن إدريس بن إدريس كان من صلحاء أمراء الأدارسة وقادريهم ، وقد ظل

بعد [ ه ] (١) القاسم أخوه ، ومَلَكَها ملك سيادة ، وتجمع الناس إليه من كل ناحية (٢) ، ولحق المنفيون عن ربض قرطبة بها ، وتمدنت وكثر أهلها .

\* \* \*

= يحكم إلى أن توفى فى ربيع الثانى سنة ٢٢١/مارس ٨٣٥ ، وخلفه ابنه على بن محمد بن إدريس ابن إدريس الملقب بحيدرة ، وظل فى الحكم إلى رجب ٢٣٤/يناير ٨٤٨ ، وخلفه أخوه يحيى بن محمد بن إدريس بن إدريس ، وكان أميراً قادراً ذا عناية بشئون العمران ، وفى أيامه بنى جامع القرويين سنة ٥٤١/٥٥ . ثم خلفه ابنه يحيى بن يحيى بن محمد بن إدريس بن الله و الذى أساء السيرة وكثر عبثه فى الحرم حتى دخل الحام على امرأة ، فثار الناس عليه بزعامة رجل من أهل فاس يسمى عبد الرحمن بن أبى سهل الجذامى و أخرجه منها فهرب إلى عدوة الأندلسيين فات بها من ليلته (البكرى ؛ ص ١٢٤ – ١٢٥)

وكانت زوجة يحيى هذا هي عاتكة بنت على بن عمر بن إدريس «صاحب الريف والسواحل» كما يقول السلاوى ، فكتبت إلى أبها تعلمه بما وقع ، فجمع رجاله و دخل فاس وتولى الأمر . أما ما يقوله الرازى من أن القاسم تولى الأمر ، فرده إلى خلط بين القاسم وابنه يحيى . ذلك أن علياً بن عمر المذكور لم يستطع البقاء طويلا في الحكم ، إذ ثار عليه رجل من الخوارج الصفرية يسمى عبد الرازق الفهرى ، وغلبه على الأمر ، وفر عمر بنفسه إلى بلاد أوربة ، وملك عبد الرازق عدوة الأندلسيين من فاس ، أما أهل عدوة القرويين فامتنعوا عليه ، وبعثوا إلى يحيى بن القاسم بن إدريس ، فأقبل وولوه عليهم ، فتمكن من هزيمة عبد الرازق الفهرى ، وملك بلاد الأدارسة إلى أن اغتاله رجل يسمى الربيع بن سليمان سنة ٢٩/٤/٢٩ .

انظر: روض القرطاس: ص ٦ وما يليها . ابن خلدون، تاريخ: ١٤/٤ – ١٨ . أبو عبيد البكرى: المسالك والمهالك، الجزء الحاص بالمغرب، نشره دى سلين فى الجزائر سنة ١٩١٠، ص ١٧٣ – ١٣٣ . السلاوى، الاستقصا: ١٧٣/١ – ١٨٣ . أما ابن عذارى فروايته لأخبار الأدارسة يشوبها كثير من الخطأ، فهو يخلط بين يحيى الأول ويحيى الثانى، ويخبط خبطا غريباً: ١٨٠١ – ٢١٠ .

- (١) زيادة لابد منها للسياق.
- (٢) هذا يخالف ما في روض القرطاس (ص٧). قال في شأن القاسم بعد أن ذكر مسير أخيه عمر إليه : «فكانت بينهما حروب عظيمة ، ثم هزم القاسم ، واحتوى عمر على ما بيده من البلاد. وسار القاسم إلى ساحل البحر بما يلى مدينة أصيلا ، فبنى هناك مسجداً على ضفة البحر بموضع يعرف بتاهدارت ، فأقام يتعبد فيه ، وزهد في الدنيا إلى أن مات رحمه الله تعالى ». وانظر أيضاً البكرى ، ص ١٢٤

#### ومن رجال المروانية :

## ه - عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث () الحاجب ، أبو حفص

استحجبه الحكمُ الرَّبَضَى ، وكان أبوه عبدُ الواحد حاجبًا لهشام الرضا والد الحكم. وعن ابن حَيَّان أن هشاماً وَلَى عبدَ الكريم هذا كورة جَيَّان ، وأغزى أيضاً أخاه عبدَ الملك وولاه سَرَفُسْطَة .

(١) عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث من أكابر رجال الدولة المروانية الأندلسية أيام الحكم الربضي وابنه عبد الرحمن ، وهو في الغالب من أولاد مغيث الرومي مولى الوليد بن عبد الملك ، وقد كان أخوه عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث من قواد الأمير هشام الرضا ابن عبد الرحمن الداخل . وقد كان عبد الكريم قائداً من قواد الحكم ثم استوزره وولاه الحجاية فأقام في هذه الوظيفة حتى وفاة الحكم ، واستحجبه أيضاً عبد الرحمن الأوسط مع بقائه على القيادة . وتوفى عبد الكريم في طريقه إلى غزو جليقية سنة ٢٠٩/ ٨٢٥ – ٨٢٥. ولم يجد عبد الرحمن من يقيمه مكانه ، فعهد في قيادة الصائفة إلى أمية بن معاوية بن هشام . وبعد موت عبد الكريم تنافس الوزراء في الوصول إلى الحجابة وأكثروا السعى والشفاعات حتى أضجروه ، فقرر ألا يوليها أحداً مهم ، وعطلها مدة ثم اختار لها رجلا من المقربين إليه ، لم يكن من الوزراء ولا سبقت له خدمة هو سفيان بن عبد ربه ، وأصله من بربر بَيَّانَة ، فتولاها إلى أن مات ، ثم خلفه فيها عبد الرحمن بن غانم ، ثم صارت إلى عيسى بن شهيد معظم أيام عبد الرحمن الأوسط . ويجمع مؤرخو الأندلس على أنه لم يل الحجابة أقدر ولا أصلح من عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث وعيسى بن شهيد ، وهم يقولون إن عبد الكريم كان أَكفأ وأقدر من صاحبه ، ولكن عيسى كان أسلم خلقاً إذ لم يكن يقبل المكافأة على قضاء الحاجة ، أما عبد الكريم فإنه كان يقبل ذلك و لا يأباه . ( أبوبكر بنالقوطية ، برواية ابنحيان ، المخطوط ص١٩٥١، ١٩٥٠) . (٢) ﴾ كَلَبُه والقلاع ، علمان جغرافيان يستعملان عادة معاً في النصوص العربية . أما ألبه فهي Alava وهي الإقليم الواقع عند منابع نهر إبرُه على الضفة اليمي ( الشالية ) النهر . وأصل الاسم غير معروف ، فذهب بعضهم إلى أنه مشتق من Uraba و Alba ، بل ذهب بعضهم ==

وكان عبدُ الحكريم بليغاً مفوهاً شاعراً ، ووَلَى الحَمَابةَ للحَكَم إثر محمد بن أمية ، وقاد الصوائف ، وجرت على يديه فتوح جسام . وعلى يديه استأمن أهلُ الرَّبَض ؛ وله رسائل عن الحكم في الهَيْج . ذكر ذلك عيسى بن أحمد الرازى ، قال : « وأخرجه الحكمُ إلى عَمْروس (١) — وكان قد خلع بسَرَقُسُطَة — فاستماله وقدم به قُرْطُبَهَ ، فوصله الحُـكمُ وخَلع عليه وسَجَّل له على سَرَقُسْطَة وتُطِيِلَة ووَشْقَه ، وصرفه إلى الثغر فمات هناك . وأنشد ابنُ حَيَّان لعبد الـكريم هذا في رثاء الحكم بن هشام وتهنئة ولدِه الأميرِ عبدِ الرحمن بن الحكم بالخلافة: [١-٣٩] /كان الزمانُ مُرَزَّأً بخليفةٍ أَرْدَى فكاد نهارُنا أن يُظلِماً

عنه ويكشف نورُه ما أبهما ولخائف ولِمُعْتَفِ قد أعدما

حتى إذا قَعَد الإمامُ لبيعةِ كَالغيثِ شَحَّ بوَ بُلهِ ثُم انْهِمَى الله أية بيعـــةٍ ما أعظا وأجل فخراً في الأنام وأفخماً أعطت قريش بيعة مرضيّة لإمام الملك الكريم المُنتمى و بدا كيثل البدرِ ينصدعُ الدُّحِي لله أنت أبو المطرف في الوغي

<sup>=</sup> إلى أن أصله عَرَّبه Araba لأن الاسم لم يظهر إلا بعد دخول العرب . أما القلاع فيراد به المنطقة التي تعرف اليوم بقشتالة القديمة Castilla îa Vieja ، ساها العرب كذلك لكثرة قلاعها ، وقد يكون العرب ترجموا بذلك اسمها القديم Castellae . وألبة اليوم إحدى المديريات الثلاث التي يتكون منها إقليم Vascongadas وهو الذي كان العرب يسمونه بلاد البشكونس ، وهذه المديريات هي Guipuzcoa وقاعدتها سان سباستيان وبسكاية Vizcaya وقاعدتها بلباو Bilbao وهي أكبرها مساحة وعاصمتها Vitoria . وكان العرب في غزواتهم لهذه النواحي يسيرون حتى سرقسطة ، ثم يمضون مع نهر إبره نحو منابعه حتى يفضوا إلى ألبه ثم القلاع ، ولهذا يذكر الإقليمان معاً . (١) في الهامش إلى يمين هذا السطر بخط مخالف : عيسى بن أحمد الرازى .

## ۱۵ - هاشم (۱) بن عبد العزيز الوزير ، أبو خالد

هو أخو القاضى أسلم بن عبد العزيز وكبيره ، ووَلا بِه سَلَفَهِما لعثمان بن عفان رضى الله عنه (٢) . وكان هاشم خاصًا بالأمير محمد بن عبد الرحمن : يؤثره بالوزارة ، ويرشحه مع بنيه — ومفرداً — للقيادة والإمارة . وولاه كورة جَيّان ، فعلى يده 'بنيت أبدة وأكثر معاقلها المنيعة . وهو أحد رجالات الموالى المروانية بالأندلس .

اجتمعت فيه خصال لم تجتمع فى سواه من أهل زمانه ، إلى ما كان عليه من البأس والجود والفروسية والكتابة والبيان والبلاغة وقرض الأشعار البديمة ، إلى ما له من القديم والبيت والسابقة . فلو لم يُعِنْه سَلَفَهُ ، لنهضت به أدواته هذه الرفيعة .

ونكَبَه المنذرُ بن محمد لأشهر من خلافته ، بعد أن ولاه الحجابة وأظهر عنه الرضا ، وذلك لأشياء حقدها عليه فى خلافة أبيه محمد ، إذ كان يُخرجه معه قائداً للجيش وبعد ذلك (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : هشام ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن الفرضى نسب هاشم وأخيه أسلم فى ترجمته لهذا الأخير (رقم ۲۷۸ ج ۱۰/۱): أسلم بن عبد الله بن حسن بنجعد بن أسلم بن أبان ابن عمرو مولى عنان بن عفان رضى الله عنه . وقد كان أسلم من أجلاء فقهاء الأندلس ، سمع من بتى بن مخلد وسمعه زماناً طويلا ، ثم رحل إلى المشرق سنة ٢٦٠ ثم رحل إلى المشرق فلتى الشيوخ ، وعاد إلى قرطبة . وقد تولى قضاء الجهاعة فيها مرتين، توفى فى رجب ٣١٩/يوليو ٩٣١.

<sup>(</sup>٣) العبارة مقطوعة هنا . وقد أطال ابن حيان الكلام على هاشم بن عبد العزير في المقتبس. ( \* مخطوطتنا ، ص ٢٢٥ - ا و ما بعدها ) ، ولكني لم أجد ما يصلح هذه العبارة . وقد و جدت في المغرب لابن سعيد ( ٣/١٥ و ٤/٢٥) عبارة يمكن أن نعيد بها تقويم الكلام هكذا : « إذ كان يخرجهمعه قائداً للجيش ، [ فأساء الأدب معه حتى أحقده وأتلف محبته بعد أن صارت السلطنة إليه ] بعد ذلك ، [ فلما مات محمد وولى المنذر قتله المنذر شرقتلة بعد السجن والعذاب ] »

وحكى عيسى بن أحمد بن محمد الرازى فى كتاب «الحجّاب للخلفاء بالأندلس»
من تأليفه ، أن المنذر بن محمد استُخلف يومَ الأحد لثلاث () خلون من شهر
ربيع الأول سنة ثلاث وسبمين ومائتين ، بعد وفاة أبيه بأربع ليالٍ ، إذ كان
غازيًا بناحية رَبَّة ، فأغَذَّ السَّيْرَ ودخل القصرَ يومَ الأحد وصلى على أبيه
حوكانت وفاته ليلة الخميس لليلة بقيت من صفر حودُفن . و بويع للمنذر
[٣٩- ] بقية الأحد و يوم الاثنين بعده ، واستحجب هاشم بن عبد العزيز / إلى أن قتله .

قال: ولما قدم المنذرُ عزل في السطح وقعد للبيعة في ثياب سفره ، وربما اتكأ على فراشه لما كان أخذه من النصب وألم السفر لطيه المراحل . فلما دخل الناس قام هاشم و بيده كتاب البيعة فانتتح قراءته ، فلما بلغ إلى ذكر الإمام محمد خنقته العبرة ، فلم يبن كلامه . ثم استدرك أمره ورجع من أول الكتاب ، حتى إذا انتهى إلى الموضع الذي انتهى إليه أولا أخذه أيضاً الحصر ، فلحظه المنذر لحظة منكرة ، ورآها منه هاشم فمضى في قراءة الكتاب حتى أكله . فلم يشك كل من رأى تلك اللحظة أنه قائله . قال : ولما وُضع نعش الإمام محمد على قبره ، ألتى هاشم رداءه وقلنسوته ودخل القبر وبكى بكاء شديداً ، ثم قال ستمثلا وهو يقبر :

أَعَرَّى يَا مُحَدُّ عَنْكَ نَفْسَى مَعَاذَ الله وَالْمِنَ الجِسَامِ فَهُلَا مَاتَ قُومٍ لَمْ يَمُوتُوا وَدُوفِعِ عَنْكُ لَى كَاسُ الحَامِ

فكان ذلك مما أوقد عليه موجدة المنذر ؛ والبيتان لأبي نواس الحسن ابن هابئ يقولهما في محمد الأمين حين قُتل .

قال الرازى : وذُكر أن محمد بن جَهْوَر وعبد الملك بن أمية كانا يرفعان عليه ويغريان به ، وأنه خرج توقيع بخط يد الإمام المنذر فيه وَهْم ، فتنفس هاشم

<sup>(</sup>١) عند ابن عذاري (١٣٣/٢) : لثمان.

فرفع عنه . قال : وحدَّث مَن كان [حاضراً عند] هاشم \_ يعنى يوم القبض عليه \_ إذ أقبل صاحب الرسائل مستحثاً له ، فخرج هاشم ومعه محمر ابنه فقبض منه كتباً كانت بيده . وكان في رحبة داره قوم من أهل لَبْلَة قد أنوا لشكر ابن أحيه \_ وكان عاملَهم \_ فلما خرج هاشم اندفعوا مستهلين بالشكر ، فانتهرهم الذي الذي أني فيه وخرج عليهم (٢) وأغلظ لهم وقال لهم : « يا كَدَبة ! » . قال : فرأيت هاشماً قد اربداً وجهه ، غير أنه لم يُقارِضُه بكلمة ، ومضى .

وكان تحته فرس رائع أشقر ، فلما أتى عند باب الجِنان (٢٠ كبا الفرس بهاشم فاستُقل (٤٠) به ووقف [و] قد امتقع لونه ساعة ، ثم تقدم ودخل . قال : فلم ينفَضَ أهل موكبه حتى خرج راجلاً مكبّلا ، فوالله ما رأيت ُ يوماً أكثر باكياً من ذلك اليوم ، ولو قلت أنه / لم تخل ُ دارٌ بقر ْطُبَة من بكاء على هاشم [٠٠-١] يوم حُبس لما أَبْعَدْت ولصدقت ما فإنه كان رَحْمَه من بماء على هامة والخاصة (٥٠).

قال : وأمر المذ[ذر] بحبس أكابر أولاده، [غي]ر (٢) فإنه كان عيناً

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل ، أكلناه للسياق .

<sup>(</sup>٢) الأصل : حرج . وخرج على : بمعنى سب وشم ، وهو استعال يرد كثيراً عند ابن حيان بهذا المعنى .

<sup>(</sup>٣) باب معروف من أبواب قصر الإمارة بقرطبة ، وكان باباً خلفياً يفضى إلى حدائق القصر ، والغالب أنه كان يقع على ضفة الوادى الكبير.

<sup>(</sup>٤) الأصل : وكبحه . وقد صوبها دوزى : وكبَّه ، وهو تصويب صحيح . وقد تركت الضمة فوق تاء استقل كما هي في الأصل .

<sup>(</sup>ه) وردت هذه العبارة مضطربة فى الأصل ، وبعضها فى الهامش على اليمين ، فقومناها كما فى المتن .

<sup>(</sup>٦) ورد هذا اللفظ فى الأصل : غب . وقد أكملته على هذا النحوكا يقتضيه السياق . وواضح أنه سقط أسم ذلك الولد من أولاد هاشم بن عبد العزيز الذى كان عيناً للمنذر عليه . ولم أجد فيما بين يدى من المراجع ما أسد به هذا النقص ، ولو أنى أستبعد أن يكون هذا الجاسوس ابناً مباشراً لهاشم بن عبد العزيز ، لأنه لو كان كذلك لما فات أصحاب الكتب الى بين=

للمنذر عليه ، يخاطبه بأسراره وجميع أخباره ، ولم يزل عبدُ الملك بن أمية يغرى به (١) و يرفع عليه و يستمين بالسيدة أخت المنذر في مطالبته ، حتى كان من ضرّ به وهدم داره و إخراجه منها وقبّله ما كان .

قال: وأخرج هاشم صبيحة الليلة التي قُتل فيها - ليلة الأحد لأربع بقين من شوال سنة ثلاث وسبعين - غُطيت الله جثتُه ورأسه بثوب ، وبُعث به إلى أهله . وكان مولدُه في أيام الأمير عبد الرحمن بن الحَكم . ومن شعره ، وكتب به من محبسه إلى جاريته « عاج » :

وبابُ منيعُ بالحديد مُضَبَّتُ فَى رَيْبِ هذا الدهر ما يتعجبُ كَانى على جمر الغضى أنقلبُ عليه فلاقيتُ الذي كنتُ أرهبُ

وإنى عَدَانى أن أزوركِ مطبق فإن تعجبي يا «عاج » مما أصابنى وفي النفس أشيا أبيت بغمها تركت رشاد الأمر إذ كنت قادراً

<sup>=</sup> أيدينا (وكلها مختصرات عدا مخطوطة ابن حيان) الإشارة إلى هذه الغريبة. فابن عذارى يقول : «ثم بعث فيه الأمير ليلا ، فقتله وسجن أولاده وحاشيته ، وانتهب ماله وهدم داره ، وألق. أولاده في السجن ، وألزمهم غرم ٢٠٠٠٠٠ دينار ، فلم يزالوا في السجن والغرم إلى موت المنذر وولاية أخيه عبد الله ، ثم أطلقهم عبد الله ، وصرف عليهم ضياعهم ، وولى أحدهم الوزارة والقيادة » (البيان : ١١٦/٢)

<sup>(</sup>۱) العداوة بين عبد الملك بن عبد الله بن أمية وهاشم بن عبد العزيز عداوة قديمة ترجم إلى أول ولاية ابن أمية الكتابة العليا للأمير محمد ، وكانت خطة كبرى تجعل صاحبها في عداد الوزراء ، وكان يتولاها قبله حامد بن محمد الزجالى ، وكان عبد الملك بن أمية غير مؤهل لصنعة الكتابة ، فهاجمه هاشم بن عبد العزيز من هذه الناحية ، ومضى يتنقصه ، فنبهه الأمير محمد إلى سوء تصرفه فتوقف حيناً عن مهاجمة عبد الملك بن أمية . وقد صارح ابن أمية الأمير بأنه لا يجيد الكتابة ، فأبقاء الأمير فيها رغم ذلك ووعده بأن يمده بمن يعينه فيها . ثم عاد هاشم إلى تنقص عبد الملك ونقده ، واشتدت العداوة بينهما . وقد ظلت الغلبة لهاشم ما عاش الأمير محمد ، فلم يتوان في الانتقام وخلفه ابنه المنذر أمكنت الفرصة لعبد الملك بن أمية في هاشم ، فلم يتوان في الانتقام (ابن حيان ، خطوط ، ص ٢٢٤ ب ، ١٢٥٠)

<sup>(</sup>٢) الأصل: وغطيت.

وكم قائلِ قال: آنجُ ويحَك سالماً فقلت له: إن الفرار مَذَلَّةُ مَا الله فيا يَنُو بنى فن يكُ مسروراً بحالى فإنه (١)

فنى الأرض عنهم مُسترادٌ ومذهبُ ونفسى على الأسواء أحلَى وأطيبُ وما مِن قضاء الله للمرء مهربُ سينْهَلَ فى كاسى وشيكًا ويشرب

وله ، وكتب به إلى وليد بن غائم (٢) الوزير في أسره أثناء مخاطبة :

فَكُمُ غَصَةٍ بِالدَمْعُ نَهِنَهُتُ خُوفَ أَنْ يُسَرَّ بَمَا أَبَدِيهِ شَنَانُ كَاشَحُ تَحَامِلَتُ عَنه ثُم نادَمَتُ فَى الدُّجَى نَجُومَ النَّريا والدَمُوعُ سُوافَحُ وله يَمَا قاله بديها ، ووقَّع بذلك على ظهر رقعة لأحد أبنائه خاطبه فيها

بشعر ضعیف:

لا تقل - إن عزمت - إلا قريضاً رائقاً لفظه ، ثقيفاً رصيناً

(٢) وليد بن عبد الرحمن بن غانم من أجل وزراء الأمير محمد وأقدرهم وأعظمهم مروءة وأكثرهم ثقافة وعلما . كانت أول الوظائف الكبيرة التي وليها وظيفة «صاحب المدينة» ولاه إياها الأمير محمد ، ثم استعني منها لحلاف في الرأى مع الأمير محمد حول مسألة تتصل بالإدارة والمال ، ثم ثبتت صحة رأيه ، فعاد الأمير محمد واستدعاه ليشغل وظيفة صاحب المدينة كماكان ، فأبى ، وظل محرّ لا إلى أن رفعه محمد إلى مر تبة الوزارة . وكان وليد صديقاً لهاشم بن عبد العزيز ، فلما وقع هاشم أسيراً في غزوة خرج إليها تحت قيادة المنذر بن محمد ولى العهد للقضاء على ابن مروان الجليتي غضب الأمير محمد إذ رأى في وقوع هذا الوزير القائد الأثير إليه مهانة للدولة ، فجعل «يلومه ويستقصره ويحمل عليه وينال منه » ولم يبق في المجلس من لم يحمل على هاشم ، فجعل «يلومه ويستقصره ويحمل عليه وينال منه » ولم يبق في المجلس من لم يحمل على هاشم ، إلا وليد بن غانم فقد تصدى للدفاع والاعتذار عنه ، فأعجبت هذه الشهامة الأمير محمداً . وفي سنة ٢٦٣ خرج وليد في الغزاة تحت إمرة الأمير المنذر لقتالابن مروان الجليتي وكان هاشم في أسره . وقد أطلق ابن مروان أسرها شم سنة ٢٦٤ .

ابن حیان ، المخطوط : ۲۳۲ ا ، ب . ابن عذاری ، البیان : ۱۰۲/۲ – ۱۰۳ .

<sup>(</sup>١) في البيان لابن عذاري (١١٦/٢):

حرر لمعناك لفظاً كى تزان به وقل من الشعر سحراً ، أو فلا تَقُلِ فالكحل لا يفتن الأبصار منظر م حتى يُصَيَّرَ حَشُوَ الأعينِ النَّجُلِ ولهاشم فى إلْبِيرة يذم وروده عليها ، وهى مكان أوليته :

إذا نحن رُحْنا عنك يا شرَّ بلدةٍ فلا سُقيتُ رباك صوبَ الرواعدِ (') ولا زال سوطٌ من عذاب مُنزَّلِ على قائم من ساكنيك وقاعدِ فأجابه فتى من أهلها المتأدبين يعرف بابن وَجِيه:

لقد حُرِم التوفيق مَن ذم بلدة يروح بها في نعمة وفوائد ومن يتمنى سوط خزى منزل على قائم من ساكنيها وقاعد فإن كنتم لم تحمدوا ما اختبرتم فكل الكل الأثم غير حامد

#### ٥٢ — ابنه عمر بن هاشم

سجنه الأمير المنذر بن محمد مع إخوته لما نكب أباهم ، ثم أمر بصلبهم في الغزاة التي توفى فيها ، ووَلَى أخوه الأمير عبد الله بن محمد فمجل الكتاب بإطلاقهم ، ثم قدم وولَّى عمر هذا كورة جَيَّان ، وأخاه أحمد بن هاشم الوزارة والقيادة . ومن شعر عمر :

<sup>(</sup>١) كذا عند ابن حيان وابن الأبار ، وفي البيت زحاف ظاهر .

بضروب الضرب والإي. قاع والقول الأصيلِ لا تلمنى واصفحنْ عَنِّ (م) ى وسمِّلْ لى سبيلى فى خلاصى [ ...... ] العذر الجميل (١)

## ٥٣ - تَمَّام بن عامر الثقفي الوزير ، أبو غالب

ودخل تمام بن علقمة أبو غالب الأنداس فى طالعة تبليج ، وهو أحد النقباء القائمين بدولة عبد الرحمن بن معاوية ، ووَلَى له الحجابة والقيادة . وهو افتتح طُلَيْطِلَة عنوةً مع بدر مولى عبد الرحمن بن معاوية ، ثم وَلَى وَشْقَة وطُرْ طُوشة وطُرَسُونة ؛ وعرَّ طويلاً وتُوفى فى آخر دولة الحكم الرَّبَضِيّ .

وقد وُلد تمام بن عامر هذا [سنة أربع وثمانين ومائة] (٢٠)، وكان غالب بن تميم

<sup>(</sup>١) الأصل : العذار الجميل . وقد جعلها دوزى ( ص ٧٧ ) : الجهل الجميل .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن حيان نقلا عن «كتاب القاضى أبى الوليد بن الفرضى المؤلف فى الأدباء » نسبه الكامل ، قال : « هو تمام بن أحمد بن عامر بن غالب بن تمام بن علقمة مولى عبد الرحمن ابن أم الحكم الثقى »

<sup>(</sup>٣) أكلت العبارة بهذا للسياق ، وسيذكر ابن الأبار نفسه تاريخ مولده في آخر ترجمته ، ولكن إذا حسبنا هذا التاريخ على أساس تاريخ وفاته وعمره بحسب مايذكره ابن الأبار ، لكان ميلاده سنة ١٩٧هـ.

والياً على طُلَيْطِلَة ، وقتله سليمانُ بن عبد الرحمن بن معاوية وصلبه ومثَّل به في انتزائه على أخيه هشام بن عبد الرحمن الأمير بعد أبيهما .

ووَلَى تَمَام بن عَامِر خطة الوزارة للأمير محمد بن عبد الرحمن وولديه الأميرين المنذر وعبد الله ، فانتظمت وزارته لثلاثة من الخلفاء . وعُمِّر عمراً طويلا زائداً على عمر جده الأكبر ، وكانت وفاته في جادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين ومائتين وقد بلغ ستًّا وتسمين سنة . وله الأرجوزة المشهورة في ذكر افتتاح الأندلس وتسمية ولاتها والخلفاء فيها ووصف حروبها ، من وقت دخول طارق بن زياد مُفتيّحِها إلى آخر أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم .

وكان عالماً أديباً ، ذكر ذلك ابن حَيّان . وقال أبو بكر الرازى : وَلَدْ عَامَ ابن أحمد تمّاماً ؛ وَلَى الوزارة والخيل والقيادة ، وتوفى سنة ثلاث وثمانين – يعنى وماثنين – ومولده سنة أربع وتسعين ومائة . ومن شعره :

يُكلفنى العُذالُ صبراً على التى (١) أَبَى الصبرُ عنها أَن يَحلَّ محلَّها إِذَاما قرعتُ (٢) النفس يوماً فأبصرت سبيل الهدى عاد الهوى فأضلَّها وكم مِن عزيزِ النفسِ لم يَلْقَ ذِلَّةً أَقَادَ الهوى مِن نفسِه فأذلَّما عجبتُ لمعذولِ (٣) على حبِّ نفسِه يَكلِّفُهُ عُذَالُهُ أَن يَعلَّها

<sup>(</sup>٢) الأصل: إنى ، وقد جعلها دوزى (ص ٧٨): أنسى ، والتصويب من ابن حيان. وقد قال تمام هذا الشعر فى زوجته أم الوليد بنت خلف بن رومان النصرانية ، قال ابن حيان: هره هنجاء من نسلها الوزير الكاتب عيسى بن قطيس ، فتمام جده لأمه. وكانت أم الوليد بارعة الجمال سباءة للألباب ، فرآها تمام فعليقها وهام فيها ، فانقاد لهواه فى نكاحها ، فكان أعداؤه يعيبونه بها ، ومن قوله فيها لما عُذل فى نكاحها . » ثم أورد الأبيات الواردة فى متن ابن الأبار .

<sup>( ؛ )</sup> الأصل : لمعذور ، والتصويب لدوزى ، ص ٧٨ . وقد جعل ابن حيان هذا . البيت :

### ع٥ - منصور بن محمد بن أبي البهلول

دخل الأندلس جدُّه أبو البهاول — واسمه منصور بن صَدَقة — فى أيام الأمير عبد الرحمن بن معاوية فاستعمله ، وكان يُكنِّيه لسِنَّة وفضله ؛ ثم تصرف ابنه محمد للأمير الحَكم فى بعض أشغاله ؛ وحجب منصور هذا مَسْلهَ (١) بن عبد الرحمن بن الحَكم / فى الكور المجندة (٢) دهراً ، ثم ولى العَرض (٣) عبد الرحمن بن الحَكم / فى الكور المجندة (١) دهراً ، ثم ولى العَرض (١) للأميرين محمد وابنه المنذر بن مجمد ؛ ذكره الرازى ، قال : وكان فيه تصرف ورواية غزيرة وشعر حسن يمدح به الخلفاء ، وأنشد له :

كما أن خير العالمين محمد ﴿ براحته عين من الجود تنبعُ

وله :

بمحمد يُحِدَ الزمان كما بفيمالهِ قد أَحْسِنَ (١) الذكرُ

<sup>(</sup>١) الأصل: سلمة ، وكذلك عند دوزى ( ص ٧٨ ) ، وقد صوبت الاسم من قائمة أمياء أبناء عبد الرحمن عند ابن حيان ( مخطوط ص ١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا التعبير غير واضح لى ، لأن الكور المجندة هى الكور التي أنزل فيها جند العرب على أيام أبى الحطار الحسام بن ضرار الكلبى كما هو واضح فى ترجمته وفى أصول أخرى ، وقد عالجنا هذا الموضوع فى « فجر الأندلس » . ولكن : كيف يحجب رجل لمسلمة بن عبد الرحمن الأوسط فى هذه الكور؟ ربما جاز تفسيره على أنه كانت هناك إدارة خاصة الكور المجندة ، أى خاصة بما ينبغى على كل منها من جند وأرزاقهم وحقوقهم وما إلى ذلك، تولاها أيام عبد الرحمن أبنه مسلمة ، وكان منصور هذا حاجبه فى هذه الإدارة ، وحاجبه هنا تعنى شيئاً مثل مدير مكتبه فى تعبير نا الحديث . فإذا صدق هذا الفرض كانت وظيفة إدارية كبيرة ، لأن الكور المجندة كانت تقدم لجيش الإمارة معظم جنده العربى .

<sup>(</sup>٣) العرض وظيفة من وظائف التنظيم العسكرى ، وهى استعراض الحنود المقيدين في الديوان في أوقات منتظمة للتأكد من وجودهم والتثبت من سلاحهم وخيل الفرسان مهموحالتها وما إلى ذلك . وتسمى أيضاً الاعتراض والتميز . وكان العرض يجرى في ميدان كبير خارج المعاصمة ، وفي صبيحته ينادي ببوق جهير ليحضر الحند .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : حسن مشكولة هكذا ، ولا يستقيم بها الوزن .

أيامُه بيض مهدنة لولا مكارمُه انقضى الدهرُ وله :
وله :
حَمْ ، إلى كَمْ أَتسَلَّى ؟ ليس لى صبر . . أجل ، لا!
بأبي أنت وأمى وترى قتدلى حِلا ؟
حاشَ لله بأن أس لو عن الحب وكلاً

# ٥٥ - عبيد الله بن محمد بن الغَمر بن أبي عبدة الوزير ، أبو عثمان (١)

تصرّف للأمير عبد الله بن محمد في السكُور وحجابة الأولاد والمدينة والخيل والقيادة ، ثم في الكتابة الخاصة والوزارة . وكان – مع افتنانه في الأدب واتصّافه بالبلاغة – ذا بأس وغَناء في الحروب ، وكانت له فتوح جمة ومَقَاوِم (٢)

<sup>(</sup>١) استكثر الأمير عبد الله بن مجمد من الوزرا، أول عهده حتى بلغوا في يعض الأوقات للاثة عشروزيراً ، ثم تناقص عددهم حتى أصبحوا أربعة عند موته . أما الحجابة فقد استغنى عنها أخريات أيامه مكتفياً ببدر بن أحمد الحصى الصقلبي وصيفه «اللحيق بنفسه ، الحفيف عليه » كما يقول ابن حيان (ص ع من الحزء الذي نشره الأب ملشور أنطونيا) . قال ابن حيان أص ه من ذلك الجزء) : «ومن الغريب أن اجتمع في بيت الوزارة في أيامه أربعة رجال من وزرائه – أي وزراء الأمير عبد الله – أقارب من بيت واحد من صميم الموالي آل أبي عبدة حسان بن مالك ، هم :

أبو عَبَّانَ عبيد الله بن محمد بن أبي عبدة ( صاحب الترجمة ) .

وأبو العباس أحمد بن عيسى بن أبي عبدة .

وسلم بن على بن أبي عبدة .

وعبد الرحمن بن حمدون بن أبي عبدة المعروف بدحيم » .

<sup>(</sup>٢) هذه الصيغة – حِماً لمقام – غريبة من ابن الأبار ، وقد أخذها عن ابن حيان ـ

محمودة . وتوفى خاملا بتحامل بَدْر الوصيف (۱) عليه بعد أن استأذن للحج ، فأدى فرضَه وكراً إلى قُرْطُبَة فلزم داره ؟ وسيأتى ذكر هذا مع نسبه مستوفى عند ذكر ابنيه جهور الوزير ومحمد . وفيه يقول العُتْبى الشاعر (۲) ، وقد اعتلاً وهو يلى الكتابة :

ندياً ثوب السقام وجفَّتْ زهرةُ الكَلمِ إذا نشبت فيه وطالت عُجمةُ القلمِ

لَأُ يَمْعَ العِيُّ مُذْ أَصبحتَ مرتدياً واستوحشَ الطِّسُ مِن أُنسِ البديعِ إذا ومن شعر عبيد الله :

وعتب ليس يثنيه عتاب وإعراض وهجر واجتناب ولا طَمَ يَسُوغُ ولا شَرابُ قريح ، والفؤاد له اضطراب [٢٦-١] إلى من أن يطاولني العذاب ُ

#### ٥٦ ــ سُوّار بن حَمْدون القيسي المحاربي

من محارب بن حَصَفَة بن قيس عَيْلان . ثار بناحية البَرَاجِلة من كورة . إلْبِيرة في سنة ست وسبمين ومائتين ، وهي السنة الثانية من ولاية الأمير عبد الله

<sup>(</sup>١) ذكرنا اسمه الكامل في التعليق الذي قبل السابق ، وقد أورد ابن حيان في سيرة الأمير عبد الله ما يدل على ذكاء بدر هذا وحسن رأيه ، فهو صاحب الفضل في استثلاف بني الحجاج الثائرين في إشبيلية وكسبهم إلى جانب الأمير عبد الله .

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد العزيز العتبى ، نقل ابن سعيد من «المسهب» أنه كان من نبهاء شعراء دولة الأمير محمد ، وكان محصوصاً بالقاسم ابنه ، كما كان مؤمن بن سعيد محصوصاً بسلمة ابن الأمير محمد (المغرب ، ١٣٤/١) .

ابن محمد ، وانضوت إليه بيوتات العرب من إلبيرة وجَيّان ورَيَّة وغيرها ، عند ما تميّزت الأحزاب (۱) بالعصبية وشَبُّوا نار الفتنة . وكان مبتدأ رئاسة سوّار هذا أنه كان صاحباً ليحيى بن صُقالة — أول الخارجين بالبراجلة بهذه الدءوة — عن استبصار شديد وحميَّة ، فصُبَّ على المولَّدين والعجم منه ومن أصحابه أعظمُ آفة ، إلى أن أصابوا منه غرة فثاروا به بغتة وقتلوه (۲). فرأَس أصحابُه بعدَه سوّاراً هذا ، فاشتد به أمرُهم وقام طالباً بثأر صاحبه . وكان شجاعا محْرَباً (۲) ، فكثر أتباعُه واشتدت شوكتُه واعتز العربُ بمكانه ، فلقَفَ جموعها وحمى ذمارها وسعى الإدراك ثارها . وقصد حصناً (۱) اجتمع فيه من المولدين والنصارى نحو من ستة آلاف رجل ، فنازلهم بالعرب حتى قهرهم ، وأخر ج نابلاً (۵) رئيسَهم المقيمَ ستة آلاف رجل ، فنازلهم بالعرب حتى قهرهم ، وأخر ج نابلاً (۵)

<sup>(</sup>١) جعلها دوزى «الأعراب» دون مبرر (ص ٨٠). والعبارة منقولة بنصها من ابن حيان : «قال عيسى بن أحمد (الرازى) : في صدر هذه السنة ثار سوار بن حمدون القيسى بناحية البراجلة من كورة إلبيرة ، وقد انضوت إليه بيوتات العرب من كور إلبيرة وجيان ورية وغيرها عندما تميزت الأحزاب بالعصبية وشبوا نار الفتنة ..». وقد أراد دوزى بهذا أن يلتى تبعة هذه الفتنة الكبرى – التى شغلت كل أيام الأمير عبد الله وجزءاً من أيام عبد الرحن الناصر – على العرب ، وهو غير صحيح كما يتضح من البيان الشافي الذي يقدمه ابن حيان عن هذه الفتنة في الحز، الذي نشره ملشور أفطونيا.

<sup>(</sup>٢) كان يحيى بن صُقالة القيسى قد «وادع أهل حاضرة إلبيرة الذين دعوتهم للمولدين والمسالمة وعقد بينه وبينهم أماناً مؤكداً ، حلفوا عليه أيماناً مغلظة توثق بها منهم ، واطمأن إليهم فجعل يأتى حاضرتهم ينزل فيها ويقيم الأيام ، وهم يرصدون منه غرة فى بعض قدماته إليهم ، فثاروا به بغتة وقتلوه ، فرأس أصحابه سواراً » . ابن حيان ، المقتبس (تحقيق ملشور أفطونيا) ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) مِحْـرب مصطلح يستعمله ابن الأبار كثيراً ، ويريد به الكثير الحرب . وقد ورد اللفظ عند ابن حيان (صهه) : محارباً .

<sup>(</sup> ٤ ) هو حصن منت شاقر Monte Sacro على الحبل الذي يحمل نفس الاسم ، وهو مطل على سهل غرناطة .

<sup>(</sup>ه) الأصل نائل ، والتصحيح من ابن حيان (المتبس ، صهه). كان زعيماً من زعماء المولدين الذين قاموا على العرب في كورة إلبيرة . وقد كانت أول حرب نابل مع يحيى بن صقالة ، فغلبه على حصن منت شاقر وانتزعه منه ، فاسترده سوار.

فيه عنه ومَلَـكَه . وكان نابِلِ قد انتزعه من يحيى بن صُقالة ، فاسترده سَوّار إلى مُلـكه .

ثم افتتح حصون المسالمة والنصارى حصناً حصناً ، وقتل من ظفر به وغنم أموالهم . ولقيه جَمْد بن عبد الغافر – عامل الأمير عبد الله – فهزمه سوّار وأتل من أصحـــابه نحواً من سبعة آلاف ، وأسر جعداً فهن عليه وأطاقه وأبلغه وأمنه (١) .

وغلظ أمرُه فاستبق حينئذ إلى حصن غرناطة بالقرب من مدينة إلبيرة ، وصعد إليه فتبوَّأه داراً اجتمعت إليه فيه عرب كورة إلبيرة وكانبته عربُ النواحى الى حدود « قلعة رَبَاح » وغيرها ، وكانت دار الداخلين إلى الأندلس من بكر ابن وائل ، فصاروا إلْباً معه على المولدين . و بَجَح (') سوّار بما تهيأ له على أعدائه ، وعلت همَّتُه ، وأمَّلتَه العربُ ، وعلا في الناس ذكرُه ، وقال الأشعار الجزلة ، وعلت أو كرّ الله الله الله المقار الجزلة ، وعلا في الناس ذكرُه ، وقال الأشعار الجزلة ، وأحرى أنه أوقع بأصحاب [۲۶ - ب] ابن حَفْصُون ثانية ، ويقال إن قتلاهم كانوا فيها اثنى عشر ألفاً ، وتُعرف ابن وتكرف

<sup>(</sup>١) بعد أن انتصر سوار المحارب على نابل ومن معه من المولدين والمسالمة استشرى أمره وانطلق يستولى على حصونهم ويقتل من يظفر به منهم ويغنم أمواله ، وكانت نتيجة إسرافه أن أخذ بقية المولدين والمسالمة ينضمون إلى الثورة ، فخاف جعد بن عبد الغافر عامل كورة إلبيرة للأمير عبد الله أن يؤدى ذلك إلى خروج الكورة كلها من يده، فسار إلى حرب سوار وانضم إليه المولدون ، فانهزم جعد ووقع في أسر سوار ، ثم أطلق هذا سراحه . وكان جعد من أقدر قواد الأمير عبد الله ، وكذلك كان أخوه أمية ، وقد ظل أمية يقاتل في سبيل الإمارة القرطبية والجاج الخارجين في إشبيلية في موقف يفيض حمية ورجولة .

<sup>(</sup>٢) جعلها دوزی (ص ٨١) : فخم ، ولا محل للتغییر ، لأن الكلمة صحیحة فی موضعها : بجح بمعنی فرح وعظمت نفسه عنده (اللسان : ٣٢٨/٣).

بـ « وقيمة المدينة » (١) . قال : وقد ذكرها سعيدُ بن جُودِي السعدي صاحب سَوَّارِ والوالى رئاسة العرب بعده فى شعر له ، منه :

ولما رأوْنا راجعين إلىهمُ فسيرنا إليهم والرماح تَنوشُهم كوقع الصياصي تحت رَهُج القَساطِل فَلْمَ يَبْقَ مَمْمٌ غَيرُ عَانِ مُصَفَّدٍ أَيقادُ أَسِيرًا مُوثَقًا في السلاسل وآخر مهم هارب قد تضايقت

يَجُذُّ به الهامات ِ جَذَّ المفاصل علينا وكانوا أهل إفك وباطل بجمع كيثل الطُّوْدِ أرعنَ رافلِ لحتف قد أفناكم به الله عاجل تُجيدُ ضراب الهام تحت العوامل ومن آلِ قحطانِ كَيْثُلِ الأجادلِ مِحَشُّ حروبِ ماجدٌ منبرُ خامل

توأوا سِراعاً خوف وَقْعِ المناصِل

به الأرضُ يهفو من جوًى وَبَلابلِ

لقد سَلَّ سَوَّارُ عَلَيْكُمْ مُهَنَّدًا به قتلَ اللهُ الذين تحزَّ بوا سما لبنی الحمراء إذ حان حَيْنُهم أدرتم وحي حرب فدارت عليكم لقيتُم لنا ملمومةً مستجيرةً بها من بني عدنانَ فتيانُ غارةِ يقودهمُ ليثُ هِزَيْرٌ ضُبَارمٌ

<sup>(</sup>١) كسب سوار بن حمدون القيسي انتصارين كبيرين ، الأول انتصاره على جعد بن عبد الغافر عامل الأمير عبد الله على إلبيرة وأهل البيرة الذين يعرفون هنا بأهل الحاضرة ، وقد ذكرنا هذا الانتصار ويسمى بوقيعة جُعُد . والانتصار الثاني كان على أهل إلبيرة أيضاً ، وكان سوار وأصحابه قد احتلوا حصن غرناطة واتخذوه قاعدة له<sub>م</sub> فأراد خصومهم من المولدين والمسالمة أن يخرجوهم منه ، وهاجموا الحصن ، ولكن سواراً استطاع الانتصار عليهم وأوقع بهم بعد مقتلة عظيمة ، قال ابن حيان : « فيقال إن قتلاهم في هذه الوقيعة كانوا اثني عشر ألفاً ، وهذه هي وقعة سوار الثانية المعروفة بوقعة المدينة » . هذا ، وقد كانت نتيجة شدة سوار أن انضم المولدون والمسالمة في كور جيان وإلبيرة ورية إلى عمر بن حفصون ، فآل الأمر إلى أن قتل سوار في إحدى المعارك . ( ابن حيان : المقتبس ، ص ٥٨ – ٦١ ) .

إلى المجد قيدُماً والعلاكل فاضلِ أرومتُهُ مِن خيرِ قَيْسِ سما بهِ بها ذاد عن دين الهُدى كلَّ جاهل له سَوْرَةٌ قيسيَّةٌ عربيــةٌ وهي طويلة . وقال في ذلك :

فما كان إلا ساعةً ثم غُودروا كَيْنُل حصيدٍ فوقَ ظهرِ صعيدٍ وقال أيضاً قصيدة أخرى ذكر فيها أشر جعد بن عبد الغافر يخاطب المولدين (٢):

لم تزالوا تبغونها عِوَجاً حـبًّى وردتم للموتِ شرًّ ورودٍ فاصطلوا حرَّها وحرَّ سيوف تَقَلظَّى عليكُمُ كالوقود [1-17] كان حُكمُ الإله بالمردود /قد قتلناكمُ بيحيى وما إنْ لم يكونوا عن ثارهم بقُعودِ هِجْيُم يا بنى العبيد<sup>(٣)</sup> ليوثاً

> (١) أورد القصيدة بكاملها ابن حيان في المقتبس (تحقيق ملشور أنطونيا ، ص ٥٧ – ٨٥ ) فيما عدا الأبيات الحمسة الأخيرة الى ذكرها ابن الأبار . ويلاحظ أن هذه الأبيات واضحة الوضع ، فإن سواراً لم يكن ينود عن الله دين الهدى » وإنما كان يحارب جند إمارة قرطبة الذائدة عن « دين الهدى » ، وكان يحارب المولدين والمسالمة وهم مسامون ، بل كان عمر بن حفصون إلى ذلك الحين مسلما ، وإنما كان خارجًا عن طاعة الإمارة . وهذا يكني للدلالة على أنها أضيفت فيما بعد ، أضافها رجل لا يعرف الظروف التي أحاطت بثورة يحيى بن صقالة وخلفه سوار بن حمدون ثم خلفهما سعيد بن جودى ، وكلهم قيسيون .

> (٢) قال ابن حيان في التقديم لهذه الأبيات : « ولسعيد بن جودي في مديح سوار بن حمدون ورِذكر وقيعته الأولى بأهل حاضرة إلبيرة وأسره لجعد بن عبد الغافر عامل الأمير عبد الله وأخذه بثأر يحيى بن صقالة أمير هم قبله قصيدة طويلة منها. . » ( المقتبس ، ص ٥٨ ) .

> هذا ، وقد أورد ابن الأبار مختاراً من هذه القصيدة وترتيب الأبيات عنده يختلف عن توتيبها في المقتبس ( ص ٥٩ ) ، ولم نر ضرورة للإشارة إلى اختلافات الترتيب في المرجعين . (٣) المقتبس: العبود.

> وهذه اللفظة هنا تكشف عن حقية هذه الفتنة التي جرت على الإمارة الأندلسية وأهلها بلاء عظيماً . فإن أبا الخطار الحسام بن ضرار عندما فرق الجند العربي على الكورالتي عرفت باسم ==

جاءكم ماجد يقود إليكم فتية ذادة كيثل الأسود (1) يطلب النار، ثار قوم كرام آزروا بالعهود بعد العهود (٢) فاستباح الحراء (٣) لم يبق منهم غير عان في قيد مصفود قد قتلنا منكم ألوفاً وما يَعْ دِلُ قَتْلَ الكريم قتلُ العبيد فلمُن كان قَدْ كان بالنّكس، لا ولا الرّعديد

يريد يحيى بن صقالة أميرَ العرب القائم على المولدين . وقال يحيى بن أخى

يطلب الثار ابن قوم كرام أخسلوا بالعهسود قبل المهود و وقوله : «أخلوا بالعهود» يؤيد ما قلناه من أن أولئك العرب كانوا يستمسكون بما عاهدهم عليه أبو الخطار.

(٣) الحمراء هنا اختصار «بني الحمراء» ، وهكذا كان أولئك العرب يسمون أهل البلاد .

<sup>=</sup> الكور المجندة ، وهى : إلبيرة ورية وجيان وإشبيلية وشنونة وباجة وتدمير ، أنزلهم فيها « على أموال العجم من مال ونعم » أى جعلهم سادة هذه الكور ، «وجعل لهم ثلث أموال أهل الذمة من العجم طعمة » . وقد أسلم أهل هذه الكور شيئاً فشيئاً ، ولم يعودوا أهل ذمة ولا عجما ، ولم يعد من الشريعة أن يؤدوا ثلث أموالهم لأولئك العرب ، ثم إن أعدادهم تكاثرت نتيجة للأمان والاستقرار في ظل أمراء قرطبة ، وثقلت عليهم تلك الجباية الكبيرة ، ومن ناحية أخرى لم تعد لهذا الوضع ضرورة بعد قيام الإمارة وقيامها بأمر جميع أهل الأندلس ، ولهذا فقد بدأوا يتململون من هذا الوضع ، وناصرتهم الإمارة ورجالها . ولكن العرب المستقرين في تلك الكور استمسكوا بضرورة الأداء على هذا النحو ، فئار المولدون والمسالمة وأيدهم عمال الإمارة وحاربوا أولئك العرب ، ثم تطور الأمر بعد ذلك واتسع مداه ودخلت فيه عوامل أخرى ، وخاصة بعد أن دخل في الموضوع عمر بن حفصون.

<sup>(</sup>١) المقتبس (ص٩٥) : فتية منهم كمثل الأسود .

<sup>(</sup>٢) الأصل: أدروا بالعهود قبل العهود . وقد قرأ دوزى : إذ وفوا . وعند ابن حيان : أخنوا بالعهود قبل العهود . وفى مخطوط « الإحاطة » فى أكاديمية التاريخ فى فى مدريد :

يحيى بن صقالة ، من قصيدة طويلة يمدّح فيها سَوّاراً ويذكر وقيمة إلّبيرة ويناقض العَبْليّ (٢) :

السوّار على الأعداء سيف أباد ذوى الغواية فاضمحاُّوا سقاهم كأسَ حقف بعد حقف بها نَهَلَ العبيدُ مماً وعَاُّوا قتلتَ بواحدٍ سوّارُ أَلفاً وأَلفُهمُ بواحدِنا يَقِلُ لَّ قتلنا لهمُ حلالُ بما ارتكبوه ظلماً واستحاُّوا وأكثرُ قتلنا لهمُ حلالُ بما ارتكبوه ظلماً واستحاُّوا فأوردُنا رقابهمُ سيوفاً تَشُبُ النارُ منها إذ تُسَلُّ ورثنا العِزَ عن آباء صدقٍ وإرثُكمُ بنى العُبْدانِ ذُلُ وَاول شعر العبلى (٢):

قد انقصفت قناتهم وذَاتُوا وضعضع (١) ركن عزهم الأذل

<sup>(</sup>۱) الأصل: الصلى ، والتصويب من المقتبس لابن حيان (ص ٢٢ – ٣٣) وهو عبد الرحن بن أحمد المعروف بالعبلى ، ينسب إلى قرية عبلة التى منها أصله ، وكان شاعر إلييرة المحامى عن المولدين ، وكان يقابله فى الحانب العربى محمد بن سعيد بن محارق الأسدى أسد بنى خزيمة ، شاعر العرب القائم فيها مقام العبلى فى المولدين ، وكان كل منهما يحرض قومه ويناضل عن مذهبه ويصف ما يجرى لقومه على أضدادهم من الوقائع المحزية ، فلهما فى ذلك أشعار كثيرة ، وكل منهما كان بعيد المدى فى فرط العصبية ».

<sup>(</sup>٢) قيلت هذه الأبيات رداً على قصيدة العبلى ومطلعها :

قد انقصفت قنــاتهم وذلوا وزعزع ركن عزهم الأذل وقد أورد ابن حيان الأبيات في المقتبس (ص ٢٥) وبين روايته ورواية ابن الأبار خلاف.

<sup>(</sup>٣) الأصل: العبدي ، وهو تصحيف.

<sup>( ؛ )</sup> في المقتبس ( ص ٢٤ ) : وزُعزع .

فَ طُلَّت دِمَاؤُهُمُ لديهم وهاهم عندنا في « البير » طَلُّ (١) ومن شعر سَوّار قوله من قصيدة طويلة :

صَرَم الغوانى يا هُنَيْدُ مودتى إذ شابَ مِقْرَقُ لِمَّتَى وقَذَالى (٢٠) ﴿ ١٣-ب ] / وصَدَدْنَ عنى يا هنيدُ وطالما عَلِقَتْ حِبالُ وِصالِهِنَ حبالى وقُتُل فى صدر سنة سبع وسبعين ومائتين ، فكان أمده فى رئاسته نحو العام (٣٠).

## ٥٧ - سعيد بن جُودي السَّعْدي، أبو عثمان

هو سعید بن سلیمان بن جودی بن أسباط بن إدر یس السعدی ؛ هو من هو ازن من جند قنسَّر ین .

<sup>(</sup>۱) الأصل: ظل دون شكل. وقد تكون: ظلُّ ، وهي قراءة طيبة تعطي معني جميلا. وقد جعلناها: كَالَّ متابعة لرواية ابن حيان ، ص ٦٦ .

و « البير » يراد بها « إلبيرة » .

وذكر ابن حيان لمناسبة هذا البيت أنه «لما ظهرت العرب على أهل حاضرة إلبيرة وسجل الأمير عبد الله لأميرهم سميد بن جودى على الكورة ، فدخل الحاضرة، وأتاه شاعرهم عبد الله بن أخمد العبلي (كذا ، وقد ذكر قبل ذلك أن اسمه عبد الرحمن) بشعر يمتدحه فيه ، فاستمع له وأمر له بجائزة . ثم ذكره أحد الحاضرين بشعره الذى قال فيه هذا البيت ، فأمر سعيد بن جودى بعض بنى صقالة بقتله وإلقاء جئته في « بئر غامضة » ففعل ، فكأنه فهم لفظ « البير» على أنها « البئر » لا ترخيما للفظ إلبيرة .

<sup>(</sup>٢) صحف دوزي هذا البيت تصحيفاً شديداً أفسد وزنه ومعناه :

صرمن الغــوانى يا هنيد مودتى إذا شاب مفرق لتى وقـــــدالى

ثم أضاف حاشية طويلة يفهم مها أنه خلط بين البيت وما قبله ، وواضح أنه من قصيدة أخرى . ومن الغريب أن يعسر عليه هذا البيت مع وضوحه ومع أنه قرأ وفسر ما هوأعسر منه بكثير.

<sup>(</sup>٣) راجع المقتبس ، ص ٦٠.

ولى جدّه جودى بن أسباط الشرطة اللأمير التحكم الرّبضي ، ووَلَى أيضاً قضاء بلده إلبيرة — وقع ذكرُ ذلك في « المُقْنِع » من تأليف ابن بَطّال في الأحكام (۱) . ولما قُتل سوّار بن حمدون ذَلّت العربُ بمقتله ، وكلّ حَدُها بما نزل فيه ، وكان قد أصيب على يدى بعض أصحاب ابن حَفْصُون (۱) . فيقال إن جثته مزقها شكالى نساء المولدين قطعا ، وأكله كثير منهن حنقاً عليه ، لما نالهن به المرة بعد المرة من الشكل في بعولتهن وأهليهن . فنصبت العربُ لإمارتها بعده سعيد بن سليان بن جودى صاحبَه ، وعلقت آمالها به ، فلم يسكّ مكانه ، ولا بلغ مداه في السياسة . على أنه كان شجاعاً بطلا وفارساً مِحْرَباً ، قد تصرف مع فروسيته في فنون العلم ، وتحقق بضروب الأدب ، فاغتدى أديباً عورياً ، وشاعراً محسناً ، تُعَد له عشر خصال تَفرَّد بها في زمانه لا يُدفع عنها : الجود ، والشجاعة ، والفروسية ، والجال ، والشعر ، والخطابة ، والشدة ، والطمن ، والضرب ، والرماية . وهابه ابن حفصون هيبة لم يَهَ بها أحداً بمن مارسه ، إذ لم يَلْقَه قط إلا عَلاَه وهزمه .

ولقد دعاه في بعض أيامهم إلى المبارزة ، فلم يجبه ابن ُ حفصون إليها وحاد عنه . وواجهه يوماً فألقى عليه ذراعه واجتذبه إلى الأرض ، فمما نَجّاه منه إلا أصحابُه

<sup>(</sup>۱) هو أبو أيوب سليمان بن محمد بن بطال البطليوسى ، أصله من بطليوس واستقر في إلبيرة وعاش فيها . ترجم له ابن بشكوال ، وذكر كتاب «المقنع في أصول الأحكام» وقال إنه لا يستغنى عنه الحكام ، وكان إلى جانب ذلك شاعراً مجيداً ، وقد سمى «العين جودى» لكثرة ماكان يردد في أشعاره «يا عين جودى» ، وقد انصرف عن الشعر عندما كبرت سنه وتزهد ، وتوفي سنة ٤٠٤ أو نحوها .

<sup>«</sup> الصلة » لابن بشكوال ، رقم ٤٤٠ ص ١٩٦ . فهرست ابن خير ، ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) قتل سوار على يد حفص بن المرة قائد عمر بن حفصون «الشديد التمرد واللعنة» كما يقول ابن حيان (ص ١٥) وقد قتل حفص هذا سنة ٢٨٠ على يد عبد الملك بن عبد الله ابن أمية قائد الأمير عبد الله ، وقد علق ابن حيان على قتله بقوله : «كبير قواده ولزاز حروبه وخليفته فيما غاب عنه من مساعيه ، فكان وجده عليه حسب مكانه من أثرته» (ص ١٠٨).

الذين انقضوا على سعيد فتنقَّذوا عر من يده . وله زَرْقَةُ بعيدة المدى إلى بعض القناطر المعتلية مشهورة النسبة إليه ، لم يقدر أحد بعده ممن يتعاطى الشدة يبلغ إليها — ذكر ذلك أبو مروان بن حَيّان في تاريخه (١) .

وقال في موضع آخر : كان ، مع رئاسته وشجاعته ، شاعراً مفلقاً وخطيباً مِصْقَعاً ، فصيح اللسان ، ربيط الجنان ، جميل الشارة ، حسن الإشارة ، ثبت الأصالة ، واسع الأدب / والمعرفة ، يضرب في صنعة الشعر بسُهمة وافرة ، ويتصرف من سبله بكل منيعة (٢) . وحَسكى أن الأمير عبد الله بن محمد أسْجَل له على كورة إلبيرة ، لما ظهرت العرب على حاضرتها . فاتصل قيامه بأمر العرب ، إلى أن قُتل غيلة بأيدى بعض أصحابه في ذي القعدة من سنة أربع وثمانين ومائتين . قال : وزعموا أن من أقوى الأسباب في قتله أبياتاً من الشعر قالها في غيص الأثمة من بني مروان . منها ، قال لعبد الله :

یا بنی مروان جِدُّوا فی الهرب نَجَمَ الثائرُ من وادی القصب یا بنی مروان جِدُّوا فی الهرب (۳) یا بنی مروات خَلُّوا مُلکًنا ایما المُلكُ لأبناء العرب (۳) ورثاه الأسدی شاعر العرب فی ذلك الأوان ، وقال فیه مُقَدَّم بن مُعافی برثیه : من ذا الذی رُعْم ُ أو یکسو وقد حوی جِلْفَ الندی رَمْسُ ؟ من ذا الذی رُعْم ُ ولا أورق ال عود ولا أشرقتِ الشمس ُ لا اخضر تَّتِ الأرض ُ ولا أورق ال عود ولا أشرقتِ الشمس ُ

<sup>(</sup>۱) روی ذلك ابن حیان و بعضه عن تاریخ عبادة بن ماء السماء . انظر « المقتبس »  $\star$   $\sigma$  .  $\sigma$  .  $\sigma$  .  $\sigma$  .  $\sigma$  .  $\sigma$  .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في الأصل ، وكذلك عند ابن حيان : « المقتبس » ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) روى هذه الأبيات أيضاً ابن حيان [( المقتبس ، ص ٣٠) ولكنه جعل صدر البيت الأول :

<sup>\*</sup> قل لعبد الله يجدرد في الهرب \*

وأضاف إليها بيتاً ثالثاً :

قربوا الورد المحملي بالذهب واسرجوه ، إن نَجْمَى قَـد غُلُبْ

بعد ابن جودی الذی لن تری اکرم منه الجن والإنس مدموع عینی فی سبیل الأسی علی سمعید ابدا حبش وقام بأمر العرب بعد محمد بن أضحی بن عبد اللطیف الهمدانی صاحب حصن الحمّة ، إلی أن استنزله الناصر عبد الرحمن بن محمد . ولسعید بن جودی شعر کثیر ، وقد ذکرنا منه جملة . وسمع یوماً منشداً ینشد قول أبی قیس بن الأشلت :

قد حَصَّتِ البيضةُ رأمى فما أطعم نوماً غــــيرَ تهجاعِ أسعى على جُلِّ بنى مالك ٍ كل امرىً فى شأنه ساع<sup>(۱)</sup> فقال معارضاً له على البديهة:

الدِّرعُ قد صارتْ شماری فما أبسُطُ حاشاها لنهجاع والسيفُ إن قصَّره صانعُ طوَّله يومَ الوغی باعی والسيفُ إن قصَّره صانعُ طوَّله يومَ الوغی باعی / وما کميتی لی بُمُسْتَقْصِرِ (۲) إذا دعانی لِلَّهٔ الله داع (۱۶۶ - ۲۰) هذا الذی أسمی له جاهداً کل امری فی شأنه ساع

وله فی جاریة سممها بقُرْطُبَة تغنی للأمیر عبد الله بن محمد — وذلك فی إمارة أبیه الأمیر محمد — فهام بها واشتری جاریة سماها باسمها « جیجان » ، فلم یُسْلِه ذلك عنها وهام بها دهراً (۳) :

سمعى أبى أن يكون الروحُ فى بدنى فاعتاض قابى منهُ لوعةَ الحزنِ أعطيتُ جيجانَ روحى عن تذكرها هــذا ولم أرها يوماً ولم تَرَني

<sup>(</sup>١) وردت هذه الأبيات في الأغاني (١٥ / ١٥٣ ) وقد راجعتها على أصلها هناك وقومتها بمقتضاه .

<sup>(</sup>٢) في المقتبس (ص ١٢٤) : بمستصغر.

<sup>(</sup>٣) روى الحكاية بالتفصيل ابن حيان في « المقتبس » (ص ١٢٤) ، وقد ورد اسم (٣) الحارية عنده « جيحان » . وكلتا صورتي هذا الاسم عند ابن حيان و ابن الأبار قلقة يبدو أنها محرفة .

كأننى واسمها والدمعُ منسكب من مقلتى راهبُ صلى إلى وثن (١) وله في جارية محلت إليه من قرطبة ، فلما خلابها أعرضت عنه ورمت بطرفها إلى الأرض خجلا فقال :

أَمَاثُلَةَ الأَلْحَاظِ عَنَى إِلَى الأَرْضِ فإن كان بُغُضاً لستُ والله أَهلَه وله أيضاً يهزل ويتغزل:

أهذا الذى تُبدين ـ ويحكِّ ! ـ من بُغضى؟ ووجهى بذاك اللحظ أولَى من الأرض

لا شيء أملح من ساقٍ على عنقٍ ومن مناقلةٍ كأسًا على طبقٍ ومن مواصلةٍ الأحبابِ باكدقِ ومن مواسلةِ الأحبابِ باكدقِ جريتُ جرى جموحٍ في الصِّبا طَلَقًا وما خرجتُ لصرفِ الدهرِ عن طلقى ولا انثنيتُ لداعى الموتِ يومَ وغَى كا انثنيتُ وحبل الحبِّ في عنقى

ومقاصده فى غزله المشوب بشجاعته تشبه مقاصد أبى دُلَف القاسم بن عيسى المعجْلى ، وكانت له أيضاً رئاسة وثورة .

ولسعيد أيضاً في جارية جميلة عَرضت له صباحاً في غلالة حمراء وهو خارج إلى مجلسه ، لتأخذ عليه الطريق وهي تتثني في حركتها فقال :

قضيب من الريحانِ في ورقٍ مُمْرِ

ثم أعيته الإجازةُ طولَ نهاره وقد شُغل بها فكرُه ، حتى دخل عليه حاجبُه [٥٠ - ] فاستأذن لمُبَيْدِيس / الشاعر الكاتب — وكان ينتابه هو وغيره — فساعةً دخل عليه ناداه سعيد :

قضيبٌ منَ الريحانِ في ورقٍ مُمْرِ

<sup>(</sup>١) أورد ابن حيان قبل هذا البيت بيتًا هو:

<sup>.</sup> فقل لحيحان يا ســؤلى ويا أمل استوص خيراً بروح زال عن بدن

#### فأجابه من قبل أن يجلس:

وعهدى بالريحانِ في ورقي خُضْرِ

فسُرًا وأجزلَ صِلته .

#### وله يرثى :

أمُستنصراً بالصبر قد دُفن الصبرُ مع الحسنَ (۱) المأمولِ إذ ضمّه القبرُ فياعجباً القبرِ مِنْسَه يضمّهُ وقد كان سهلُ الأرضِ يخشاه والوعرُ وما مات ذاك الماجدُ النّرمُ وحدهُ بل الجودُ والإقدامُ والباسُ والصبرُ وإنْ يَكُن ِ الشيطانُ زَيَّنَ حَيْرةً لقاتله في السَكُفْرِ ، بل دونَه السَكفرُ وبدرُ الدجي يبكيه والأنجمُ الزهرُ فشمسُ الضحى ترجو لفقدان نورهِ وبدرُ الدجي يبكيه والأنجمُ الزهرُ

وله حين أسره عمر بن حفصون ، رأس الفتنة بالأندلس ومضرم نارها وركن ُ المصبية للمجم والمولدين ، وذلك قبل إمارة سعيد ورئاسته للعرب :

خليلي صبراً ، راحة الحر في الصبر ولا شيء مثل الصبر في الكروب للحر في الحر في العبر في العبر كان في القِد مُوثقاً فأطلقه الرحمٰن من حَلَقِ الأسر الذي كنت مأخوذاً أسيراً وكنتا فليس على حرب ولكن على غدر ولو كنت أخشى بعض ما قد أصابني حَمَّني أطراف الرَّدَيْنيَّة السُمْرِ فقد علم الفتيات أنى كَمِيمًا وفارسُها المقدام في ساعة الذعر

<sup>(</sup>۱) لم أعثر على شيء يكشف عن شخصية الحسن هذا ، والغالب أنه من زعما، خماعة على ين صقالة وسوار بن خمدون وسعيد بن جودي ،

<sup>(</sup>۲) جعلها دوزی (ص ۸۷) وملشور أنظونيا (المقتبس ، ص ۱۲۱): القيد ، ولا داعی لذلك فالقد صحيحة فی معنی القيد ، واستعالها فی الشعر كثایر.

ومن هذه القصيدة :

بِهِمَّكِ أَلَقَى خَالَقَ يُومَ مُوقَفَى وكُرِبُكُ أَفْضَى لَى مَنِ القَتَلَ وَالأَمْرِ (١) وَإِنْ لَمْ يَكُن قَبْرُ فَأَحْسَنُ مُوطئاً مِن القَبْرِ للفَتْيَانَ حَوْصَلَةُ النَّسْرِ

### ۵۸ – سلیمان بن و انسوسالوزیر ، أبو أیوب

هو سليمان بن محمد بن أصبغ بن عبد الله وانسوس المكناسي مولى سليمات ابن عبد الملك . أصله من البرابر ، وله فيهم بيت شرف / بالأندلس . وكان جده أصبغ رئيساً بمارِدَة مطاعاً ، ثار فيها على الأمير الحَكم بن هشام فملكها لنفسه واتصل خلافه فيها سنين ، وجرت له خطوب كبار في حاتى المعصية والطاعة .

وتمهد ابن ابنه هذا مهاد الطاعة من بعد نزوات سلفه ، وعَلِق حبالَ الخدمة ، فتصرف للسلطان في أعمال كثيرة ، إلى أن ارتقى الذروة من خطة الوزارة للأمير عبد الله ، وصارت له حظوة . وكان أديباً مُفْتَنًا ، وشاعراً مطبوعاً ، حسن البيان ، بليغاً ، حصيفاً ، داهياً ؛ وكان في لحيته كوسجاً (٢) . ومن شعره يغرى

<sup>(</sup>۱) أسقط ابن الأبار هنا بيتين يوضحان المقصود بالبيتين اللذين أتى بهما ، وهما : فيا ظاعنـــاً أبلغُ سلامى تحيـــةً إلى والديَّ الهائمين لدى ذكرى وأدُّ إلى عرسى السلام وقل لهـــا عليك تحياتى إلى موقف الحشـــر ويفهم من هذين البيتين أنه يخاطب زوجه فى البيتين اللذين أوردهما ابن الأبار.

<sup>(</sup>٢) الأصل : وكان في حليته كوسجاً له . والكوسج هو الذي لا شعر على عارضيه ، ولهذا فقد غلب على ظنى أن «حلية » هى « لحية » وهم الناسخ في كتابتها . وكان سليمان بن وانسوس كوسجاً أي لا شعر على عارضيه ، في حين أن لحيته كانت طويلة ضخمة وصفها الأمير عبد الله كما رأينا بأنها «هلوفة» . وهذا التعارض بين ضخامة اللحية وانعدام شعر العارضين هو الذي جعل الأمير عبد الله يسخر من لحية سليمان بن وانسوس.

الأمير عبد الله بن محمد بجهور بن عبد الملك البُخْتِيّ ، وكان قد صُرف عن عمله بكورة إلْبِيرة لتَظَلَّم الرعية :

جاء الحمارُ لرج حارُ الرج حسسياً (١) عما أفاد من الأموال والطرَّفِ خلَّى لِبِيرة قد أوْدَتْ مساكنها بقبح سيرته والعنف والسرف فاحل على العير حملاً يستقلُ به واترك له سبباً للبِّبن والعلف فلما قرأ الأمير عبد الله أبياته أمر بإدخاله إليه فضحك منه وقال له : « يا سليان لو زدتنا في الأبيات لزدنا الحمارَ في الغُرْم » ، وأمر بإغرامه ثلاثة آلاف دينار . وقد تقدم لسليان هذا خبرُ مع الأمير عبد الله يدل على شرف ذاته وعلو همته .

### ۹ حامر بن عامر بن کلیب بن ثعلبة بن عبید الجذامی ، أبو مروان

وَلَى أَبُوه عامر طليطلة ، ثم صرفه عنها عبدُ الرحمن بن الحسكم بأخيه عبد الله بن كليب. وكان أحد وجوه أصحاب السلطان ، واختص بصحبة هاشم ابن عبد العزيز . وكانت فيه — مع أدبه وبلاغته — حدة ومعارضة للناس ، وتحكك بالشعراء ، فلم يسلم منهم ؛ وهو القائل في الاعتذار :

عَظُمَ الخطاء فهل تُتقِيلُ ياسيدى ، أو ما تقولُ ؟ أنت العزيز بهفوتى وأنا بها العبد الذليلُ والله لو أنى استطه ت لما بدت منى فضولُ ولما رأى منى الصدي ق سوى قوام لا يميلُ ولما رأى منى الصدي ق سوى قوام لا يميلُ

<sup>(</sup>۱) روى الحكاية ابن حيان عن أبى الوليد الفرضى بتفصيل . وقد ورد هذا اللفظ فيه : محتسباً ، وقرأها دوزى (ص ۸۸) : محنشياً و لا معى لها ، والصواب ما أثبتناه .

/ولسان صدق لا يزو ل من الصواب ولا يَحُولُ فأبتْ على الذهولُ (١) فأبتْ على الذهولُ (١)

[1-17]

- عبد الرحمن بن وليد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد ابن غانم

كان هو وأخوه محمد وأبوها وليد فى بيت أدب رائع وكتابة وجلالة ، ووَلَى وليد للأُمير محمد بن عبد الرحمن خِطَّقَ الوزارة والمدينة ، وقاد جيش الصائفة الذى قدَّم عليه ابنه عبد الرحمن بن محمد ، وكان عدده عظماً . وولى أيضاً محمدُ ابنُ وليد خطة المدينة ، وسيأتى ذكرها . وعبد الرحمن هو القائل (وسمع عبيد الله بن يحيى بن يحيى صاحب مالك وقد سئل عن النعامة ففسرها بطير الماء):

ذهب الزمان بصفوة العلماء وبقيتُ في ظُلَم وفي عمياء وأنى طغام رُقَع من بعده لا فرق بينهم وبين الشاء فإذا سألت عن النعام أسدّه علماً ، يفسره بطير الماء

참 참 집

<sup>(</sup>۱) نقل ابن الأبار هذا عن ابن حيان ، ونقله ابن حيان عن أبي الوليد الفرضى (مخطوط ابن حيان ، ص ٢٢٧ اوب) وقد روى حكايته مع الوزير محمد بن جهور وكيف أمر هذا الأخير بضربه وسحنه ، وكيف حاول الوزير هاشم بن عبد العزيز إنقاذه من يد ابن جهور ، فلم يستطع ، بما حط من قدره أمام الناس . ولعله يعتذر في هذه الأبيات الوزير ابن جهور ، الغرب لابن سعيد » : ١/٩٤ – ٩٥ .

و هو ُلاء شعراء بني الأغلب ملوك إفريقية في هذه المائة ، وفي آخرها انقرض ملكهم حسبا 'يذكر بعد:

### ٦١ ــ زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب ، أبو محمد

وَلَىَ بِعِد أَخِيه أَبِى العباس عبد الله الجميل (١) سنة إحدى ومائتين . وكان أبوه — إبراهيم بن الأغلب — إذا قدم عليه أحد من الأعراب والعلماء بالعربية والشعراء ، أصحبهم ابنَه زيادة الله هذا وأمرهم بملازمته ، فكان أفضل أهل بيته وأفصحهم لساناً ، وأكثرهم بياناً . وكان يعرب كلامه ولا يلحن ، دون تشادق ولا تقعر ، ويصوغ الشعر الجيد . ولا يُعلَمُ أحد قبله سمّى « زيادة الله » ولا «هبة الله » قبل وَلدِ إبراهيم بن المهدى (٢) .

ووُلدِ زيادةُ الله قبلَ هبة الله هذا بنحو من ثلاثين سنة .

وهو الذي بني جامع القَيْروان بالصخر (٢) والآجر والرخام بعد أن هدمه ، وبني المحراب كله بالرخام / من أسفله إلى أعلاه ، وهو منقوش بكتّاب وغير [٤٦-ب] كتّاب ، ويستدير به سَوار حسان ، بعضها مجزعة بأسود ناصعة البياض شديدة السواد ، ويقابل المحراب عودان أحران ، فيهما تَوْشِية بحمرة صافية

<sup>(</sup>۱) قال ابن عذارى عن عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب هذا : «.. وكان من أجمل الناس وجها وأقبحهم فعلا وأعظمهم ظلماً ..» . وله حكاية مشهورة في كتب التاريخ المغربي مع صلحاء القيروان ، إذ نصحوه بأن يعدل عن سياسته فأبي ، فدعوا عليه «فيقال إن قرحة خرجت تحت أذنه ، فقتلته في السادس من دعاء القوم . وقال من حضر غسله أنه لما كشفت عنه ثيابه ، فأن أنه عبد أسود بعد حماله ، وذلك بسبب سوء فعاله » . توفى في ذي الحجة ٢٠١/ يونيو ٨١٧.

ولهذا يلقبه ابن الأبار بالحميل.

انظر: البيان المغرب ٤٠/٥٥ – ٩٦.

<sup>(</sup>۲) وردت هذه العبارة أيضاً عند النويرى : نهاية الأرب ، طبعة جسيار ريميرو ، س ۱۳۹.

<sup>(</sup>٣) الأصل : بالصحن ، وقد صوبناها للسياق .

دون حرة مَا تُرها ، يقول كلُّ من رآها من أهل المشرق والمغرب أنه لم ير مثلهما . وقد بذل فيهما صاحب القسطنطينية وزنهما ذهباً فلم يُجِبِهُ الناظرُ للإسلام في ذلك (١) .

وأول من بنى هذا الجامع الأشرف عقبة بن نافع الفِهْرى ، وهو الذى اختط مدينه القَيْروان فى سنة ثلاث وخمسين من الهجرة .

فلما وَلَى حسّان بنُ النَّعْمان الفَسّانى إفريقية َ هدمه — حاشى المحراب — و بناه بالطوب . فلما وَلَى يُزيد بنُ حاتم إفريقية َ ، سنة خمس وخمسين ومائة ، هدمه و بناه . فلما وَلَى زيادةُ الله هذا ، هدمه و بناه مع المحراب كما وُصف و تم بنيانهُ سنة اثنتين وعشرين وماثتين .

و بعد ذلك بعام أو نحوه توفى فى رجب سنة ثلاث وعشرين .

ولأبى إبراهيم أحمد بن محمد — والد إبراهيم بن أحمد السفاك — زيادةُ في هذا الجامع كملت سنةَ ثمان وأربعين وماثتين (٢) ، وهي عليها إلى اليوم .

وأبو إبراهيم هذا من أحسن أمراء بنى الأغلب سيرة وأبقاهم أثراً مع أنه كان من أصغر من تولى منهم سناً ، فقد تولى فى الثانية والعشرين – أو الثالثة والعشرين – من عمره ، ولم يحكم غير سبم سنين وتسعة أشهر و خسة عشريوماً . وكان موته يوم الثلاثاء ١٤ ذى قعدة سنة ٢٤٩/٠٧٠

<sup>(</sup>۱) يروى أن زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب كان يقول بعد أن فرغ من تجديد الجامع : «ما أبالى ما قَدَمَّ عليه يوم القيامة وفى صحيفتى أربع حسنات : بنيانى المسجد الجامع بالقيروان ، وبنيانى قنَطرة أم الربيع ، وبنيانى مدينة سوسة ، وتوليتى أحمد بن أب محرز قاضى إفريقية » – ابن عذارى ، البيان ، ١٠٦/١ .

<sup>(</sup>٢) تحدث النويرى (ص ١٥٠) بشيء من التفصيل عن تلك الزيادة التي أضافها أبو إبراهيم أخد بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب ، قال : «ولأبي إبراهيم آثار عظيمة في المبانى بإفريقية ، فن ذلك بنيان الماجل الكبير بباب تونس – وهو بمنى الصهريج عندنا – وزاد في جامع القيروان النهر والمُجنَّبات والقبة ، وبنى الماجل الذي بباب أبي الربيع ، والماجل الكبير الذي بالقصر القديم ، وبنى المسجد الجامع بمدينة تونس ، وبنى سور مدينة سوسة ، وكان آخر ما عمل الماجل الذي بالقصر القديم ».

ومن شعر زیادة الله - علی أنه كان یصنعه و یكتمه - ما یُروی أن المأمون كتب إلیه أن یدعو علی منابره لعبد الله بن طاهر بن الحسین ، فأنف من ذلك وأمر بإدخال الرسول علیه - بعد أن تَمَلاً من الشراب ، وحل شعره ، ونار عظیمة بین یدیه فی كوانین ، وقد احرت عیناه - فعال الرسول ذلك المنظر ، ثم قال : «قد علم أمیر المؤمنین طاعتی له وطاعة آبائی لآبائه ، وتقد م سلنی فی دعوتهم ، ثم یأمرنی الآن بالدعاء لعبد خُزاعة ؟ هذا والله أمر لا یكون أبداً » . ثم مد یده إلی كیس إلی جانبه فیه ألف دینار فدفعه إلی الرسول لیوصله إلی المأمون ، وكانت الدنانیر مضرو به باسم إدریس الحسنی ، لئيفلمه ما هو علیه من فتنة المغرب ومناضلة العلویین ، وكتب جواب الكتاب وهو سكران فی آخره أبیات منها :

أنا النار في أحجارها مستكنة فإن كنتَ ممن يقدح الزند فاقدح ِ أنا الليث يحمى غِيـــلَه بزئيرهِ فإن كنتَ كلباً حان موتُك فانبح ِ / أنا البحر في أمواجه وعُبابِهِ فإن كنتَ ممن يسبحُ البحرَ فاسبح ِ [ ١- ٤٧]

فلما صحا بعث فى طلب الرسول ففاته ، وكتب كتاباً آخر يتلطف فيه ، فوصل الكتاب الأول والثانى ، فأعرضوا عن ذكر الأول وجاو بوه عن الثانى عما أحب . وصدر البيت الأول من هذه الأبيات وقع فى ما تمثل به المأمون ،

<sup>=</sup> يناير ٨٦٢ ، أما ابنه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب فقد كان مصابا بشبه جنون جعل منه أكبر سفاك للدماء عرفه تاريخنا ، ولم تقتصر جرائمه على خصومه السياسيين أو من يخشى خطرهم ، بل كان يقتل للذة القتل ، وقه أورد النويرى – نقلا عن أبى إسحاق إبراهيم الرقيق – بياناً مفزعاً ببعض المذابح التي أوقعها بأهل بيته وخدمه حتى لقد قتل ٣٠٠ خادم بسبب منديل ضاع منه ، وقتل ابناً من أبنائه وثمانية من إخوته ، وقتل ١٦ من بناته مرة واحدة . وكان به شنوذ وميل للغلمان ، وكان عنده مهم نيف وستون ، فشك في أمرهم مرة فقتلهم حميعاً على أبشع صورة ، إلى آخر هذا البيان الأسود . وكان يتلذذ لمنظر القتل ويتفنن فيه ، ومن هنا فإن لقب السفاك الذي ساه به ابن الأبار قليل في حقه.

إذ قتل ليلاً بالمُطبق إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام بن محمد ابن على بن عبد الله بن العباس المعروف بابن عائشة وأصحابه ، فقال حين فرغ من ذلك :

أنا النيار في أحجارها مستكنة متى ما يَهِجُها قادحُ تَقْضَرَّمُ ﴿ حَكَاهُ السَّعُودِي .

وكان زيادةُ الله يدعو للمأمون ، وابنُ شَكْلَةَ (١) - وهو إبراهيم بن الملمدى - ببغداد قد ادعى الخلافة بعد قتّل الأمين ، إلى أن قدم المأمونُ بغداد فكاتبه وشكر له فعِلَه .

وله يخاطب أمَّه « جلاجل » — جارية الليث بن سعد (٢٠) — وقد استفحل أمر الجند في خلافهم عليه ، واستولوا على إفْريقيَّة كلها ، إثر وقعة على أصحابه شديدة خاف منها على ملكه ، وأيقن بانقطاع مدته ، و بلغ ذلك منه كل مبلغ ، فدخلت عليه أمه تصبِّره وتسمِّل الأمر عليه ، ففكر ساعة ثم رفع رأسه وأنشد أبياتًا منها :

أمنت سَبِيبة كل قَرم بأسل ومن العبيد جماجماً أبطالاً فإذا ذكرت مصايباً بسَبِيبة فابكى جلاجل واندبى إعوالاً

<sup>(</sup>۱) ورد الاسم على هذا الضبط عند المسعودى ، انظر «مروج الذهب» (تحقيق باربييه دى مينارد ، باريس ۱۸۷۱) : ۱۰/٦.

<sup>(</sup>٢) سمع إبراهيم بن الأغلب مؤسس دولة الأغالبة من الليث بن سعد قبل أن يلي حكم إفريقية ، ويقال إن الليث وهب له «جلاجل» أم ولده «لمكانه منه» كما يقول ابن عذاري. وزيادة الله الأول هو ثانى ولد من أو لا د إبراهيم بن الأغلب يلى الإمارة ( ابن عذارى ، البيان ، ( ١٢/١) .

ياو يح نفسى حين أركب غادياً فى فتية مثل النجوم طوالع فاليوم أركب فى الرعاع ولا أرى وله فى النسيب:

بالله لا تقطَعَنْ بالهجر أنفاسى صدودُ طَرْفك عن طرفى إذا التقيا لو لم أُحِنْكَ حَمَى قلبى تَرُودُ بهِ لو لم أَحِنْكَ حَمَى قلبى تَرُودُ بهِ لوله أيضاً فى تفاحة :

ولابسة ثوب اصفرار بلا جسم عمر أعلى معشوق الديها وعاشق مأفنيك أو أفنى عليك تذكراً فقد هجت في قلبي لظمّى لتذكري كأني أدني حين أدنيك من به

بالقَيْروان تخالنى مختالاً وتخالنى بين النجوم هلالاً إلا العبيد ومعشراً أنذالاً (١)

فأنت تملك إنطاق وإخراسى مُجَرِّعى كأس إرغام وإتماسِ لم تستبح مهجتى يا أملح الناسِ

[٧٠ – ب]

تَنَمُ بأنفاسِ الحبيبِ للمُشْيَّ فَذُو نظر برنو إليها وذو شمِّ لمَنْ أنتِ عطر منه في الرشف واللثمر وعنوانه في مقلتي دمعة تَهمي أثرت اشتياقي في عناق وفي ضمِّ

<sup>(</sup>۱) كانت أيام زيادة الله بن الأعلب كلها أيام فتنة واضطراب ، بسبب قلة كفايته وسوء تصرفه بما كان سبباً فى ثورة منصور الطنبذى التى كادت تطبح بدولة بنى الأغلب. وقد كان زيادة الله لهذا فى ضيق وهم دائمين ، وربما كان هذا بعض سبب إسرافه فى الشراب. وتشير أبيات زيادة الله إلى وقيعة سبيبة التى كانت سنة ٢١٠/ ٨٢٥ – ٨٢٩ ، أوقعها بجند زيادة الله عامر بن نافع صاحب منصور الطنبذى وقسيمه فى الثورة ، وكان يقود جند زيادة الله فيها أبن أخيه محمد بن عبد الله بن الأغلب ، فقتل فى المعركة ، وقد كاد أمر زيادة الله يتلاشى بعدها. قال أبن عذارى : « ولم يبق بيد زيادة الله من إفريقية كلها إلا قابس والساحل ونفزاوة وإطرابلس ، فإنهم تمسكوا بطاعته ، ولم ينقصوه شيئاً من جبايته . وملك منصور جميع عمل زيادة الله ، وضرب السكة باسم نفسه » (البيان المغرب ، ١٠٠١ – ١٠٠١) .

## ٦٢ – الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب، أبو عقال (ويلقب بخزر)

وَلَى َ إِفْرِيقِيةَ بِعِد إِبِرَاهِيمِ بِنِ الأُغلِبِ ثَلاثَةٌ مِن أَبِنَائِهِ لَصَلَبِهِ ، أُولِمُم أَبُو المباس عبد الله : وَلَى بَعَهد أَبِيهِ ، وَكَان عند وفاته بطرابلس ، فقام أخوه زيادة الله بالأمر في مغيبه ، وأخذ له البيعة على نفسه وعلى أهل بيته وسائر الناس ، فكان يتحامل عليه في ولايته ويتنقصه ، وهو يظهر التجمل والاحتمال (١) ؛ وعوجل فلم تطل مدته ، ولم يوصف بأدب فنذكره . وثانيهم أبو محمد زيادة الله المتقدم الذكر : وهو كان أطولهم ولاية ، وأمتنهم بعد أبيهم أدبا . وثالثهم أبو عقال الأغلب هذا : وَلَى بعد أخيه زيادة الله ، وهو كان أقصرهم ولاية ؛ أقام سنتين وتسعة أشهر وأياماً ، غير أن الملوك منهم من عقبه (٢) دون أخويه . وكل من ولى بعده من آل الأغلب — إلى أن انقرض ملكهم وزال سلطانهم — من ولده . وآثاره صالحة : أمَّن الجند وأحسن إليهم ، فلم يكن في أيامه — على قصرها وتقلصها — حروب . وغيَّر بما أحدث العال كثيراً ، وقبض أيديهم عن أموال وتقلصها — حروب . وغيَّر بما أحدث العال كثيراً ، وقبض أيديهم عن أموال الرعية ، وقطع النبيذ من القير وان ؛ فحُمدت سيرته ، وظهرت فضيلته ، وانتشر عدله . وكان له حظ من الأدب يصوغ به مقطعات من الشعر ، فنها قوله :

<sup>(</sup>۱) عندما توفى إبراهيم بن الأغلب فى شوال ۱۹٦/ يونيو ۸۱۲ كان ابنه وولى عهده عبد الله بطرابلس ، فقام ابنه الثانى زيادة الله بأخذ البيعة على نفسه وأهل بيته ورجال اللولة لأخيه الغائب ، ولما وصل عبد الله إلى القيروان سلم إليه الأمر ، ولكن عبد الله لم يحمد لأخيه هذا الفضل وجعل دأبه التحامل على أخيه وإطلاق لسانه فيه ، فخاف زيادة الله وخرج إلى المشرق . وعندما توفى أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب فى صفر ۱۹۷/ أكتوبر ۱۸۲ تولى زيادة الله بعده .

<sup>(</sup>٢) الأصل: غبنه.

له مقلة تكفيه حمل سلاحِهِ محاربة ألحاظها من تسالمُهُ سَقى صَبَّه من خمرها فبدا بها كما تفعل الصهباء ما هو كاتبُهُ وقد سكرت أجفائه فكأنما تُسَقِّيهِ من صهبائها وتنادمهُ

/٣٣ - ابنه محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب، [١٠٠١] أبو العباس

وَلَى َ بعد أبيه أبي عقال فى آخر شهر ربيع الآخر سنة ست وعشرين ومائتين ، وتوفى يوم الاثنين لليلتين خلتا من الححرم سنة اثنتين وأربمين ومائتين وهو ابن ست وثلاثين سنة ، فكانت ولايته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر واثنى عشر يوماً .

وكان كوسَجًا: كان وجهُه وجه خَصِى ليس فيه إلا شعرات يسيرة ، عقيمًا يولَد له ، موصوفًا بحلم وجود . وحاربه أخوه أحمد فظفر به وأخرجه إلى المشرق ، وكانت في أيامه حروب كثيرة نُصر فيها . وأما أخوه الثانى — ويسمى أيضًا محمدًا ، ويكنى أبا عبد الله — فكان واليًا على طرابلس من قبله ، ومات بها في أيامه سنة ثلاث وثلاثين وماثتين ؛ ومن ولده أمراء بنى الأغلب الولاة بعد أبى العباس هذا (1).

<sup>(</sup>١) هذه المعلومات تصحح خطأ كبيراً جارياً في نسب بني الأغلب ، فإن كل المؤرخين يتابعون ابن عذاري وابن خلدون والنويري في القول بأن أمراء بني الأغلب بعد أبي العباس محمد بن الأغلب السعدي كانوا من نسله ، وأن أحمد الوالى بعده ابنه . ولكن ما يذكره ابن الأبار هنا من أن محمداً الأول كان عقيماً لا ولد له ، وأن أخد الذي جاء بعده هو ابن أخيه – واسمه محمد أيضاً – الذي تولى طرابلس ، يغير الوضع . ولم ينتبه لذلك زامباور في معجم —

وأ والعباس [ هو ] القائل يفخر -- في ما نسبه إليه بعض خاصته ، وقيل إنه لعبد الرحمن بن مَسْلمة - قاله على لسانه عند ظفره بخارج عليه :

فأبلغ بالسموِّ بها السحابا بسيني إذ كشفت به الضبابا فأغتصبُ النفوسَ به اغتصابا و إقدامي ، إذا ما الجمعُ هابا عقاربُ غدره وسعَى فخابا

أَلِيسَ أَبِي وَجِدِّي أُوطاً نِي - وَجَدُّ أَبِي وَعَمَّايَ - الرقاباً ؟ ورثتُ المُلكَ والسلطانَ عنهم فصرتُ أعزَّ مَن وطئ الترابا وقدَّمني الخلائفُ واصطفَوْني فَمَن مثلي قديمًا وانتسابا أنا المَلك الذي أسمو بنفسي إذا نَقَبْتَ عن كرمى ومجدى وجدتنى المُصاصة (١) واللَّبابا أنا المَلكُ الذي أيَّدْتُ مُلكَى فأمضى إن سَرَدْتُ <sup>(٢)</sup> الجفنَ عنه لقد فتح المهيمن لي بسيني أعت ُ به ابن َ حمزة (٢) حين دبت

<sup>=</sup> الأنساب ، ولا الذين ترجموه إلى العربية ( ١/ ١٠٥ ) ، بل لم ينتبه لذلك ڤوندرهايدن الذي ألف كتاباً ضخماً عن الأغالبة بالفرنسية سبق أن أشرنا إليه ( ص ٢١٣ - ٢١٦ ) .

وقد وصف ابن عذاری والنویری محمداً هذا بالجهل والغباء ، بل أورد ابن عذاری حکایة آيد بها هذا الوصف ، ولكن الحقيقة – كما يتضح من التفاصيل التي يقدمها النويري – أنه كان من أذكى بنى الأغلب وأشدهم مكراً .

انظر : ابن عذاری ، البیان المغرب ، ۱/۱۰۷ -- ۱۱۴ . النویری ، ۱۶۲ -- ۱۵۰ . (١) كذا في الأصل ، على اعتبار أن المُصاصة العصارة التي تمص . وقد تكون صحة اللفظ: الخلاصة.

<sup>(</sup>٢) الأصل: أمضى إذا سررت ، ولا يستقيم به الوزن أو المعنى .

<sup>(</sup>٣) ابن خزة هو نصر بن خزة اَلجرَويُّ وزير أبي جعفر أحمد بن أبي عقال الأغلب ابن إبراهيم بن الأغلب ، وأحد هذا هو أخو أبي العباس محمد المترجم له هنا ، وكان قد ثار عليه بمعاونة صاحبه نصر بن حَزة الحروى وأخيه داوود ، وتمكن من أن يتولى الأمر دون أحيه دون أن نخلمه . وقد تمكن محمد بالحيلة من أن يستعيد سلطانه ويتغلب على أخيه أخمد وأنصاره ، ثم أخرجه مبعداً إلى المشرق ، وقتل نصر بن حمزة الجروى ، وبهذا يفخر هنا . أما داوود بن خزة الجروى فكان قد انضم إلى محمد نكاية في أخمد بن الأغلب لأنه فضل أخاه عليه .

فصار لشّيب لحيته خضابا<sup>(۱)</sup>
وأمنحها الكرامة والثوابا [٤٨-ب]
وأغفر للمسيء إذا أنابا
فأكسر بالعقاب لها العقابا
إلى أن صرت ممتلنًا شبابا
وما أخشى بقومى أن أعابا
إذا ما صارت الدنيا خرابا

1. P. S. 1.

أسلتُ به دم الأوداج منه / أظِلُ عشيرتى بجناح عِزِّى وأصطنع الرجال وأصطفيهم (۲) وأسمو بالخميس إلى الأعادى وأسمو بالخميس إلى الأعادى أنا ابن الحرب ربتنى وليداً لَعَمَرُ أبيك ما أنْ عِبت وقوى بنيت للم مكارم باقيات

# 75 - إبراهيم بن أبي إبراهيم أحمد بن أبي عبد الله محمد بن أبي عقال الأغلب

وهوخَزَر المذكور قبل ابن إبراهيم بن الأغلب، أبو إسحاق.

وَلَى بعد أَخيه أَبِي عبد الله محمد بن أَحد ، الذي يُعرف بأَبِي الغرانيق ، لكثرة مولوعه بتصيدها . وكان محمد هذا قد عقد لابنه أبي عقال الأغلب و لاية عهده ، واستحلف إبراهيم هذا خمسين يميناً بجامع مدينة القَيْرَوان ألا ينازعَه ، وذلك بمحضر مشيخه الأغلب (٢) وقضاة القيروان وفقهائها ، فلما هلك أبوالغرانيق

<sup>(</sup>١) ورد هذا الشطر في الأصل هكذا:

فصارت لشیب لحیته خضابا \*

و لا يستقيم به الوزن ، وقد قومته على هذا النحو.

<sup>(</sup>٢) الأصل: أطيبهم.

<sup>(</sup>٣) في النويري : وذلك بحضرة مشائخة بني الأغلب وقضاة القيروان وفقهائها ( ص ١٥٣)

لست مضين من جمادى الأولى سنة إحدى وستين و مائتين ، خلع ابنَه أهل القيروان وقدموا إبراهيم بن أحمد فى قصة طويلة ، فابتلاهم الله بظلمه ، وامتحنهم بإسرافه ، حتى سموه « الفاسق » . وكان أول أمره قد أحسن السيرة فيهم نحواً من سبع سنين ، ثم ارتكب من العدوان وسفك الدماء مالم يرتكبه أحد قبله ، وأخذ فى قتل أصحابه وكتابه وحجّابه ، حتى إنه قتل ابنه أبا عقال وبناته ؛ والأخبار عنه فى ذلك فظيعة شنيعة . وكان كثير المال شديد الحسد ، على اتصافه بالحزم والعزم والضبط للأمور . ولم يكن يوصف بعلم بارع ولا أدب ، وكان ربما صنع من الشعر شيئاً ضعيفاً ، فن ذلك قوله :

نحن النجوم بنو النجوم ، وجدُّنا قرُ السماء أبو النجوم تميمُ والشمسُ جدَّتُنا ، فمن ذا مثلُنا متواصلان : كريمة وكريمُ ؟ [١-٤٩] / وحذْف هذا النظم الغث أولى من إثباته ، ولَيتَه بعقاب أهل بيته عوقب

على أبياته . ولم يَل إفريقية قبلَه أطولُ عمراً منه في سلطانها . مَلَكَ تسماً وعشرين.

سنة إلا خمسة أشهر وثمانية عشر يوماً ، ليطول به الابتلاء ؛ والله يفعل ما يشاء .

وحكى أبو عبيد البكرى في كتاب « الممالك والمسالك » من تأليفه أن إبراهيم بن أحمد هو الذى بنى مدينة رقادة واتخذها وطنا ، وانتقل إليها من مدينة « القصر القديم » وبنى بها قصوراً عجيبة وجامعاً . ولم تزل بعد ذلك دار مُلك لبنى الأغلب ، إلى أن هرب عنها زيادة الله أمام أبى عبد الله الشيعى . وسكنها عبيد الله المهدى ، إلى أن انتقل إلى « المهدية » ، فدخلها الوَهَنُ وانتقل عنها ساكنوها . و لم تزل تخرب شيئاً بعد شىء ، إلى أن وَلى مَعَدُّ بنُ إسماعيل ، فحرَّب ما بقى منها وعنَّى آثارها ولم يبق منها غير بساتينها .

قال: وليس بإفريقية أعدل هواء، ولا أرق نسيماً، ولا أطيب تربة من مدينة رَقادة. وذكروا أن أحد بني الأغلب أرق وشَرَدَ عنه النوم أياماً ، فعالجه

إسحاق — يعنى طبيعهم ، وهو الذى ينسب إليه إطريفُل إسحاق (1) — فلم ينم ، فأمره بالخروج والمشى ، فلما وصل إلى موضع رَقادة نام ، فسميت رَقادة من يومئذ ، واتُخذت داراً ومسكناً وموضع فرجة للملك . قال : ولما بناها إبراهيم ابن أحمد منع بيع النبيذ بمدينة القيروان وأباحه بمدينة رَقادة ، فقال بعض ظرفاء أهل القيروان :

يا سيد الناس وابن سيدهم ومن إليه الرَّفَابُ منقاده ما حَرَّمَ الشُّرْبَ في مَدينتينا وهو حلال بأرض رَقّاده ؟

ومع بُعد إبراهيم في المَلَكة عن الإسجاح ، فقد كان لا يخلُّ بنصببه من السماح . حكى أبو إسحاق الرقيق أن بكر بن حماد التاهرتي (٢) كان ينتجع هذا الطاغية ويمدحه ، فغدا يوماً بمديح له على « بلاغ » الخادم فقال له : « الأمير عنا مشغول في هذا اليوم » ، قال : « فالطف بي في إيصال رقعة إليه » ، قال : « إنه مصطبح في الجنان مع الجوارى ، ولا يصل إليه أحد » ؛ فكتب بكر في رقعة ، واحتال « بلاغ » في / توصيلها مساعدةً له ، وفيها أبيات منها :

<sup>(</sup>١) العبارة كلها منقولة عن المسالك والمالك للبكرى (صفة ً إفريقية ، ص ٢٧ –

م الإطريفل أو الإطريفال – كما جاء فى معجم الكتاب المنصورى المعروف باسم «مفيد العلوم ومبيد الهموم » لابن الحشاء – دواء مركب فيه لا محالة بعض الهليلجات أو كلها ، ويزاد فيه بحسب الحاجة من الأفاويه ، وصوابه بضم الفاء .

وانظر : دوزی ، ملحق القوامیس ، ۲۸/۱ .

<sup>(</sup>٢) ترجم له أبو بكر المالكي في «رياض النفوس» : ١٩/١ – ١٩ ، وأورد كثيراً من الشعر في رثاء ابنه وفي الزهد . وقال «سعى به إلى إبراهيم بن أحمد الأمير ، فخرج هارباً من القيروان يريد تاهرت بلده ، فلما صار بسباطة خرج عليه قطاع الطريق ، فقتل ولده عبد الرحمن وجرح بجراحات ، فا زال في بطنه فتق منها إلى أن مات (سنة ٢٩٧٩٩٩ – ٩٠٩). وترجم له الدباغ في «معالم الإيمان » (٢٩٧/١) وذكر أساتذته ورحلته إلى البصرة سنة ٢١٧ . وقد أضاف الدباغ أن قاسم بن أصبغ أخذ عنه ، وقال إنه كان ثقة عالماً بالحديث ورجاله ، شاعراً فصيحاً .

خُلِقَنَ الغوانى للرجال بَليةً فهن موالينا ونحن عبيدُها إذا ما أردنَ الوَرْدَ فى غير حينهِ أَنتنا به فى كل حين خدودُها وكتب تحت الأبيات:

فإن تَكُنِ الوسائلُ أعوزتنى فإنَّ وسائلى وردُ الخدودِ فلما قرأها أنشدها الجوارى ، فأظهرن له سروراً بها وشفعن إليه إلى أن خرج بصُرَّة مختومة فيها مائة دينار ؛ ووصل منه إلى بكر مالٌ عظيم .

### 70 - ابنه عبد الله بن إبراهيم بن أحمد، أبو العباس

ولى بعد أبيه إبراهيم ، وكان شجاعاً بطلا ، (۱) ذا بصر بالحروب والتدبير ، عاقلا أديباً عالماً ، له نظر في الجدل وعناية باللغة والآداب . وكان في أيام أبيه على خوف شديد منه ، لسوء أخلاقه وقبح أفعاله ، وجرأته على قتل من قرُب منه أو بعد ، وكان رُيظهر من طاعته والتذلل له أمراً عظيماً . وكان أبوه يوجهه إلى محاربة كثير بمن يخالف عليه ، ويفضله على سائر ولده ، ثم ولاه عهده وصير إليه خاتمه ووزارته ، وكتب بذلك كتاباً تاريخه يوم الجمعة لنمان بقين من شهر ربيع الأول سنة تسع وثمانين ومائتين .

وفى ذى القعدة منها هلك أبوه إبراهيم بن أحمد ، ومن ذلك الوقت رُمِي

<sup>(</sup>۱) لم يصفه بذلك غير ابن الأبار ، بل قال ابن عذارى : إنه أظهر التقشف والجلوس على الأرض وإنصاف المظلوم ، وحالس أهل العلم وشاورهم ، وكان لا يركب إلا إلى الجامع ، فقال قوم : إن أهل النجوم أمروه بذلك ، وقال قوم : «به وسوسة » . ثم ذكر كيف احتال على ابنه زيادة الله حتى سجنه مع نفر من أصحابه ، فكان هذا حافزاً لزيادة الله على تدبير مقتل أبيه . ابن عذارى ، ١٣٢/١ – ١٣٤ . النويرى : ١٦٢ – ١٦٤ .

بالنجوم ، فكانت تتناثر كالمطر يميناً وشمالا ، وكانت تؤرخ بسنة النجوم (١) .

ومَلكَ عبدُ الله سنة واحدة واثنين وخمسين يوماً ، وكانت أيامه – على قصر مدته – أيام عدل وصلاح وحسن سيرة ، إلى أن قُبِل ليلة الأربعاء آخر شعبان سنة تسعين ومائتين : تولى قتلَه ثلاثة من خدمه الصقالبة وهو نائم ، وأتوا برأسه ابنه زيادة الله بن عبد الله آخر ملوك الأغالبة وهو محبوس من قِبَل أبيه – وكان قد صانعهم على ذلك – فقتلهم وصلبهم .ومن شعر عبد الله فى دواء شربه بصقاية :

/شربتُ الدواء على غُربةٍ بعيداً من الأهل والمنزلِ [٥٠٠] وكنتُ إذا ما شربتُ الدواء تطيَّبتُ بالبِسكِ والمَنْدَلِ فقد صار شربى بِحارَ الدماء ونقع العَجَاجةِ والقسطلِ

٦٦ - ابنه زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم بن أحمد، أبو مُضَر

خاتمة ملوك الأغالبة ، عليه انقرض مُلكهم وزال سلطانهم بعبيد الله المهدى أولَ ملوك الشيمة .

ولما هَزم أبو عبد الله الشيعى - داعية عبيد الله - عسكر زيادة الله هذا يوم السبت لست بقين من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين ومائة بين (٢) ،

<sup>(</sup>١) راجع التعليق السابق .

<sup>(</sup>۲) كانت الأربس آخر معاقل زيادة الله الثانى آخر أمراء بنى الأغلب ، فلما سقطت في يد أبي عبد الله الشيعى أسقط فى يده وقرر الفرار ، ولم يلبث فى القيروان إلا ريثما أخذ ماتيسر من ماله ومتاعه ، «فلما كان وقت صلاة العتمة من ليلة الاثنين لأربع بقين من جمادى الآخرة [سنة ٢٩٦] ركب فرسه وتقلد سيفه ، وقدم الأخمال تمر بين يديه ، هارباً على عيون أهله وحرمه وولده . ».

وكَانَتُ تلك هي نهاية أمر بني الأغلب ، على رغم محاولة أخيرة يائسة قام بها إبراهيم بن أبي. الأغلب وأبي أهل القيروان أن يؤينوه فيها فاضطر إلى الفرار لاحقاً بزيادة الله .

ابن عذاری ، البیان المغرب ۱۴۷/۱:۸ – ۱۴۸ م

ودُخلت مدينة الأُرْبُس بالسيف ، وبلغ الخبر زيادةَ الله عند صلاة العصر يوم الأحد بعده ، فر على وجهه وأسلم البلاد ، ولحق بإطرابلس ميماً ديار مصر ، وذلك فى خلافة المقتدر بن جعفر بن المعتضد ، فكانت ولايته ست سنين إلا شهرين وأياماً ، أتلف جُلَّها فى اللذات والبطالة ، حتى انتقضت دولته وظفر به عدوه .

وكان فراره من مدينه رّقادة التي بناها جده إبراهيم بن أحمد ، وأجرى إليها المياه ، واغترس فيها صنوف الثمار الطيبة والرياحين ، و بني على القصور التي أحدث فيها سوراً ، وأحد هذه القصور يسمى « بغداد » ، وآخر منها يسمى « المختار » ، فصارت أكبر من القيروان ، وبينهما ستة أميال .

فلما وَلَى زيادةُ الله هذا ، انتقل إليها وحفر بها حفيراً بناه صهريجاً ، طوله خسمائة ذراع وعرضه أربعائة ذراع ، وأجرى إليها ساقية وسماه « البحر » ، و بنى فيه قصراً وسماه « العروس » على أربع طبقات أنفق فيه – سوى خَسْرُ (١) اليهود والعجم – مائتى ألف دينار واثنين وثلاثين ألف دينار .

وكان عبيد الله (٢) يقول : « رأيت ثلاثة أشياء بإفريقية لم أر مثلها بالمشرق ، منها هذا القصر » . فبهذا وأمثاله كان اشتغاله ، حتى حالت لأول وهلة حاله ، ليصدق ما قاله أبو الفتح البُسْتي :

إذا غـــدا مَلكُ باللهو مشتغلا فاحكم على مُلكه بالويلِ والحرَبِ والحرَبِ موتاً من أصواته لوحكى أبو إسحاق الرقيق أنه سأل « مؤنساً » المغنى هل يعلم صوتاً من أصواته لم يسمعه منه ، فقال : « والله يا مولاى ما علمت غير بيت ، وقد أنسيتُ أوله » ، قال : « هاته » ، فغناه :

<sup>(</sup>١) وردت هكذا مشكولة فى الأصل ، فتركتها كما هى ولو أنْى لم أعرف معناها هنا ، وقد تكون صحتها : عشر اليهود والعجم .

<sup>(</sup>٢) المراد عبيد الله المهدى أولْ خلفاء الفاطميين في إفريقية .

فقد صرتُ بعد البَيْنِ أَقَنَعُ بالهجرِ مُم وجَّه في صاحب البريد عبد الله بن الصائغ (١) — وكان شاعراً مجيداً — فعرَّفه ما جرى وقال له : « بحياتي إلازدت عليه شيئاً » ، فقال ابنُ الصائغ : ولى كَبِدُ لولا الأسى لنصدَّعتْ وقلبُ أَبِي أَن يستريح إلى الصبرِ وقد كنتُ أخشى هجرَهم قبل بَيْنهمْ فقد صرتُ بعدَ البَيْنِ أَقْنَعُ بالهجرِ وقد كنتُ أخشى هجرَهم قبل بَيْنهمْ فقد صرتُ بعدَ البَيْنِ أَقْنَعُ بالهجرِ

فأعجبه ذلك ووقع منه أحسن موقع ، وغنى به « مؤنس » فطرب وأمر له بخلع نفيسة وكيس فيه ألف دينار وفرس بسرج ولجام نُحَلَّيَيْنِ . وهذا قد كان يحسن منه لولا انهماكه [ في ملذاته ] (٢) الذي كان فيه هلاكه .

وقال أبو بكر محمد بن محمد الصُّولى في كتاب « الأخبار المنثورة » من تأليفه: حدثنى أبو الحسن على بن جعفر الكاتب ، حدثنى أبى ، قال : كان لزيادة الله ابن عبد الله بن إبراهيم بن أحمد — وهو زيادة الله الأصغر ، وكان أميراً بإفريقية — غلام فحل صبى يُدعى خَطّاباً — وهو الذى اسمه فى السكك — فسخط عليه وقيده بقيد من ذهب ، فدخل يوماً من الأيام صاحبه على البريد — وهو عبد الله بن الصائغ — فلما رأى الغلام مقيداً تأخر قليلا ، وعمل بيتين وكتب بهما إلى زيادة الله وها :

يأيها الملك الميمون طائرُهُ رفقاً فإن يد المعشوق فوق يدك من المتجلد والأحشاء راجفة أعيذ قلبَك أن يسطو على كبدك

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن الصائغ هو صاحب بريد زيادة الله هذا ثم وزيره ، وهو الذي أشار عليه بقتل أعمامه ومن يتوقع أن ينافسه في العرش من آله ، وهو وأبومسلم منصور بن إبراهيم – الذي ولاه الحراج – مسئولان عن كثير من الأخطاء التي وقع فيها وأدت إلى ضياع ملكه وذهاب دولة بني الأغلب . وقد آل أمره إلى أن قتله زيادة الله ، وكان ذلك بعد فرارهما جميعاً . وقد كان مقتل عبد الله بن الصائغ في طرابلس سنة ٢٩٦ .

انظر : ابن عذاری ، البیان المغرب ، ۱ / ۱۳۲ – ۱۶۳ .

<sup>(</sup>٢) أضفت ذلك للسياق.

فأطلق الغلام ورضى عنه ، ووصل عبدَ الله الصائغ بالقيد الذهب(١).

ومن شعر زيادة الله ما حكى الصّولى أيضاً في « كتاب الوزراء » من تأليفه أن العباس بن الحسن ، لما استوزره المكتنى أبو محمد على بن أحمد المعتضد ، أراد أن يربه أنه فوق الوزير قبلة القاسم بن عبيد الله بن سليان بن وهب في القدبير ، [10-1] فاستأذنه في مخاطبة بن الأغلب هذا ، ففعل ، فوجه ابن الأغلب إليه / برسول معه هدايا عظيمة وماثتا خادم وخيل وَبَرْ تُ كثير وطيب ، ومن اللبوذ (٢) المغربية ألف وماثتان ، وعشرة آلاف درهم في كل درهم عشرة دراهم ، وألف دينار في كل دينار عشرة دنانير ، وكتب على الدنانير والدراهم في وجه :

يا سائراً نحو الخليفة قل له أن قد كفاك الله أمرك كلَّهُ زيادةُ الله بن عبد الله سي ف الله من دون الخليفة سلَّهُ وفي الوجه الآخر:

ما ينبرى لك بالشقاق منافق الا استباح حريمه وأحلَّهُ من لا يرى لك طاعة فالله قد أعماه عن طُرق الهدى وأضلَّهُ

<sup>(</sup>۱) روى ابن عذارى هذا الحبر فى صورة أخرى ، فذكركلفه بهذا الغلام خطاب وكتابة اسمه فى سكة الدنانير والدراهم ، ثم غضبه عليه ، ولكنه قال إن الذى قال الشعو جارية من جواريه . (البيان : ١٤٣/١)

وغلام فحل معناه أنه ليس من الحصيان ، فقد كان أولئك الغلمان الذين يشتريهم الأمراء إما فحولا – أى لم يخصوا – أوخصياناً .

<sup>(</sup>٢) كذا . والمشهور اللبود بالدال المعجمة وهو قاش من الصوف الغليظ الأبيض ،كان يستعمل في صنع نوع من القلانس الطوال ، وفي بعض الأحيان تصنع منه الخفاف . وقد يلبسه المقاتلة ليق أجسامهم . وهو يقابل بالفرنسية feutre . انظر : ملحق القواميس للوزى:

## 77 - محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم ابن الأغلب، أبو العباس (١)

وَلِيَ لابن عمه إبراهيم بن أحمد بن محمد طرابلس ، فكان يشق عليه حسن سيرته ويكره ذلك . وكان عالماً أديباً شاعراً خطيباً ، مع عشرة لإخوانه ، ولين

(١) سيذكر ابن الأبار هنا وفى الفصلين التاليين نفراً من كبار بنى الأغلب الذين نسى زامباور ذكرهم فى جدول نسبهم (ص ١٠٥ من الترجمة العربية). وقد رأيت لهذا أن أكمل هذا الجدول هنا:



جانب لأخدانه ، لا ينادم إلا أهل الأدب . وكان أبوه زيادة الله قد وَلَىَ إفريقيةً بعد أخيه أبى إبراهيم أحمد بن محمد ، وكان محمود السيرة ذا رأى ونجدة .

يُروى عن سليمان بن عمران القاضى أنه قال : « ماوَلَى لبنى الأغلب أعقلُ من زيادة الله الأصغر » ، سماه « الأصغر » لأنه سُمى باسم عم أبيه زيادة الله ابن إبراهيم المتقدم ذكره . وبعدها وَلَى زيادةُ الله بن عبد الله ثالثُهم ، وهو آخر ولاتهم .

ولم يزل إبراهيم بن أحمد يحقد على محمد هذا ما يؤثر عنه من جميل ، إلى أن قتله . وكان الذى هاجه لذلك وبعثه عليه - مع قدم حسده له - أنه وجه رسولا إلى بغداد ، فكتب إليه يخبره أن بعض من سار إلى بغداد من أهل تونس شكوا إلى بغداد ، فكتب إليه يخبره أن بعض من سار إلى بغداد من أهل تونس شكوا إلى المعتضد صنع إبراهيم ، فقال المعتضد : « عجباً من إبراهيم ! مايبلُغنا عنه إلا سوء الثناء عليه ، وعاملُه على طرابلس يبلُغنا عنه خلافُ ذلك من رفق بمن ولى عليه وإحسان » ، فمضى إبراهيم أقاصداً إلى طرابلس فقتله وصلبه بغياً وحسداً ، وقتل أولاده وعاث في أصاغرهم عَيْنَه المشهور ، حتى إنه شق جوف بعض نسائه عن جنينها جرأةً على الله تعالى ، وذلك سنة ثلاث وثمانين ومائتين .

[ ٥ - ] وقرأتُ في تاريخ أبي إسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق / أن المعتضد كتب إلى إبراهيم من العراق : « إن لم تترك أخلاقك في سَفَك الدماء فأسلم البلادَ إلى ابن عمك محمد بن زيادة الله صاحب طرابلس » ، فخرج إبراهيم إلى طرابلس في خفية ، وأظهر أنه يريد الخروج إلى مصر ، حيلةً منه ، إلى أن ظفر به فقتله وصلبه . وكان بين خروجه ورجوعه خمسة عشر يوماً .

قال : وكان محمد هذا أديباً ظريفاً ، ألف كتاب « راحة القلب » وكتاب « الزهر » و « تاريخ بنى الأغلب » ·

ومن شعره ما أنشده له أبو على حسين بن أبى سعيد القيروانى صاحب « الكتاب المُعْرِب عن المَغْرِب » :

ومما شجا قلى بتُوزَرَ أننى تناءيتُ عن دار الأحبةِ والقَصْرِ غريبًا، فليت اللهَ لم يخاني النَّوى ولم يَجْرِ بَيْنُ بينَنا آخِرَ الدهر

ومن بنى عمهم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الأغلب بن سالم ، أبو العباس . ويُعرف هو وأبوه محمد وعمَّه الأغلب بن عبد الله ، ببنى عبد الله . وجده عبد الله — الذين يعرفون به — هو أخو أبى إسحاق إبراهيم بن الأغلب .

وكان عمه الأغلب بمن أُمهض لحرب منصور بن نصر الطُّنْبُذِي أيام زيادة الله ابن إبراهيم ، فجنَّد له جُنده وانهزم .

ووَلَىَ مُحمد بن عبد الله لزيادة الله المذكور صقلية سنة سبع عشرة وماثنين ، وفتح بها فتوحات . وقد كان زيادة الله أغزاه إليها سنة أربع وماثنين — قبل فتحها على يد أسد بن الفرات بنحو من ثمانى سنين — فسبى منها شيئاً كثيراً وانصرف .

ثم وَليَهَا ابنه عبد الله بن محمد هذا لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ابن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب، المعروف بأبي الغرانيق، سنة تسع وخمسين وماثنين – وكان قد وَلَى قبل ذلك بحين أطرابلس – ثم وَليَهَا مرةً أخرى بعد ولاية صقلية [ و ] وَلَى أيضاً إمارةَ القيروان . وكان أديباً شاعراً ، طالباً للحديث والفقه . وهو القائل لما أتاه كتاب عزله عن طرابلس يخاطب أبا هارون موسى بن مرزوق صاحب بريدها ، وكان له صديقاً :

قد أتى فى الكتاب ما قد علمنا من تناء ورحسلة وفراق وعددْنا الأيامَ فهي ثمان بعد خس سريعة الإفتراق

[١-٥٢] /فعليكَ السلامُ إنَّ فراقى قد دنا ، والفراقُ مر المذاقي

ومن بني أخى الأغلب بن سالم :

٦٨ – يعقوب بن المضاء بن سوادة بن سفيان
 ابن سالم بن عقال التميمي

كأن أبوه من أمراء بنى عمه الأغالبة ، ورغب يعقوب عن السلطان وولايته ، وانصرف إلى النسك ، وتَزَع السواد ، وأعرض عن الدنيا ومال إلى الآخرة . وله بنون ينسبون إليه فيقال لهم « اليعقوبية » . وهو الذى توجه إلى المباس محمد ابن الأغلب الكوشج ، مع ابن عمه خفاجة بن سفيان بن سوادة ، فأصلحا بينه وبين أخيه أحمد القائم عليه وأشارا بتأمينه ، وقد تفاقم الخطب بينهما ، فقبل ذلك محمد فى حديث طويل ، ووصل إليه وعانبه ، ثم أمره بالتوجّه إلى المشرق ، فسار إلى العراق وبها مات . ويعقوب هو القائل :

فإن تَكُ لِمَّتَى كُسيتْ بياضاً وُبدِّل لى المشيبُ من الشبابِ فقد عُمِّرتُ ذا فرع أثيث كأن سوادَه حنكُ الغرابِ فلا تعجل ، رويدك ، عن قريب كأنك بالمشيب وبالخضابِ

79 - أحمد بن سفيان بن سَوَ ادة بن سفيان ابن سالم بن عِقال

وعقال هو ابن خفاجة بن عبد الله بن عبّاد بن محرث بن سعد بن حزام

ابن سعد بن مالك بن سعد بن زيدِ مَناة بن تميم . وسالم بن عقال هو جد الأغالبة ، وهو جد هؤلاء .

ولى أحمدُ هذا الزاب ثم ولى طرابلس وأعمالها سنين كثيرة ، وله بها أخبار وآثار ووقائع مشهورة . وكان من الجنود بمكان رفيع ، وهو أيضاً ممن قام بنصرة أبي العباس محمد بن الأغلب على أخيه أحمد ، مع أخيه خفاجة بن سفيان وابن عهما يعقوب بن المضاء ، حتى ظفر به أبو العباس وانحفظ سلطانه . وكذلك قام أبوه سفيان بن سوادة بأمر زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب في حروبه ، وكان سبب ثبات مُلكه . وفي أحمد بن سفيان هذا يقول بكر بن حمداد التاهرتي من قصيدة له :

﴿ وَقَائِلَةٍ : زَارَ المَلُوكَ فَلَمْ يُفِدْ فَيَالِيتَه زَارَ ابْنَ سُفَيَانَ أَحْدَا [٥٠-٤] فَتَى يُسْخِطُ المَالَ الذي هو ربَّهُ ويُرضِي العَوالي والْحُسامَ المهنَّدَا وكان خفاجة بن سفيان – أخو أحمد هذا – من رجالات بني عمه الأغالبة ، وهو أكبر سنا منه وأجل حالا ، وولى صقلية فأقام بها مدة ، ونُصر على الروم فله فيهم فتوحات شهيرة .

### ومن شعر أحمد :

قرَّوا الأبلق إنى أعرف الخيل العتاقا وعليها أصرع الأب طال طعناً واعتناقا أخبط الأرواح والأن فُس بالرمح صداقا وأروِّى من نجيع الهمام أسيافاً رقاقا تنقع الأعداء في النَّقُ ع حيماً وغساقا فإذا ما دارت السَّل م بما نبغى وفاقا

ن شقاقاً ونفـــاقا وأزحْنا كلَّ ما كا وشر بنـــاها اغتباقا وأدرنا الكاس بالرا ح ِ على الشَّرب دِهاقا

وله أيضاً من قصيدة أخرى :

إنما الأبلقُ حِصْني ثم رُمحی وخسای فیـــه عز<sup>ید</sup> لعَشِیری وبه عنهم أحامى داء صدری بانتقام وبه أشفى من الأعــــ أنا من سر نزار وابن سادات كرام أنا من سعدِ تميم لستُ من سعد ِ جُذام أنا من قد جالَ ذِكْرى وجــــرى بين الأنام باحتمالي كل ثِقْدلِ في الملمات العِظاام وسِدادی(۱) کل ثغرِ ثم حزمی وقیسای أنجبتني السادة الصِّي لدُ ، عام م لمام [ أغلب م قد كان ]<sup>(۲)</sup> جَدِّى نم سفيات المحامى أركب الهول بكرا تى على الجيش اللهام [أخطف](٣)الأرواح كالصة رِ لأرواحِ الحَمام تعرف الأنسُرُ بأسى فهي من فوقي حَوَام

<sup>(</sup>١) الأصل كلمة لم يبق منها إلا شيء مثل : طي ، وفي نسخة باريس جعلها الناسخ : . . ملى ، فجعلتها هكذا . والكلمة الأصلية لا تخرج على أى حال عن هذا المعنى .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل ، أكلته على هذه الصورة للسياق .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ناقصة في الأصال

ميّزت في الحرب رايا تي وأرماحي الدوامي فهي حولي عاكفات وهي خلني وأمامي ترقب الطعم الذي عوّ (م) دُتُها يومَ صدامي أبداً تعرف مني هكذا في كلّ عام فإذا ما آلت السَّدُ مُ وصرنا للمُدام أبصرت عيناك منيا أنجُماً تحت الظلام تتلاقي ونُنبَدي بتحيات السلام تلاقي ونُنبَد ألم روف من قبل الكلام

好 好 你

/ ومن رجال الأغالبة :

[1-04]

### ٧٠ ــ مُجْبَر بن إبراهيم بن سفيان

كان من أهل الشرف والثروة ، وولاه إبراهيم بن أحمد الأربُسَ وغيرَها ، وكان ينادمه لحذقه الغناء ، ثم أخرجه إلى صقلية وولاه العسكر الذى بمسينى وأرض قُلُورَية بعد وقعة ميلاص (۱) فخرج فى شبنى يريد قلورية (۲) ، فأسرته الروم وحمل إلى القسطنطينية فمات بها . وهو القائل فى أسره ، من قصيدة طويلة بعث بها من محبسه عند الروم ورواها فى أيام بنى الأغلب أكثر الناس :

<sup>(</sup>١) ميلاص هي Milazzo فرضة صغيرة على الساحل الشهالى لجزيرة صقلية ، وهي إلى الشرق من مسِّيني Messina

<sup>(</sup>٢) قلورية هي Calabria وهي شبه الجزيرة العربي البارز من جنوب شبه الجزيرة الايطالية في اتجاه صقلية .

بإخواننا يا قَيْرَوَانُ ويا قَصْرُ فلم يجتمع شمل لنا [، لا] ولا وَفْرُ بأعيُنِ خطبٍ في ملاحظها شَرْرُ ألا ليت شعرى ما الذى فعل الدهر ونحن فإنّا طخطختنا (١) رَحَى النَّوَى رأينا وجوه الدهر وهي عوابس وآخر هذه القصيدة:

وفرَّجَ عن أيوبَ إذْ مَسَّهُ الضُّرُ وَاعْلَى عصا موسى فذَل له السحرُ على مُعْضلات الأسر ، لا سَلِم الأسرُ ا

لعل الذي نجَّى من الْجُبِّ يوسُفًا وخلَّصَ إبراهيم مِن نارِ قومهِ يصبِّر أهلَ الأُسْرِ في طول أسرِهمْ

### ٧١ - أحمد بن محمد بن أحمد بن حمزة بن السبال

( بالباء ، بواحدة واللام ) و يعرف حمزة بالحرون ، وقد تقدم ذكره . وابنه محمد بن حمزة هو الذى وجهه زيادة الله بن إبراهيم للقبض على منصور الطُّنْبُذِيّ بقصره بالمحمدية ، فكاده . (٢) وقُتل محمد هذا في وقعة سَيِيبَة (٣) ، أيامَ خلاف منصور والجند على زيادة الله .

<sup>(</sup>۱) لم أجد في معانى طخطخ نما يتمشى مع المعنى هنا إلا ما جاء في لسان العرب (٧/٤) من أن المطخطخ هو الضعيف البصر ، وقد طخطخ الليل بصره إذا حجبته الظلمة عن انفساح النظر . والأوفق هنا طحطح بمعنى فرَّق وكسر وبدَّد (اللسان : ٣٦١/٣). واللفظ مستعمل في هذا المعنى في العامية المصرية في صورة ضحضح .

<sup>(</sup>۲) کان ذلك فی أول ثورة منصور بن نصر الطنبذی فی تونس . وقد روی ابن عذاری الحبر بالتفصیل ، وکیف احتال منصور علی محمد هذا ومن معه – ومن بینهم القاضی شجرة ابن عیسی – وحبسهم ، حتی تمکن من تونس . وقد هزمهم هزیمة کبیرة ، وکان ذلك فی ۲۷ صفر ۲۷/۲۰۹ أبريل ۸۲٤ .

افظر: « البيان المغرب » : ١/٨٩ – ٩٩.

<sup>(</sup>٣) كانت وقعة سبيبة في ٢٠ محرم سنة ٢١٠/٢١٠ مايو ٨٢٥ ، وقد قتل فيها محمد هذا .

وكان أحمد بن محمد حاجباً لإبراهيم بن أحمد ومقدماً عنده ، قد فوَّض إليه أمورَه . ووَلَى ابنُ عمه القَيْرَوان . وهو من بيت رئاسة وقيادة ، مع علم واسع وأدب بارع ؛ ومن شعره :

ليس كلُّ الذي يُدار علينا من أمورٍ يوافق المقدورا قد قضى الله ما لَنا وعلينا قبلَ أن يُكرِمَ العدوُّ الأمورا

٧٧ \_ الحسن بن منصور بن نافع بن عبد الرحمن بن عامر ابن نافع / بن محميَّة المُسْلِيّ المُذْحجِيّ ، أبو على [٥٠-٣]

وكان الحسن بن منصور هذا يجمع إلى شرف آبائه وأهل بيته علماً واسعاً وأدباً كاملا ، وأقل ماتصرف فيه الشعر . وكان بصيراً باللغة ، نافذاً فى النحو ، علماً بأيام العرب وأخبارها ، ووقائمها وأشعارها . وهو القائل يرثى ابن عم له "يكنى أبا الفضل ، من قصيدة طويلة أولها :

حَلَّ أُمرُ لَم يُغْنِ فيه احتيال يَقْصُر الوصفُ دونَه والمقالُ كان مِن قبلِهِ البكاء حراماً وهُوَ مِن بَعدُ للعيون حلالُ

ومنها :

يا أبا الفضل حَمَّلَتْنَى المنايا منك مارلا تقوى عليه الجمالُ وكأنَّى (١) لما تضمَّنَكَ الله دُ يمين قد فارقتها الشمالُ وله :

یا قاتلی ظُلُماً ، أَلَم تَخْشَ مَا جَاء به التنزیلُ والآیُ ؟ وَأَیْتَ بِالوعِدِ فِمَا ضَرَّکُمْ لو صدق المیعادُ والوایُ ؟ (۲) نأیت عنی فتبداً لُتَنی کذا لَعمری یفعل النایُ فایت عنی فتبداً لُتَنی کن هجرکم رای فایت فایت فی هجرکم رای فایت کن هجرکم رای فایت کن هجرکم رای فایت مین رأیکم فایس لی فی هجرکم رای فایت و فایت کن مین رأیکم فایت مین رأیکم فایت فایت و فایت کن همرکم رای فایت و فایت کن مین رأیکم فایت و فایت کن فایت و فایت کن و فایت ک

وله يخاطب ابن عمه أبا العرب بن عامر بن نافع :

يا مَن سما للمكرمات فحازَها وغدا وأصبح للسماح مليكاً الله الله بَمنة وبفضله جمع المكارم والمفاخر فيكا أشبهت آباء كراماً سادة بيض الوجوه معظّمين ملوكا أشبهت آباء كراماً سادة بيض الوجوه معظّمين ملوكا مراماً المستبيّح إننى تَفْديك نفسى قد ضَمنت الديكا

ولهذه الأبيات قصة ذكرها صاحب « الكتاب المُعرب عن أبناء المغرب » .

<sup>(</sup>١) الأصل : وبأنى .

<sup>(</sup>٢) أصل الوَأَى الوعد الذي يوثقه الرجل على نفسه ، ويعزم على الوفاء به ( اللسان :: ٢٥٤/٢٠) .

#### ٧٧ - عبد الله بن الصائغ (المعروف بصاحب البريد)

أحد ولاة زيادة الله بن عبد الله آخر ملوك بني الأغلب وأصحابه المخصوصين بلطف المنزلة عنده ، وتغيَّر عليه آخراً فقتله بطرابلس عند انتقاض دولته وهربه إلى مصر أمام الشيعي في سنة ست وتسعين ومائتين ؛ وقد تقدم من خبره ومن شعره ما أغنى عن إعادته . وهو القائل أيضاً :

رأيتُ دَجْناً فقلت الراحُ أشبهُ بي فَقُمْ بنا أيها المخمورُ نصطبح فقام يمسح وجهاً كلُّه قرَّ وقمتُ أَلْنَمَهُ مِن شدة الفرح\_

أنْ بدا البدرُ في مثال طُلُوعكُ ۗ ليت قلبي يبيت ُ بين ضلوعك ُ كَ على قُبح ما بدر من صنيعك

طالعتْني طوالعُ الشوقِ لما يا غزالاً أقسى منَ الصخرِ قلباً أَنَا أَرضَى أَنْ أَقَبِّلَ نعليه . وله :

إذا قلتُ : زرني ، قال : قالوا وشنَّعوا . . تُرى \_ هكذا \_ من كان فينا يُصَدَّقُ ؟ أقامت على عهد الهوى وهي تحرقُ بقلبي إلى بعض النجوم مُعلقُ ُ

فيا كبدى رقِّي على الكبد التي كأنى إذا ما الليلُ أرخى سدولَه

### أول ملوك الشيعة الناجمين فى آخر هذه المائة: ٧٤ ــ عبيد الله الملقب بالمهدى، أبو محمد

قال الرازی (۱) : « اختلف الناس فی نسب عبید الله . فقال قوم : هو عبید الله بن محمد بن عبد الرحمن بن البصری من مدینة سَلَمْیَة . وزعم هو أنه عبید الله ابن محمد بن إسماعیل بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب . قال : وأخبرنا الثقة عن أبی القاسم أحمد بن إسماعیل الرسی الحسنی أنه قال : وأخبرنا الله إلا هو ، ما عبید الله منا (۱) . ولا أقول هذا لما فعل ، فقد فعل مَن لا يُشَك فی نسبه أكثر من فعله وأشنع » .

وقال أبو بكر بن الطيب الباقالاني ، وذَكر عبيدَ الله وبنيه : هم أدعياء ، إذ هم بنو عبيد الله بن ميمون القدّاح، ادَّعوا إلى على بن أبى طالب ؛ وذَكر لهم قصة طويلة (٣٠) .

وأهل مصر يصححنو نسبهم .

وذكر ابن أبى الطاهر (\*) في « أخبار بغداد » أن اسم الخارج بالقَيْرَوان عبيد

<sup>(</sup>١) كلام الرازى عن العبيديين له أهمية خاصة هنا ، ولا نعرف إن كان القائل هنا أحمد بن محمد الرازى أو ابنه عيسى بن أخد . وعلى أى حال فهو يصور لنا الآراء التي كان يتناقلها بنو أمية الأندلسيون وأنصارهم فى نسب العبيديين ، وهم خصومهم سياسياً ومذهبياً .

و يلاحظ أن الحكم المستنصر بن عبد الرخن الناصر كان لا يستبعد صحة انتساب عبيد الله الشيعي. إلى على بن أبي طالب ، فقد ساق ابن عذارى هذا النسب ثم قال : « وهو مذهب المستنصر بالله الأموى » . البيان المغرب : ١٥٨/١ .

<sup>(</sup>٢) نُسب مثل ذلك القول إلى أبي القاسم بن طباطبا العلوى ، قال : «والله الذي لا إله إلا هو! ما عبيد الله الشيعي منا ، ولا بيننا وبينه نسب » . ابن عذارى ، البيان : ١٩٨/١ . (٣) ذكر الباقلاني ذلك في كتابه «كشف الأسرار وهتك الأستار».

<sup>(</sup>٤) كذاً ، والأصح ابن أبى طاهر ، وهو أبو الفضل أحمد بن أبى طاهر طيفور صاحب «تاريخ بغداد» المتوفى سنة ٨٩٣/٢٨، وكتابه هذا من أكبر المراجع التى اعتمد عليها الطبرى. في تاريخه .

الله بن عبد الله بن سالم ، مولى مُكرم بن سِندان الباهِلِيّ صاحب شُرَط زياد. المنسوب إليه عسكر مكرم ، فانتقل عبدُ الله بن سالم إلى سلمية . وكان وكيلا للمتجار ، وقيل كان يبيع الصَّفْر ويتشَيَّع . فلما خرج القرمَطيّ بالشام أضرّ به وطالبته ، فهرب إلى مصر ثم إلى المغرب ، وكان يُمرف بابن البصرى .

قال الرازى: ودخل معه — يعنى القيروان — ابنُه محمد المعروف بأبى القاسم واختلفوا فى اسمه ونسبه ، فطائفة قالت : عبد الرحمن ابنه ، وطائفة قالت : محمد ربيبه ) . ويقال إن عبيد الله من بنى حسن بن على ، وأن أبا القاسم القائم بعده من بنى الحسين بن على ، إسماعيلى تزوَّج عبيدُ الله أمَّه وهى رومية تسمى « لعب » .

وقيل في اسم أبي القاسم عبد الرحمن ومحمد كما تقدم ، وقيل حسن ويُكنى أبا جعفر . خرج به عبيدُ الله من الشام يتصدى للسلطان ، ويخاطر في طلب الملك قاصداً المفرب ، وعبيدُ الله إذ ذاك شابُّ عند كماله . وخرج معه خاصته وثقات رجاله ، ولما انتهى إلى مصر أمَّل أن يقصد البين ، ثم كره ذلك فخرج من مصر في زى التجار ، وخلص من يد عاملها في قصة طويلة ، وانتهى إلى سَجِلْمَاسَة (١) فدان له المفرب واجتمعت عليه البربر . وزحف داعيته أبو عبد الله الشيعى بهم إلى زيادة الله الأغلى فكسر جيشه في سنة ست وتسعين وما تتين — حسما ذُكر قبل سنهر ربيع الآخر سنة الله إلى مصر . وبويع لعبيد الله بر قادة يوم الجمه لتسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ، وكان وصوله إليها يوم الجميس قبله ، من شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ، وكان وصوله إليها يوم الجميس قبله ، ودُعى له بالإمامة .

وفي هذه السنة انقرض مُلك بني الأغلب بعد مائة سنة واثنتي عشرة سنة ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بفتح السين الأولى ، والمشهور بكسرها ، وسنتركها بضبط المخطوط فيما يلي من النص .

[ • • • ] ومُلك بنى مدْرار بسَجِلْمَاسَة بعد مائة سنة وستين سنة ، ومُلك / بنى رُسْتُمُ بتاهَر ْت عن مائة وثلاثين سنة .

وكثرت السعايات بأبى عبد الله الشيعي — وهو الذى مهّد لُملك عبيد الله وشّد سلطانه مجالداً ومجادلا — فقتَلَه وأخاه أبا العباس يومَ الشكاء مُستهلَّ ذى الحجة سنة ثمان وتسعين ، وأمر بدفنهما فى بستان القصر .

ثم ابتدأ بناء « المهدية » يومَ السبت لخمس خلون من ذى القمدة سنة ثلاث وثلثائة ، وارتاد مواضعها ؛ وقصد التحصين بها على أهل بيته لما كانوا يتحدثون به من ظهور أبى يزيد الخارج عليهم وعَيْثه فى مُلكهم ، فكان ذلك . وفى بنائها يقول بعض شعراء إفريقية :

خُطَّت بأرجاء المغارب دارُ دانت ْ لها الأمصارُ والأقطارُ للانت ْ بِبَرْدِ الماء لما أيقنت ْ أَنَّ القلوبَ على الحُسينِ حِرَارُ وَكَانَ انققالُ عبيدِالله إليها في شوال سنة ثمان وثلاثمائة ، بعد أن مَلك إفريقية وأعمالَ المغرب وطرابلس وبرقة وصقلية .

وسيَّر ولى عهده أبا القاسم إلى مصر دفعتين : الأولى فى سنة إحدى وثلاثمائة ، فملك الإسكندرية والفيوم وجبى خراجَهما وخراج بعض أعمال الصعيد ، وعاد إلى المغرب فى سنة اثنتين وثلاثمائة ؛ والثانية سنة ست وثلاثمائة ، فلك الإسكندرية أيضاً .

ولم يزل سلطاً نه يتمهّد ، وظهورُه يتزيّد، إلى أن توفى منتصف شهر ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة . فكانت ولايته — منذ وصل إلى رّقادة و بويع بها ، إلى يوم وفاته — أربعاً وعشرين سنة وشهراً وعشرين يوماً . وقيل : كانت خلافته — من يوم ظهوره بستجِلماسة في أول ذي الحجة سنة ست وتسعين

ومائتين وفيها سُلِم عليه بالخلافة ، إلى يوم وفاته بالمهدية - خساً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وثلاثة أيام ، وهو ابن اثنتين و ستين سنة . مولده سَلَمْيَـة - وقيل ببغداد - سنة ستين ومائتين . ومولد أبى القاسم ابنه سنة تسع وسبعين ، وقيل سنة ثمانين .

وكان ، مع نجدته وشهامته ، مفوّها فصيحاً عالماً أديباً . قال أبو عبيد البكرى : لما تغلب عبيدُ الله الشيعى ، كتب إلى أهل المغرب يدعوهم إلى الدخول في طاعته والتدرُّر بإمامته ، وكتب بمثل ذلك إلى سعيد بن صالح<sup>(۱)</sup> ، وكان والياً على مَكْور<sup>(۱)</sup> وما إليها من أعمال المغرب / لبنى مروان ؛ وكتب في أسفل [٥٠-٤] كتابه أبياتاً كثيرة ، منها :

<sup>(</sup>١) راجع عن تاريخ سعيدً بن ضالح تعثل ونسيه وتاريخ بني صالح أمراء نكور البيان المغرب لابن عذارى : ١٧٦/١ – ١٨١.

<sup>(</sup>٢) نكور مدينة كانت في شمال المغرب على نحو عشرة كيلومترات جنوب الحسيمة الحالية إلى الشرق يسيراً ، ولم يبق من آثارها اليوم إلا أطلال قليلة ، وهي واقعة في إقليم صنهاجة الريف على السفح الشهال لجبال الريف . وقد أسسها سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور في أواخر القرن الهجرى الأول . وفي سنة ٤٤٢/٨٥٨ – ٥٥٨ نزل بها النرمان – الذين تسميهم النصوص المحبوس – وانتهبوا ما فيها . وفي سنة ٤٤٧/ ١٠٨٠ – ١٠٨١ خربها يوسف بن تاشفين . وقد أجريت بها حفريات سنة ١٩٥٩ .

انظر : أحمد المكناسي : « المدن المندرسة في شمال المغرب » .

وكتب المكناسي كذلك بحثاً قصيراً عن أطلالها وما قام به من الحفائر فيها في سنة ١٩٥٩ ، ونشر نتيجة بحثه في دراسة في مجلة تمودة تحت عنوان :

Reconocimientos Arqueológicos en el Rif, Tamuda, ano VII, Tetuán 1959, Jasc. I, II, p. 156-158 °

وانظر: خريطة المغرب الأركيولوچية ، لنفس المؤلف (تطوان ١٩٦١) ص ٢٤ . وقد تحدث عنها البكرى والإدريسي ، انظر فهرس الأعلام في كل منهما .

فإن تستقيموا أستقم لصلاحكم وإن تعدلوا عنى أرى قتلكم عدلاً وأعلو بسيني أقاهرا لسيوفكم وأدخلها عفوا وأماؤها عدلا قال: فأجابه رجل من شِعراء الأندلس من أهل طُلَيْطِلَة يعرف بالأخْمَش، أمره سعيد بن صالح بذلك:

كذبتَ ، وبيتِ الله ِ ، لا تُحسنُ العدلا ولا علم الرحمٰن من قولك الفصلا تُمَثّلُ للجهال في السُّنة المثلَى وما أنت إلا جاهــــل ومنافقٌ وهمتُنا العليا لدين محمد وقد جمل الرحمٰن همتَك السفلي(١) وكان عبيد الله إذا رأى ابنَه أبا القاسم ونظر إليه فَسُرَّبه يقول: مبارك الطلعةِ ميمونها يصلح للدنيا وللدين

#### ٧٥ – أبو عبدالله الشيعي داعية عبيد الله المهدى

كان — مع قَوْده الجيوشَ وخوضِه الحروبَ — عالمًا أديباً شاعرًا . وهو الذي حارب جيش زيادة الله بن الأغلب وهزمه ، نائباً عن عبيد الله وناصراً لمذهبه وداعياً إلى دءوته . وزحف إلى القيروان ونازلها ، ومها جمهور أجناد إفريقية ، فدخلها واستولى على رَقادة - دارِ مُلكُ الأغالبة حينئذ - وعلى أعمال إفريقية .

<sup>(</sup>١) روى أبن عذاري في البيان المغرب ( ١٧٨/١ ) هذه الأبيات مع خلاف في الألفاظ ـ وقه ورد لفظ الحلالة الوارد في البيت الأولى: الإله ، ولا يستقيم به الوزن ، فصوبناه على رواية البيان المغرب .

وقدم عبيدُ الله بعد ذلك من سَجِلْماسَة ، فبويع له وقَوِى أمرُه واشتد سلطانه ، ولم يلبث أن قتله وأخاه أبا العباس – وكان أكبرَ منه ، كما تقدم وصفُ ذلك – تولَّى قتلَهما عَرُوبة السَّلْمَامِيّ (١) ، ثم قتُل عَرُوبة هذا منافقاً واستؤصل أهلُ بيته في أيام عبيد الله . وأبو عبد الله الشيعي هو القائل بعد إيقاعه بجيش بني الأغلب:

من كان منتبطاً بلين حشية فَحَشِيَّتى وأريكتى سَرْجي من كان يعجبه ويبهجه نقرُ الدفوف ورنة الصَّنج فأنا الذي لا شيء يُعجبني (٢) إلا اقتحامي لجلة الرَّهج إسلَ عن خميسي إذ طلعت به يوم الخميس ضحًى على الفَحِ [٥٦] البيت الأول من هذه القطعة كقول امرئ القيس:

يارُبَّ غانيةٍ صَرَمْتُ حبالهَا ومَشيتُ متئداً على رِسْلِي وَأَبِيات القصيدة كلما على خلاف ذلك . وكقول الآخر ، ويستشهد به العروضيون :

<sup>(1)</sup> هو عروبة بن يوسف الملوسى الكتامى ، كان من رجال أبي عبد الله الشيعى واشترك معه في معظم غزواته ، ولكنه كان يحسده ويحسد أخاه أبا العباس المخطوم ، فظل يسعى بهما ، مع نفر آخر من رجال كتامة حتى حفزا عبيد الله على قتلهما . وقد اشترك في قتلهما مع عروبة جبر بن يُماسِب الميلي . ولم يقدم عبيد الله على قتلهما إلا بعد أن تخلص من نصير هما الأكبر بين شيوخ كتامة وهو أبوزاك تمام بن معارك الأجانى : أمر واليه على طرابلس فقتله .

<sup>(</sup>۲) الأصل : «فأنا الذي يعجبه ولاشيء يعجبي » مع إشارة فوق «يعجبه » فهمت منها بعد لأى أنها مشطوية ، وكذلك الواو التي تلها .

j. 75 - 1

دَرَسَتْ وغَيْرَ آيَهَا الْغَطْرُ لِمَنِ الديارُ بِرَامَتَيْنِ فَعَاقِلِ وهي من الضرب الأَحَدُّ (١) المضمر من ضروب العروض الأول من أعاريض الكامل، وعكسه وهو من الشاذ:

ولَنعِمْ حَشُو ُ الدِّرْعِ أَنتَ إذا نَهِلَتْ منَ العَلَقِ الرماحُ وعَلَّتِ

انظر ما كتبه عن هذا الضرب ابن عبد ربه في العقد الفريد (ط. مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر – القاهرة سنة ١٩٤٦ ) الجزء الخامس ص ٤٥٧ – ٥٥٠

## المائذالرابيت

## ٧٦ ــ عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله ، أبو المُطَرِّف

هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحسكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان ، أعظم بنى أمية بالمغرب سلطاناً ، وأفخمهم فى القديم والحديث شاناً ، وأطولهم فى الخلافة -- بل أطول ملوك الإسلام قبله -- مدة وزماناً .

وَلَى بَقُرُ طُبَة يومَ الجُمِيسِ مستهلَّ شهر ربيع الأول سنة ثلاثمائة ، عند وفاة جده الأمير عبد الله بن محمد ، وتوفى فى ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة خسين وثلاثمائة ، فكانت خلافته خسين سنة وستة أشهر وثلاثة أيام ، لم يبلغها خليفة قبله . وقارب أن يلحق فيها شأوه القادرُ بالله أبو العباسي أحد بن إسحاق بن المقتدر ، المجتمع عليه بالمشرق فى آخر هذه المائة الرابعة ، فإنه بلغ فى الخلافة ثلاثاً وأربعين سنة — وقيل أقل — ثم ابنه القائم بالله أبو جعفر عبد الله بن أحمد القادر ، بلغ فى ولايته أربعاً وأربعين سنة وثمانية أشهر وأياماً . ومن هؤلاء العباسين المتأخرين أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن المستضى ومن هؤلاء العباسين المتأخرين أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن المستضى .

بالله أبى محمد الحسن ، بلغ فى ولايته سبعاً وأربعين سنة ، وبويع له فى [ ذى ] القعدة سنة خمس وسبعين وخمسائة (١) .

وقرأت فى كتاب أبى الحسين بن أبى السرور الروحى الإسكندرى فى أخبار الله أبا تميم مَعَدَّ بنَ على بن الظاهر بن الحاكم الله أبا تميم مَعَدَّ بنَ على بن الظاهر بن الحاكم بلغ فى ولايته بمصر ستين سنة وأشهراً ، فأربى على هؤلاء الخلفاء .

وتَسَمَّى الناصرُ عبدُ الرحمن بن محمد بأمير المؤمنين بعد سنين من خلافته ، لل ضَعُف سلطانُ العباسية بالمشرق ، وغلبت عليهم الأنراك ، وادعت الشيعةُ ماشاءت بإفريقية ، وساعدتهم عليه قبائلي البربر وأصبح الناس في الآفاق فوضى ؟ وكان مَن قَبْلَه من آبائه يُدعون بالأمراء .

وظَهَرَ لأول ولايته مِن يُمن طائره ، وسعادة جده ، واتساع ملكه ، وقوة سلطانه ، وإقبال دولته ، وخمود نار الفتنة — على اضطرامها بكل جهة —

<sup>(</sup>١) إليك تواريخ حكم أو لئك العباسيين الثلاثة الذين يكادون يضاهون عبد الرخمزالناصر في طول المدة :

أَبُو العباس أحمد القادر بالله بن إسحاق المقتدر: ١٩ رجب ٣٨١ – ١٠ ذى الحجة ٢٢ . أبو جمفر عبد الله القائم بأمر الله بن القادر: ١١ ذى حجة ٢٢ ؛ – ١٣ شعبان ٤٦٧ .

أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن المستضىء : ٧ ذى قعدة ٥٧٥ – ٣٠ رمضان ٦٢٢ .

<sup>(</sup>۲) كذا ورد اسم الكتاب ومؤلفه ، ولم أعثر على ما يزيدنا معرفة بهذا المؤلف وكتابه . ولدينا في تاريخ الفاطميين بهذا الاسم كتاب « أخبار ملوك بني عبيد وسير تهم » لأبى الحس على بن خاد ه الصنهاجي المتوفى عام ١٩٢٨/ ١٩٢٨ ، وله كتاب آخر هو « النبذ المحتاجة في أخبار صنهاجة» . وقد نشر ڤوندرهايدن كتاب أبى الحسن على بن حاده في أخبار العبيديين سنة ١٩٢٧ في باريس مع ترجمة فرنسية ، وأخطأ فجعل اسمه ابن حماد . ولا ينبغي الخلط بين هذا المؤلف وأبي عبد الله محمد بن حماده البرنسي السبتي ، وهو من أهل القرن السادس الهجري ، ومن تلاميذ القاضي عياض ، وله كتاب « المقتبس في مفاخر المغرب والأندلس » .

انظر مقال ليثى پروڤنسال : نص جديد عن فتح العرب للمغرب لعبيد الله بن صالح بن عبدالحليم. صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، مجلد ٢ سنة ١٩٥٤ .ص ٢٠٥ .

وانقياد المصاة لطاعته ، ما تعجز عن تصوره الأوهام ، وتكل في تحبيره الأقلام . وقيض له من ابنه وولى عهده الحكم المستنصر بالله ، المدعو بأمير المؤمنين بَعدَه ، من زان مُلكه ، وزاد في أبهته ، وقام بأصره أحسن قيام ؛ فكمل جلاله ، وجل كاله .

وكان الناصرُ - على علاء جانبه واستيلاء هيبته - يرتاح للشعر وينبسط إلى أهله ، ويراجع من خاطبه به من خاصته .

قال أبو عمر أحمد بن محمد بن فرج صاحب « كتاب الحداثق » : حدثنى أبو بكر إسماعيل بن بدر (۱) ، أنه خاطب أمير المؤمنين الناصر لدين الله عبد الرجمن بن محمد ، رحمه الله ، فى غزاة كان آلى ألا يأنس فيها بمنادمة أحد حتى يفتتح معقلا ، فافتتح معقلا بعد آخر ، وتمادى على عنمه فى العزوف عن المنادمة ، فذكر أنه كتب إليه :

لقد حَلَّتْ تُحَمَّيا الراحِ عِندى وطابت بعد فتحك معقلين و آذن كُلُّ هُمِّ بانفراج وأن يقضى غريم كُلُّ دَينِ قال: فلم يحركه ما خاطبتُه به ، فعاودته بالمخاطبة فقلت:

يا مَلِكاً رأيه ضياء في كلِّ خطبٍ ألمَّ داجٍ مَن لى بيومٍ به فراغ ليس أخو حَرْبِهِ بناجٍ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الفرضى (رقم ٢١٤ ج ١ ص ٢٢): إساعيل بن بدر بن إساعيل بن زياد عولى نعمة لبى أمية . من أهل قرطبة ، يكنى أبا بكر . وبعد أن ذكر شيوخه قال : إلا أن صناعة الشَّمر غلبت عليه وطارت باسمه وكانت ألصق به . وطال عمره إلى أن سمع بعض الناس منه وتسهلوا فيه . وولى أحكام السوق ، فحمد أمرُه فيها ، وتوفى فى أول ولاية المستنصر بالله سنة ٢٥١ .

وذكره أيضاً الضبى ( رقم ٤٣ ه ص ٢١ ) وقال إنه كان أثيراً عند عبد الرحمن الناصر ، حم أورد له بضعة أبيات رواها له أبو محمد على بن أحمد بن حزم .

بكل بيضاء من رآها يحسِبُها شعلةَ السراجي وإذكره في حومة الهياج

لا تنس مولاك في وغاه [ ٧ - ١] / فذكر أنه جاوبه بقوله :

كيف وأنَّى لمن يناحي يطمع أن يستريح وقتاً لو ُحُمِّل الصخرُ بعض شَجُوى كنت لما قد عَلمتَ الهَوْ أرى ليبالى بعدَ خُسْنِ

لا تَرْمُجُ مما أردتَ شيئاً

من لوعة الهم ما أناحي أو يقتلَ الراحَ بالمِزاجِ ؟ عاد إلى رقَّة الزجاج لَ إِذْ أَنَا مَمَا شَكُوتُ نَاجِرٍ فصرتُ للبيْن في علاج ٍ طَمَّ وأربَى على العلاج الوردُ عما يهيج خُزنى ويبعث السوسنُ اهتياجي أقبحَ من أوجهٍ سماج ِ أو يؤذن الهمُ بانفراج\_

٧٧ – ابنه الحكم بن عبد الرحمن المستنصر بالله ، أبو العاصي

وَلَىَ بعده الخلافة وهو ابن سبع وأربعين سنة – وقيل ابن ثمان وأربعين سنة — وشهرين ويومين ، وذلك يوم الخيس لثلاث خلون من رمضان سنة خمسين وثلاثمائة ، وتوفى لليلتين إخلتا من صفر سنة ست وستين ، فكانت خلافته خمس عشرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة أيام ؟ استغرقت خلافةُ أبيه الطويلة. عرَه ، حتى كان يقول له فيما يُحـكي هنه : ﴿ لقد طوَّ لنا عليك يا أبا العاصي ! ﴾ وكان حسن السيرة فاضلا عادلا مشغوفاً بالعسلوم ، حريصاً على اقتناء دواوينها ، يبعث فيها إلى الأقطار والبلدان ، ويبدل في أعلاقها ودفاترها أنفس الأثمان. ونَفَقَ ذلك لديه ، فحُملت من كل جهة إليه ، والمَلك سوق ، ما نفق فيها جُلب إليها ، حتى غصَّت بها بيوتُه ، وضاقت عنها خزائنه .

قال ابن حَيَّان عند ذِكر الحَّكم : كان من أهل الدين والعلم ، راغباً فى جمع العلوم الشرعية من الفقه والحديث وفنون العلم ، باحثاً عن الأنساب ، حريصاً على تأليف قبائل العرب و إلحاق من درس نسبُه أو جَهِلَه بقبيلته التى هو منها ، مستجلباً للعلماء ورُواة / الحديث من جميع الآفاق ، يشاهد مجالس العلماء ويسمع [٥٧ - ب] منهم ويروى عنهم .

وكان أخوه عبدالله – المعروف بالولد (١) – على مثل هذه الحال من الحبة في العلم والعلماء والرواية ، وتوفى في حياة أبيه مقتولا فتُصُيِّرَتُ كتبه إلى أخيه الحَكم .

ولم يسمع في الإسلام مخليفة باغ مبلغ الحكم في اقتناء الكتب والدواوين وإيثارها والمهم بها . أفاء على العلم ، ونوّه بأهله ، ورغّب الناس في طلبه ، ووصلت عطاياه وصلاته إلى فقهاء الأمصار النائية عنه ، ومنهم أبو إسحاق محمد ابن القاسم بن شعبان (٢) بمصر ، وأبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندى وغيرهما ؛ جرى ذركر هذا في كُتب تواريخهم .

وبعث إلى أبى الفرج الأصبهانى القرشى المروانى ألف دينار عيناً ذهباً ، وخاطبه يلتمس منه نسخة من كتابه الذي ألفه في الأغانى ، وما لأحد مثله ،

<sup>(1)</sup> الولد إهنا مصطلح أندلسي لا يطلق إلا على الأمراء ، وكثيراً ما يختص به ولى العهد .

<sup>(</sup>٢) كبير فقهاء المالكية في مصر في أواخر العصر الإخشيدي ، وأصله أندلسي من قرطبة ، وقد أرسل إليه عبد الرحمن الناصر عشرة آلاف دينار ليفرقها في شيوخ المالكية ، فأخرج الإخشيد مثلها (كما يقول ابن الزيات في الكواكب السيارة) ليفرقها في شيوخ الشافعية . وكان يرجو الله أن يميته قبل دخول الفاطهيين مصر ، فات قبل ذلك بثلاث سنوات .

ووصل بذلك المال رَحِمَه ، إذ كان قسيمَه في المروانية ، ومن ولد مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين بالمشرق ، فأرسل إليه منه نسخة حسنة منقحة قبل أن يظهر الكتاب لأهل العراق ، أو ينسخه أحد منهم .

وألفَّ له أيضاً أنسابَ قومه بنى أمية موشحة مناقبهم وأسماء رجالهم ، فأحسن فيه جدا ، وخلد لهم مجداً . وأرسل به إلى قرطبة وأنفذ ممه قصيدة حسنة من شعره — وكان محسناً — يمدحه بها ويذكر مجد قومه بنى أمية وفخرهم على سائر قريش ، فجدَّد له عليه الصلة الجزيلة .

وكان له ورّاقون بأفطار البلاد ينتخبون له غرائب التواليف ، ورجال يوجههم إلى الآفاق عنها (۱) . ومن ورّاقيه ببغداد محمد بن طَرْخان ، ومن أهل المشرق والأندلس جماعة . وكان مع هذا كثبر التهميم بكتبه والتصحيح لها والمطالعة لفوائدها ، وقلما تجدله كتاباً كان في خزانته إلا وله فيه قراءة ونظر من أى فن كان من فنون العلم : يقرؤه ويكتب فيه بخطه – إما في أوله أو آخره أو في تضاعيفه – نَسبَ المؤلف ومولدَه ووفاته والتعريف به ، ويذكر أنساب الرواة له ، ويأتى من ذلك بغرائب لا تحاد توجد إلا عنده ، لكثرة مطالعته وعنايته بهذا الفن . وكان موثوقاً به مأموناً عليه . صار كل ما كتبه حجة عند شيو ني الأندلسيين وأئمتهم ، ينقلونه من خطه و يحاضرون به .

[ ٨٥ – 1] قلت : وقد / اجتمع لى من ذلك جزء مفيد مما وُجد بخطه ، ووجدتُ أنه يشتمل على فوائد جمة في أنواع شتى .

قال () : وكان قد قيَّد كثيراً من أنساب أهل بلده ، وكاف أهل كُور الأندلس أن يُلْحِقُوا كلَّ عربي أُخْمِلَ ذِكْرُهُ قَبَل ولايته ، وأن يصحِّح

#s

<sup>• ﴿ ﴿ ﴾ ﴿</sup> اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٢) يستنزُ ابنُ الأبار أَي أَلرواية عَن ابن حيان .

نسبهم أهلُ المعرفة بذلك ، ويؤلَّف من الكتب (١) ، ويُرَدَّ كُل ذى نسب إلى نسبه ، وفرج ذلك بالعلم فتم له من ذلك ما أراد ، ونفع الله بكرم قصده البلاد والعباد .

وقال أبو محمد بن حزم فى « كتاب جهرة الأنساب » من تأليفه ، وذَ كر الحَكمَ : اتصلت ولايته خسة عشر عاماً فى هدوء وَعلو . وكان رفيقاً بالرعية ، محبًا فى العلم ، ملأ الأندلس بجميع كتب العلوم . وأخبرنى « تليد » (٢) الفتى — وكان على خزانة العلوم بقصر بنى مروان بالأندلس — أن عدد الفهارس التى كانت [ فيها ] تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة ، فى كل فهرسة خسون ورقة ، ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين فقط .

قال: ولم يعقب إلا هشاماً الوالى بعده ، وقد انقرض ولا عقب له ولا لأبيه (").
وذكر الْحَمَيْدِيّ في تاريخه أن الحكم رام قطع الحمر من الأندلس ، فأمر
بإراقتها وتشدد في ذلك ، وشاور في استئصال شجرة العنب من جميع أعماله ،
فقيل إنهم يعملونها من التين وغيره ، فتوقف عن ذلك .

#### ومن شعره :

عجبتُ ، وقد ودعتها ، كيف لم أمُتْ وكيف انثنتْ عند الفراقِ يدى معى فيامقلتي العَبْرَى عليها تقطَّمى فيامقلتي العَرَّى عليها تقطَّمى

<sup>(</sup>١) هذه الجملة قلقة بعض الشيء.

<sup>(</sup> ٢ ) فى حمهرة الأنساب لابن حزم (تحقيق ليثى پروڤنسال) : تأييد الفتى ( ص ٩٢ ) وهذه العبارة كلها واردة عنده .

<sup>(</sup>٣) عبارة ابن حزم (الحمهرة ص ٩٢): فأما الحكم المستنصر فلم يعقب إلا هشاماً الوالى بعده ، ولى الأمر وهو ابن أحد عشر عاماً . وكان متغلّباً عليه ، لا أمر له ولا نهى ، تُلقب بالمؤيد ، وتُخلم المرة بعد المرة ، وقد انقرض ، ولا عقب له .

وكان الحكم قد أنجب قبل هشام غلاماً سياه عبد الرحمن ولد سسنة ٩٦٢/٣٥١ ، نوتات طفلا .

[۸۰ – ب]

قال ابنُ حَيّان : وعلى إطباق أهل وقته فى نَزارة جَنَى أدبه ، فقد أنشدنى الفقيه أبو على الحسن بن أيوب الحداد (١) له بيتى شعر ارتجلهما يوم ودَّعَتْه حظيتُه أم هشام ، لما خرج لغزوته الفذة المعروفة بشَنْتِ اشتيبَنْ (١) ، فأكثرت من التعلق به والوَلَه ِ لفراقه ، وكان شديد الكلف بها ، وذكر البيتين . قلت : وقد قرأتُ فى ما يُروى لمِهْيار الدَّيْلَمِيّ :

ومن عجب أبى أحن اليهم وأسأل شوقا عهم ، وهم معى وتبكى دماً عينى ، وهم في سوادها ويشكو الهوى قلبى ، وهم بين أضلعى العَبْرَى أفيضى عليهم ويا كبدى الحَرَّى عليهم تَقَطَّى

فلا أدرى : أوافقَ الحكمَ في بيته الأخير أم سرقه وغيَّره كما ترى ؟

وقال أبو الطاهر محمد بن يوسف التميمي ( المعروف بالاشتركوني (٢٣ ، صاحب

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن بشكوال في «صلته» (رقم ٣٠٦ ح ١٣٦/١ – ١٣٧): الحسن ابن أيوب بن محمد بن أيوب الأنصاري ، من أهل قرطبة ، يكني أبا على ، ويعرف بالحداد . وبعد أن ذكر شيوخه قال : وجمع مسائله في أربعة أجزاء . روى عنه جماعة من كبار العلماء منهم أبوعمر بن مهدى ، وقال : كان من أهل العلم بالمسائل والحديث ، مقدماً في الشوري على جميع أصحابه لسنه ، راوية للحديث واللغات ، وأفر الحظ من الأدب ، حسن الشعر في الزهد والرثاء وشبهه ، ذا دين وفضل . ولد في المحرم سنة ٣٣٨ ، وتوفي ودفن ضحوة يوم السبت خلف باب القنطرة في رمضان سنة ٢٤٥ .

<sup>(</sup>۲) رسم الاسم هنا دقیق ، لأنه بالإفرنجیة San Estéban del Mail ، وفی إسبانیا أکثر من موضع بهذا الاسم ، ولکن المراد هنا Benavarre . وکانت غزوة شنت اشتیبن سنة ۲۳۵۲ وشقة Huesca تابعة لمرکز Benavarre . وکانت غزوة شنت اشتیبن سنة ۲۳۵۲ و لم یکن هشام قد ولد بعد . وأم هشام المذکورة هنا هی صبح البشکنسیة .

<sup>(</sup>٣) ترجم له ابن بشكوال فى الصلة (رقم ١١٧٥ ج ٢ ص ٥٣٥) ولم يذكر نسبته هذه ، وإنما اكتنى بقوله : محمد بن يوسف بن عبد الله البتيبي من أهل سرقسطة ، سكن قرطبة ، يكنى أبا الطاهر. وبعد أن ذكر شيوخه قال : وكان مقدماً فى اللغة والعربية ، شاعراً مجسناً ، ج

« المقامات اللزومية » ، في ما جمع من شعر أبى بكر بن عمار وزير بني عباد ) : « وبما ينسَب إليه . . . » ، وذكر البيتين :

\* ﴿ ومن عجبي أنى أحن إليهم ﴾ \*

والذي بعده ، لم يزد عليهما .

وقرأت في «كتاب الحدائق» لابن فرج قوله — بعد إيراده جملة من أشعار الخلفاء الأموية — : « وهم يجلون عن الشعر أقدارهم ، كما يرتفعون عن أن يُروَى عنهم أو يُوخذ من أقوالهم ، وإيما ينبسطون به في سرائرهم فليس يظهر عليهم منه إلا الشاذ القليل ؛ ولعل ما سقط عنا أفضل بما سقط إلينا . فأما أمير المؤمنين المستنصر بالله — أطال الله بقاءه — فهو فوق أن يعلن به أو ينشر اسمه عليه ، ولعل له منه ما لا نعرفه ، فأما الأدوات التي يقال بها ، بل التي يحتاج كل علم إليها ، فهي معه بأزيد بما كانت لأحد قبله أو تكون بأحد بعده » .

وهذا الذي قال غيرُ مسلمٌ له ولا مقبول منه ، بل إكثار الملوك من الشعر دال على قوة عارضتهم وسعة ذرعهم ، وحاكم بمقانة مادتهم وتمكن تصرفهم ، ولولا ذلك لما فضل ابن المعتز أهل بيته بالإبداع في أبواع القريض ، وكذلك تميم بن المعز المتقيّل أثرَه في الإكثار ، والإتيان بما قُيدِّوخُلَّد من بدائع الأشعار . ولا أبلغ من الاحتجاج ، وأقطع للخصم المتناهي اللجاج ، مما هو عليه مولانا من يحيير الغرائب ، وتسيير الكلم الغر أثناء المشارق والمغارب ، وهو البرهان على رحب المجال ، وتحصيل أسباب الفضل وأشتات الكمال ، لا زال سلط نه يُبيَّحَم له بالطاعة و يُدَان ، وزمانه يُشرق بمحاسنه الباهرة و يزدان .

وله مقامات من تأليفه أخذت عنه واستحسنت . توفى فى قرطبة فى جمادى الأولى من سنة ٥٣٨ .
 واشتركونة Estercuel وتكتب أيضاً اشترقونة ، مدينة فى مديرية تيروال Teruel فى إسبانيا ، وتبعد عن القاعدة بمائة وعشرين كيلومتراً ، وهى تابعة لمركز Aliaga الإدارى ،
 وهى مرتفعة تقوم على سفح جبل سانتاآنا Pena de Santa Ana

### ٧٨ - عبد الله بن عبد الرحن الناصر، أبو محمد

قتله أبوه عبد الرحمن لمنافسته أخاه التحسكم ولى عهده ؛ وكان من نجباء أولاد الخلفاء ، محبا في العلم والعلماء ، سمع من جملة منهم ، وحدث في اللف عنهم . وله تواليف تدل على علمه وفهمه ، وتشهد بشرف ذاته وكال أدواته ، منها وله تواليف تدل على علمه وفهمه ، وتشهد بشرف ذاته وكال أدواته ، منها [ ٥٩ - 1] « كتاب العليل والقتيل في أخبار وَلدِ العباس » انتهى به إلى خلافة الراضي له ابن المقتدر ؛ ومنها « المسكتة في فضائل بَقِيّ بن مَخْدَد » . قال أبو محمد بن حزم : كان فقيها شافه يا شاعراً أخباريا متنسكاً ؛ ومن شمره :

أما فؤادى فكاتم ألته لو لم يَبِح ناظرى بما كتمه ما أوضح الشّقم في ملاحظ مَن يهوى ، وإن كان كاتما سقمه ظلت أبكى ، وظل يعذلنى مَن لم يقاس الهوى ولا علمه إليك عن عاشق بكى أسفا حبيبه في الهوى وإن ظلمه ظلت جبوش الأسى تقائله مذ نذرت أعين الملاح دمه وحكى أبو عمر بن عفيف (۱) في تاريخه الذي هذّبه ابن حيّان وانتخبه ، وأخوم وكان الأمير الحَكم بن الناصر لدين الله ولى عهد المسلمين ، وأخوم عبد الله هذا ، يتباريان في طلب العلم ، ويتناغيان في جمه ، ويتبادران إلى اصطناع عبد الله هذا ، يتباريان في طلب العلم ، ويتناغيان في جمه ، ويتبادران إلى اصطناع

أهله واختصاص رجاله وإدناء منازلهم والإحسان إليهم . فـكان ابن عبد البر

<sup>(</sup>۱) أبوعمر أخد بن محمد بن عفيف بن مَرْمُول بن حاتم بن عبد الله الأموى (٣٠٨ – ١٠٢٥) و ذكر مؤلفاته وفضائله ، وقد نقلنا هذه الترجمة في كتابنا «تاريخ الفكر الأندلسي» الذي ترجمناه عن آنخل جندالذ پالنثيا (ص ٤٢٣). وأشرنا إلى اعباد ابن حيان في تأليف تاريخه على كتاب لابن عفيف في التاريخ لم يذكره ابن بشكوال (ص ٢٠٨).

سيعنى أحمد بن محمد ، صاحب التاريخ (١) حمن تمير في حرب عبد الله واختص به حتى لا يكاد يفارقه ، فستمى إلى الخليفة الناصر لدين الله بابنه عبد الله هذا ، ورُفع عليه أنه يريد خلمه و يدعو إلى القيام ممه ، وأن جماعات من طبقات الناس دخلوا فى ذلك ممه ، وأنهم على أن يتوروا به فى يوم عبد قد اقترب إليه . فأرسل الناصر فى الليل بمن قبض على ولده عبد الله وحبسه ، فأنى عنده فى تلك الليلة هذا الفقيه أحمد بن محمد بن عبد الله وفقيها آخر من أصحابه يعرف بصاحب الوردة — وهو أحمد بن عبد الله بن المطار (٢) — كانا بائين عنده ، فأخذا الوردة — وهو أحمد بن عبد الله بن المطار (٢) — كانا بائين عنده ، فأخذا وعلى وحرف الوزراء بخبر ولده عبد الله ، وكشف لهم عظيم ما أراد أن يحدثه عليه وعلى المسلمين فيه و تبرأ منه . وأعلمهم بمسارعته إلى القبض عليه ، ووجدان رسكه هذين . الفقيمين النطفين (٣) بائتين عنده وقال لهم : « ما أعجب إلا من مكان ابن العطار عنده ! ما الذي أدخله فى هذا مع غباوته وقلة شره ؟ وأما ابن عبد البر فأنا أعلم أنه

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد بن عبد البر فقيه ومؤرخ معاصر لعبد الرحمن الناصر، وهو غير أبي عمر يوسف بن عبد البر النمرى. ترجم له ابن الفرضى (رقم ۱۲۰ ج ۱ ص ۳۷) و ذكر في مقدمة «تاريخ علماء قرطبة» أنه نقل عقه كثيراً في كتابه. وقد سمع ابن عبد البر هذا من أجلاء شيوخ قرطبة من أمثال ابن لبابة وأسلم بن عبد العزيز وقاسم بن أصبغ، وكان فقيها نبيلا متصرفاً في فنون العلم، وكان علم الجديث أغلب عليه، وله كتاب مؤلف في «الفقهاء بقرطبة» وهو الذي استعان به ابن الفرضى أنه توفى في السجن لليلتين بقيتا من رمضان سنة ٣٣٨، أخبرني بذلك المعيطى. وقال الرازى: توفى يوم الحميس لليلة بقيت من رمضان في السجن. غمص في قصة العاق عبد الله بن الناصر.

<sup>(</sup>۲) أحمد بن عبد الله بن سعيد الأموى ، من أهل قرطبة ، يعرف بابن العطار ، ويقال. له صاحب الوردة ، يكنى أباعبر ، حدث عن محمد بن وضاح وغيره . توفى فى شوال سةه ٣٤ ( ابن الفرضى ، رقم ١٥٨ ج ٢٩/١ ) .

ويفهم من هذا أن عبد الرحمن الناصر عفا عنه ، لاستبعاده أن يكون له ضلع في المؤامرة ، إذ أنه توفي بعدها بسبع سنوات .

<sup>(</sup>٣) نطفِ : اتهم بريبة ، تلطخ بعيب ، فسد ، بشم من أكل ونحوه .

[10 - 4] الذي زيَّن لهذا العاق<sup>(۱)</sup> ذلك ليكون قاضى الجماعة / ويأبى الله ذلك » ، فهنأوه بالسلامة ودعوا الله له . وعزم الناصر على أن يعاقب ابن عبد البريوم العيد — عيد الأضى — الذي كان التدبير عليه فيه ، فأصبح ابن عبد البريوم الميد نفسه ميتاً في السجن ، وأسلم إلى أهله فدُفن بمقبرة الرَّبَض ؛ وكان ذلك في سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة .

### ٧٩ ـ عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر، أبو الأصبغ

كان أديباً شاعراً ، ظهرت منه نجابة في صغره . وحُكى أن أول لوح كتبه عند دخوله الكتاب بعث به إلى أخيه الحكم المستنصر ، وكتب إليه من شعره :

هاك يا مولاى خَطَّا مَطَّهُ فى اللوح مِطَّا ابن سبع فى سِنيه ِ لَم يُطِقْ للوح ِ ضبطاً دمت يا مولاى حتى يُولد (٢) - ابن ابنك سِبْطاً

### ٨٠ \_ محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر

هو والد الخليفتين في الفتنة : أبي المُطَرِّف عبد الرحمن الملقب بالمرتضى ،

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة واردة في الأصل واضحة هكذا . ولكن دوزي جعلها العلق (ص١٠٦) دون مبرر. وقد جعل كوديرا الكلمة : الغاق !

<sup>(</sup>٢) الأصح هنا أن يقال : « يلد ابن ابنك سبطا » ، لأن الشطر كما هو فى الأصل يعنى أن الذى سيكون حفيداً للحكم المستنصر ، أما على اقتر احنا فإن المولود سيكون ابن حفيد لحكم ، أى سبطه . ويمكن أن تقرأ أيضاً سبطاً بفتح السين ، والمراد فارها .

، وأبى بكر هشام الملقب بالمعتد ، آخر خلفاء بنى أمية بالأندلس ؛ على رحيله (١) انقرضوا فلم يعد مُلكهم إلى اليوم . ولى فى شهر ربيع الأول سنة ثمان عشرة ، وأربعائة ، وكان أسنَّ من أخيه المرتضى بأربعة أعوام ، مولده فى سنة أربع . وستين وثلاثمائة ، وأقام فى خلافته متردداً بالنغور ثلاثة أعوام إلا شهرين ، ودخل قرطبة يوم منى ثامن ذى الحجة سنة عشرين ، لم يبق إلا يسيراً حتى قامت عليه فرقة من بالجند فخلع . وانقطعت الدعوة الأموية من يومئذ ، واستولى على قرطبة أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور الوزير ، ثم ابنه أبو الوليد محمد بن جهور ، ومن شعر محمد بن عبد الملك قوله يفتخر :

ألسنا بنى مروان كيف تبدلت بنا الحالُ أو دارت علينا الدوائرُ ؟ إذا وُلد المولودُ منها تهلت له الأرضُ واهترت إليه المنائرُ / وقد أنشد أبو منصور الثمالي في « اليتيمة » من تأليفه هذا الشعر ونسبه [ ٦٠ - ١] إلى الحكم المستنصر بالله ، وزعم أن ذلك من قصيدة كتب بها إلى صاحب مصر

<sup>(</sup>١) في الأصل: رجله ، وكذا قرأها دوزى (ص١٠٧). وإنما جعلتها «رحيله» آلان هشاماً المعتد – أو هشاماً الثالث – آخر خلفاء بني أمية في الأندلس أعلن خليفة في ربيع الثانى المعتد – أو هشاماً الثالث – آخر خلفاء بني أمية في الأندلس أعلن خليفة في ربيع الثانى حياة خول في حماية عبد الله بن قاسم الفهرى صاحب البونت Alpuente شمالى غربي بلنسية ، ولم يدخل هشام قرطبة إلا بعد عامين في ٨ ذى حجة ٢٠٤/١٨ ديسمبر ١٠٢٩ واستوزر رجلا يسمى حكم بن سعيد ، ولم يستقم أمره ، إذ ظلت الفتنة ضاربة أطنابها ، وقام عليه ينافسه أمير أموى آخر يسمى أمية بن عبد الرخن بن هشام بن سليمان ، ولكن هذا الأخير قتل في ١٢ ذى حجة ٢٠٤٤/٣٠ نوفبر ١٠٣١ ، وعلى إثر ذلك قرر أبو الحزم بن جهور مع رؤساه توطبة إخراج بقية الأمويين من البلد والمناداة بنهاية حكمهم فيه . وكان هشام المعتد وسط هذه الفوضي قد لحاً إلى بيت ملحق بالحامع واختباً فيه مع بعض عياله ، وقضوا ليلتهم الأخيرة في عاصمة أجدادهم في ظلام لا تضيئه إلا شمة متهافتة ، وفي الصباح رحل عن قرطبة مع أهله ، واحتمى بعض الوقت في حصن قديم ، وانتهى إلى لاردة حيث قضى بقية أيامه في كنف سليمان طبن هود .

يفتخر. وهذا من أغلاط أبى منصور وأوهامه الفاحشة : حكى — لبُعد مكانه — ما لم يحقق ، وروى عن لا علم له بشأمه ما لم يضبط. ومثل هذا النظم الفائق لم يكن ليغيب عن ابن فرج صاحب «كتاب الحداثق » ، و [ لم يكن ليغيب ] (۱) أيضًا عن أبى مهوان بن حَيّان — جُهيّنة أخبار المروانية ومؤرخ ليغيب ] أبطا السلطانية — فكيف يصح ذلك [ والأول منهما ] كما تقدم ينفى عنه الشعر ، والآخر ُ يثبت له منه المزر ؟ على أن محمداً هذا المنسوب إليه ايس فى أدباء أهل ببته بمشهور ؛ وعلى كل حال فلا ممنى للفظ أبى منصور .

## ٨١ حبد العزيز بن المنذر بن عبد الرحمن الناصر ويعرف بابن القرشية

کان من ذوی القمدد فی بنی مروان ؛ وأبوه أبو اکحکم المنذر هو الذی اشتهرت معرفته بد « ابن القُرَشية » ، لأن أمه فاطمة بنت الأمير أبی الححکم المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد وولدت له ابنه المنذر فسمته باسم أبيها ، فوكد عبد المريز هذا ، وكان له حظ وافر من الأدب وحسن الشعر . ذكره أبو الوليد إسماعيل بن محمد المعروف بحبيب المامری فی كتابه « البديع فی فصل از بيع » ، وأنشد له فی البهار ، قال وهو من التشبيهات العقم :

<sup>(</sup>١) أضفت هذه العبارة للسياق.

<sup>(</sup> ٣ ) أضفت هذه العبارة أيضا للسياق ، والأول منهما هو ابن فرج ، وقد سبق أن روى له اين الأبار عبارة ينزه الحكم نيها عن قول الشعر .

<sup>(</sup>٣) المرادعبد الرحمن الأوسط.

کأن الثری سِتر تَمدُّ خلاله بأکؤسِ راح ِ راحَهُنَّ الکواعبُ یُسَتِّرن من فرط الحیاء معاصماً بأکامهن الخضرِ عن یراقب (() وأنشد لأبی عمر یوسف بن هارون الرمادی من قصیدة أماًی (۲) فیها ، یمدح ابن القرشیة هذا و یصف أزهار الربیع :

حياةً عيونٍ مُثنَ قبل التنعُم (٢)
بطلمة ممشوق إلى عين مغرم
فأفشى الذى فيه ولم يتكلم (٤)
تنمُ عليه بالضمير المكتَّم [٦٠-ب]
كيشر بدا في الوجه بعد التجهم تطالعُنا منها بوجه مقسم

تأمل بإثر الفَيْ من زهرة الثرى كأن الربيع الطلق أفبل مهديا تعجبت من غوص الحيّا في حشا الثرى / كأنَّ الذي يُسقى الثرى صِرفُ قهوةٍ أرى حسناً في صفحة قد تغيرت ألا يا سماء الأرض أعطيت بهجة

<sup>(</sup>۱) ورد هذان البيتان في كتاب « البديع في وصف الربيع » لأبى الوليد إسماعيل بنعامر الحميرى (توفي حوالي ١٩٤٠) بتحقيق هنرى بيريس ، الرباط ١٩٤٠ ، ص ٩٨.

وقد ترجم له ابن الأبار فى التكلة (القطعة التى نشرها محمد بن شنب فى الجزائر وفيها من حرف الألف إلى حرف الحيم الذى تبدأ به النسخة التى حققها كوديرا ونشرت فى مجلدين فى المكتبة الأندلسية )، رقم ٤٧٤ ص ٢١٩ وليس فى هذه الترجمة من جديد إلا قوله إن أباه كان يلقب مجيب وأنه أخو أبى زيد بن محمد بن عامر شيخ أبى بكر بن العربى.

وكتاب « البديع فى وصف الربيع » ويقال أيضا « فى فصل الربيع » و « فى وشى الربيع » كتاب فريد فى بابه ، إذ أن أبا الوليد جمع فيه طائفة كبيرة من شعر الأندلسيين فى الربيع وأزهاره . وقد جعله أبوابا اختص كل زهرة بواحد .

<sup>(</sup>٢) أمأى أى جعل أبياتها مائة .

<sup>(</sup>٣) أورد هذه الأبيات أيضا أبو الوليد إسماعيل الحميرى في « البديع في وصف الربيع » ص ١٢ . وقد ورد لفظ « التنعم » في الأصل : التغيم ، فصوبناه .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا البيت أقحم الناسخ بيتا سبق أن ورد فى شعر عبد الله بن عبد الرحمن الناصر ، وهو .

ظللت أبكى وظـل يعــذلنى من لم يقاس الهـوى ولا علمه .

«لَى الفضلُ فَى غَرَى عليك، فسلِّمِ ونُو ارها فيها ثواقبُ أَنجِمِ مفاخرة ، جاءت بأسنى وأكرم جيع للعالى تنتمى حيث ينتمى (١)

وإن قالت الأرضُ المنعَّمُ روضُها: فخُضرةُ ما فيها تفوقُك خُضرةً وإن حثتها بالشمس والبدر والحيا بعبد العزيز ابن الخلائف والذي

# ۸۲ ــ محمد ابن الأمير المنذر بن محمد بن عبد الرحمن ابن الحكم بن هشام ، أبو عبد الله

كان من [ أكل ] رجال البيت الأموى خلقاً وعقلا وأدباً تاما وحظا من الشعر الجيد، وكانت أختُه لأبيه فاطمة عند الناصر عبد الرحمن بن محمد، فحظى بمصاهرته ؛ واعتُبِط فى خلافة الناصر فتوفى للنصف من ذى القمدة سنة ست عشرة وثلاثمائة. وهو القائل:

ومَلَّكُتُهُ رِقِّ على القُربِ والبعدِ وأبديتُ للعذال في عشقه صَدِّى وأصررتُ في حُبِّيه إصرارَ ذي الحقد

بنفسی وأهلی مَن بذلتُ له ودی وأبغضتُ فیه كلَّ خِدْنِ مناصح ِ ولم أنصرف فیه إلی قول كاشح ِ

<sup>(&#</sup>x27;۱') علق أبو الوليد الحميرى على هذه الأبيات بقوله (ص ١٢ – ١٣) : «ودخوله في هذا الموضع إلى المدح ، ومفاخرته بين السهاء والأرض من المعانى التي سبق فيها ، واستولى على الأمد بها . وقوله :

<sup>•</sup> كأن الذي يستى الثرى صرف قهوة \*

البيت ، شبّه فيه إفشاء الأرض نوارها وخضرتها بالمطر بإفشاء المرء أسراره المكتومة بالقهوة . وقوله : «يثم » مستقبل من النميمة ، يقال : يثم بكسر النون وضمها ، والكسر أفصح . وقوله : «بوجه مقسم » أى محسّن ، من القسام وهو الحسن . وقوله : « فسلمى » أراد : فأذعنى لها ، وأقرى بفضلها .

سقانی بعینیه الهوی ، و بکفه سُلافاً ، وحیّانی بها ناقض َ العهد وله :

طال اشتياقى إلى من كنتُ آلفَهُ فالمينُ بالدمع ما تنفكُ تَذْرفهُ اعتضتُ مِن قربِ مِن أهوى زيارتَهُ مَن كنتُ أكرهه جُهدى وأقذفهُ وصار مَن كنتُ أشعوه وأُلطفِهُ أَشناءُ وأبعِدهُ مكانَ مَن كنتُ أهواه وأُلطفِهُ إِفاللهُ في خُرَق عما يُخلَفُهُ [11-1] من رامَ صرف محبةٍ عن أحبتهِ فإن قلبى عما لستُ أصرفهُ من رامَ صرف محبةٍ عن أحبتهِ فإن قلبى عما لستُ أصرفهُ

# ۸۳ ــ الحكم بن أحمد ابن الأمير محمد بن عبد الرحمن الجكم بن هشام

كان من نبهاء قومه المروانيين بقرطبة ، وكان له طبع معين في قرض الشعر . وهو القائل في ابن مات له ، أنشده ابن حَيّان :

عينى تجود بمسكوبٍ ومُهُرَاقِ فالحمد لله ، ما للموت مِن باقِ وكيف أبقَى بلا نورٍ ، بلا بصرٍ أم كيف ينبُتُ لحمُ زال عن ساقِ؟ لا يبعِدَنْكَ رُبنَىَّ اللهُ إنكَ قد لاقيتَ ما كلُّ مَن فى ظهرها لاق

### ٨٤ - عمر بن أحمد ابن الأمير محمد بن عبد الرحمن

أخو الحسكم المذكور ، كان من أهل الأدب والشعر . وهو القائل يرثى أباه ، وتوفى والناصر غائب في غزاته سنة خمس عشرة وثلاثمائة :

لِفَقَدِكَ تَنْهَلُ العِيونُ وتَدَمَعُ وتنهِدُ أَرَكَانُ المعالى وتخشَعُ ويُعْوِلُ مَن قد كان بالأمس ضاحكاً لغَفْلتِهِ في ظلِّ نُعَاك يُرتَعُ أَلَا أَيُّهَا الْقَبْرُ الذي ضم جسمَه سقاكَ من الأنواء هَتَانُ مُمْرِعُ ولَقَّى كَرِيمًا فيك رَوْحًا ورحمةً مليك إذا ما شاء يعطِي ويمنعُ وكانت له كفٌّ يفيضٌ أنوالهُا مدى الدهر عن تَسْكابها ليس تُقلِعُ ونفس تُناحِي اللهُ والناسُ هُجَّعُ وطول صلاة أجرها لا يُضَيّعُ لعل البكا من شدة الوَّجد ينفعُ ولا للصاب بعد فقدك أجزع له مهجة تحو المنايا تَطَلَّعُ

وكانت له جَهْنْ تجانَى عن السكرى وصوم وتسبيح وذكر وخشية بكيتُكَ إشفاقاً عليكَ وحسرةً فلستُ لشيء بعدَ فقدِكَ فارحاً عليك سلام الله من ذي مصيبة

# ٨٥ – /عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز اله مراح العزيز بن محمد بن عبد العزيز المحم الربضي، المن أمية بن الحكم الربضي، أبو بكر، الملقب بالحجر

ويقال له البِطْرُ شَكُ (١) بالعجمية ، ومعناه الحجر اليابس .

. Piedra Seca : البطرُ شَك - كما هو واضح من كلام ابن الأبار – لفظان إسبانيان : Piedra Seca ( ١ )

R. DOZY, Rechèrches sur l'histoire politique et littéraire de l'Espagne pendant le Moyen Age (Leyde, 1849) 1,273.

وهى الطبعة الأولى من أبحاث دوزى المعروفة ، وتختلف فى فصولها وترقيم صفحاتها عن الطبعتين الثانية والثالثة . والأخيرة هى الجارية فى أيدى الناس اليوم .

وقد ذكر دوزى – فى فصل خاص بترتيب صفحات نسخة الحلة السيراء التى تقلت عن أصلها فى الإسكريال للمكتبة الأهلية فى باريس بناء على طلب المستشرق كوندى – أن مجلدها قدم بعض الأوراق على بعض فاختلطت ترجمة عبد العزيز المروانى هذا بترجمة غيره ، وغلط كوندى فى متابعتها دون أن يتنبه إلى الخطأ .

وحياة عبد العزيز المروانى هذا طويلة حافلة بالأحداث، فقد كان - كما رأينا - يتولى طليطلة طشام المؤيد والمنصوربن أبي عامر . وعاونه على الحلاص من القائد غالب ، ثم اتهم بالاشتراك مع عبد الله بن محمد بن أبي عامر في مؤامرة ضد أبيه ، واشترك في المؤامرة أيضاً عبد الرخمن بن مطرف التجيبي المتولى أمر ثغر سرقسطة . ولم تنجح المؤامرة ، ففر عبد الله بن المنصور إلى وقد و الثاني ملك ليون ، فازال المنصور يسعى حتى أرغم برمودو على تسليمه إليه ثم قتله . وقد فر عبد الله المرواني أيضاً إلى برمودو هذا ، ولانعلم إن كان قد فر مع عبد الله بن المنصور أو بعد ذلك ، وعلى أي الأحوال فقد ظفر به المنصور أيضاً وسجنه في المطبق «بعد أن طيف به على جمل وهو متيد » . وبقية الخبر يروبها ابن الأبار هنا .

انظر ، علاوة على المراجع المذكورة أعلاه : البيان المغرب لابن عذارى: ٢٨٣/٢ – ٢٨٦ . محمد عبد الله عنان ، الدولة العامرية (القاهرة ١٩٥٨) ص . ٦ – ٦٣ .

وتعليقات الدكتور محمود على مكى على تحقيقه لديوان ابن دراج القسطلى ( دمشق ١٩٦١ ) -ص ٣٦٢ تعليق ٢ وص ١١١ تعليق ١ وص ٤٦٠ تعليق ٢ . أمَّره هشام المؤيد في بعض الأوقات ، وسَدَّ به الثغر ، وفوض إليه أمر طُلَيْطِلَة وقلده إياها مع خطة الوزارة ، فاستقل بمقاومة غالب (١) أيامَ فتنته ، حتى دعاه إلى القيام بالخلافة (٢) .

وكان على مقدمة المنصور بن أبى عامر فى غزاته إلى جَالِيْمِيَّة ، بعد مُنصَرَفه من مقتل غالب بالثغر ، فى أول المحرم سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة ، ومعه خيل طليطلة وطبقات الأجناد وجميع الرَّجْل . وفيها حَصَر سَنُّورة ، وامتنعت عليه قصبتُها ، وعمَّ بالقدمير كثيراً من نواحيها ، ومنها جهة دمر فيها نحو ألف قرية ، معروفة الأسماء كثيرة البيع والدِّيارات . ووصل قرطبة ومعه أربعة آلاف سَبيّة ، وقد حزَّ قريباً منها من رؤوس الكفرة (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) أبوتمام غالب الناصرى «صاحب مدينة سالم والثغر الأدنى ، شيخ الموالى قاطبة ، وفارس الأندلس يومئذ غير مدافع » كما يقول ابن عذارى (البيان: ٢/٥٢٢) . كان الوزير أبو جعفر المصحفى (سيتحدث عنه ابن الأبار بعد ذلك ) قد أساء معاملته عندما تولى الحجابة لحشام المؤيد ، رغبة منه فى الانفراد بالسلطان المطلق ، فاضطربت أحوال الثغر نتيجة المنافسة بين الرجلين ، وكان هذا من الظروف التى استغلها محمد بن أبى عامر الوصول إلى السلطان ، وقد سلك إليه طريقاً ملتوية تقوم على الاحتيال على الرجال والإيقاع بيهم ، فاستعان بغالب على جعفر المصحفى ، فاستصدر أمراً من هشام المؤيد برفع غالب إلى خطة الوزارتين ، أى وزارة السيف ووزارة القلم ، أى أنه أصبح وزيراً وقائداً أعلى ، واتفق مع على أن يدبر ابن أبى عامر جيش الحضرة ، ويدبر غالب جيش الثغر . ثم صاهره فتزوج ابنته أساء، و بمعاونته قضى على بحمفر المصحفى . ثم سمى بعد ذلك فى القضاء على غالب باستقدام جعفر بن على بن حمدون المعروف جعفر المصحفى . ثم سمى بعد ذلك فى القضاء على غالب باستقدام جعفر بن على بن حمدون المعروف بعفر المصحفى . ثم سمى بعد ذلك فى القضاء على غالب باستقدام بعفر بن على بن حمدون المعروف بامر العدوة ، واستوزره وولاه القيادة . وشعر غالب بغرض ابن أبى عامر ، ويبدو أنه استمان بالنصارى. واستوزره ولاه القيادة . وشعر غالب بغرض ابن أبى عامر ، ويبدو أنه استمان بالنصارى . اللدفاع عن نفسه ، ولكنه قتل فى معركة بين رجاله ورجال ابن أبى عامر .

راجع ابن عذاری ، البیان المغرب : ۲۲۲۲ – ۲۷۹ .

<sup>(</sup> ٢ ) يفهم من هذا أن غالبًا دعا عبد الله بن عبد العزيز المروانى إلى طلب الخلافة لنفسه .. ويبدو أن العبارة ينقصها شيء .

<sup>(</sup>٣) قام ابن أبى عامر بهذه الغزوة فى العام التالى لمقتل غالب ، ولم يذكرها ابن عذارى، ولكنى وجدت فى البيان الذى يورده أحمد بن أنس المذرى لغزوات ابن أبى عامر حتى سنة ٣٧٦=

وَكَانَ عَبِدَ الله هَذَا أُحِدَ رَجَالَاتَ المَرُوانية ، عَقَلَا وَشَهَامَةً وَأُدْبَأَ وَغَزَارَةً علم و إمتاع حديث وطيب مجالسة . ومن شعره ، قال أُلحَمَيْدى في تاريخه : أنشدني عنه أبو عبد الله بن المعلم الطليط لي ، قال : أنشدني لنفسه :

اجعلْ لنا منك حظا أيها القمرُ فإنما حظَّنَا من وجهك النظرُ رآك ناس فقالوا: إنّ ذا قر ال فردا فقلت : كُفُّوا، فعندى منهما خبرُ.. البدرُ ليلةً نصفِ الشهرِ مهجتُهُ حتى الصباحِ ، وهذا دهرَهُ قمرُ والله ما طلعت شمس ولا غَرَبت ﴿ إِلا وجاءت ْ إِليكَ الشمسُ تعتذرُ ﴿ اللهُ مَا طَلَعَتْ شَمَسُ مُ تَعتذرُ ﴿ اللهُ

وأنشد له ابن أبي الفَيّاض في [ تاريخه ] :

على أنَّ قلبي مستهامٌ بحبه ِ وبمضُ اسمه حالا وبا [ ... ... ] حروف طواها [ ... ... ] عليه سلام الله مِني مردَّداً سلام محبٍّ جاد فيه بقلبه ﴿

ومن لا أسمِّيه مخافةَ عَتْبه ِ

كن كيف شأت فظني فيك قد حسناً دمع جری فغدا سِرًی به علَنا [۲۲-۱] وغائب لم تزل نفسی له وطنا ومنيةَ النفس ، قد قطَّمتها شجَّناً

يا ظالمًا ظنَّ قتلي في الهوى حسَّنا /طویتُ حبَّكَ حتى ظلَّ ينشرُهُ أفديك من ساكن في القلب مسكنهُ يا قرةً العين ، قد عذبتها سهراً

<sup>=</sup>ذكراً لها ، ومنه يتبين أن مقتل غالب كان يوم الأربعاء لثمان بقين منالمحرم سنة ٣٧٠ أى قبل التاريخ الذي يحدده ابن الأبار هنا بسنة . أما الغزوة التي يشير إليها هنا فيسميها العذري« سمورة الأولى » وقد خرج بها ابن أبي عامر يوم الأربعاء ١٩ صفر ٣٧١ وعاد منها السبت ١٤ ربيع|لأول من نفس السنة . ويمكن أن نعزو ما قامت به هذه الحملة من التخريب إلى أن هذه أول خملة كبرى يشترك فيها جند البربر الذين أتى بهم ابن أبي عامر مع جعفر بن على بن خمدون .

<sup>(</sup>١) وردت هذه الأبيات مع بعض خلاف في الألفاظ في جذوة المقتبس للحميدي : رقم ٥٥٦ ص ٢٤٤ ، والبغية للضبى : رقم ٩٣٣ ص ٣٣٤ ، والمغرب لابن سعيد : ٢٠/٢ ـ

ما بال عليك يشكو فَرْطَ قسوته قلب يقاسى عليك البَثّ والحَرْ نا أما هواك فإنى لست ساليه ومَن يَمُتْ كمداً فيه فذاك أنا وأنشد له ابن فرج في « الحدائق »(١):

سُعْیاً لهم من ظاعنین حسبتهم وَسُطَ الهوادج اوْلُوْاً مکنونا

[1-11-] /لو کنت أنصفهم عشیة ودعوا ما عشت بعد نوی الأحبة حینا أغصان بان فوق کثبان النَّقَی فإذا کَظْنَكَ خِلْتَهُنَّ العینا أجرَی الزمان بِبَیْنِهِنَّ مدامعاً ماکنَّ من قبل الهوی یجرینا وله مع رسالة حین ظفر به المنصور محمد بن أبی عام فی شوال سنة خمس و ممانین وثلاثمائة ، وکان قد هرب أمامه إلی بلد الروم فسجنه بالمطبق بعد أن طیف

به على جمل وهو مقيد :

فررتُ فلم رُيغنِ الفرارُ ، ومن يكنْ مع الله لا يُعجزُ ، في الأرض هاربُ ووالله ما كان الفرارُ لحالةٍ سوى حذر الموت الذي أنا راهبُ ولو أننى وُفَقَّتُ للرشد لم يكن ولكنَّ أمرَ الله لابد غالبُ وقد قادنى حرَّا إليك برُمَّتى كا اجتَرَّ ميتاً في رحى الحرب سالبُ

<sup>(</sup>۱) سبق أن ذكرنا أن الناسخ خلط فى هذا الموضع خلطاً شديداً ، فوصل بين ترجمة أبي عبيد الله بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن أمية بن الحكم الربضى وترجمة أبي عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز البكرى ، ولا أدرى كيف وقع الخلط ، ويبدو أنهكان ينسخ فى ترجمة الأول ، ووقف عند بيت : «أما هواك . . » فلها عاد إلى النسخ فتح المخطوط باحثاً عن عبد الله ابن عبد العزيز بن أمية ، فوقع فى صفحات أبي عبيد البكرى ، فضى ينقل غير منتبه لخطئه حتى ابن عبد العرن بن أهل القرن الخامس ، ثم تنبه إلى أن جزءاً كبيراً من المخطوط لم ينسخ ، فعاد يستدرك ما نسخه ، ولكنه لم يصلح الخطأ ، وهكذا وصلتنا المخطوطة الوحيدة من الحلة .

وظاهر أن ابن فرج الحيانى لا يمكن أن يروى شعراً لأبى عبيد البكرى ، لأنه مات قبله جزمن طويل ، ولايمكن أن يروى لعبد الرحمن المستظهر ، لأنه مات قبله كذلك . ولهذا فقد رجحت أن هذه الأبيات لأبى عبد الله بن عبد العزيز المروانى هذا ، فجعلتها فى هذا الموضع .

ورُبَّتَ ظن ربُّه فیــه کاذبُ وتركُكَ منه واجباً ، لك واجب و يَحِز يك منه فوق ما أنت طالب على قدرها قدر الذي أنت واهب ولا رُدَّ دون المبتغَى عنك راغب وعت عمومَ الغيث منك المواهب المتلفها من حاجب الملك حاجب فها زال سبّاقاً إلى كل خَصْـــالة يسير بها في الأرض ماش وراكب فيصرف عنى الخطب والدهر عاتب

وأحمم كلُّ النـاس أنك قاتلي وما هو إلا الانتقــــام فتشتَفي و إلا فعفو يرتضى اللهُ فِعــــلَهُ ـــلَهُ ـــلَهُ ـــلَهُ ــــلَهُ ـــلَهُ ـــلَهُ ـــــلَهُ ــــــل ولا نفسَ إلا دون نفسك ، فليكن فهاخاب من جدواك مذكنت سائل وقد منحت كفاك ما 'يعجز الورى و إن حُمَّ تأخيرٌ لنفسى فليكن فَلا انفَـــَكَّ لي مولَّى أَلُوذُ بَعزٍّ مِ

وله أيضًا يستشفع بالمظفر عبد الملك إلى أبيه المنصور :

/ألا أيهــا الحاجب المرتجى وأكرم من كان أو من يكون [١٠١١] أحاطت به وَأَنْخَنَتُهُ المَنونُ يلوذ به الخائف المستكين ؟ فمال مُسذال وعرض مصون يعود بك الحيُّ وهُو الدفين أناديك والموت لى مستبين

وهل لك فيمن عليهـا قرين ؟

دعو°نُك دعــــوةَ مستصرخ فإن لم تغثني فمن ذا الذي جمعتَ التقي والمــــــــلي والنُّهي وتفريجُ غَمّاءِ عن حائن فقل لى : لماً ! من عثار له و إن جل ذنبى فأنت الجليل

ومن خبره أنه أقام مسجونًا إلى أن مات المنصور ، وولى ابنهُ المظفرُ عبد الملك حجابة كمشام ، فأطلقه واستحله لأبيه ، وخلع عليه وولاه الوزارة وخُصَّ به ، فلم تطل خياته ، وتوفى غازيًا مع عبد الملك غزاته الأولى سنة ثلاث وتسمين. بمدينة لاردَة ، وقبرُه بمسجدها .

وكان جُلداً في محنته ، كثير الدعاء والضراعة ، قد رزق من الناس رحمة . ولما أسلمه برمند ملك الجلاليقة (١) مضطرا إلى ثقات المنصور وطيف به ، كان. قدامه [ من ] ينادى : « هذا عبد الله بن عبد العزيز ، المفارق لجماعة المسلمين ، النازع إلى عدوهم ، المظاهر له عليهم ! » ، فكان هو يرد عليه ويقول تن النازع إلى عدوهم ، المظاهر له عليهم ! » ، فكان هو يرد عليه ويقول تن كذبت ! بل نفس خافت ففر ت تبغى الأمن من غير شرك ولا ردّة » . ولم يعرض المنصور لمنازله وضياعه ، أطلقها لبنيه مدة اعتقاله .

## ٨٦ – مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر، أبو عبد الملك

هو الطليق ، وقيل له ذلك لأنه سُجن في أيام المنصور محمد بن أبي عامر مدة. طويلة ثم أُطلِق بعد ذلك فسُمى « الطليق » .

وكان \_ فيا قيل \_ يهوى جارية رباها أبوه معه وذكرها له ، ثم إنه استأثر بها ،

<sup>(</sup>۱) هو برمودو الثانى Bermudo II ابن رذمير الثانى Ramiro II ملك مملكة ليون وأشتريس وجليقية من سنة ۹۸۲ إلى ۹۹۹م (۳۷۲ – ۳۹۰ه) معاصر المنصور بن أبي عامر وصاحب الوقائع الكثيرة معه . وهو الذي لحاً إليه عبد الله بن المنصور بن أبي عامر وعبد الله بن عبد العزيز المرواني هاربين خوفاً من المنصور بعد انكشاف مؤامرتهما عليه ، وقد استطاع المنصور أخيراً الحصول عليهما . أما عبد الله ابنه فقد قتله ، وأما عبد الله المرواني فقد سجنه حتى كان من أمره ما يحكيه ابن الأبار.

انظر: تعليق الدكتور محمود على مكى على القصيدة رقم ١٢٨ من ديوان ابن دراج. القسطلي (دمشق ١٩٦١) ص ٤٦٠ هامش ٢.

ظاشتدت غيرة مروان لذلك ، وانتضى سيفاً ، وانتهز فرصةً فى بعض خلوات أبيه معها فقتله . وعُثر على القصة ، فسُجن وهو ابن ست عشرة سنة ، ومكث فى السجن ست عشرة سنة ، وهذا من نادر الملاقه ست عشرة سنة ، وهذا من نادر الاتفاق . ومات قربها من سنة أربعائة .

وكان أديباً شاعراً مكثراً ، وأكثر / شعره فى السجن . وإنما ذكرته — [١١١-ب] وليس من شرطى فى الإنيان بالأمراء والمتأمرين ومن قَرُب إليهم دون مَن بَعُد من البنين — لقول أبى محمد بن حزم : « أبو عبد الملك هذا فى بنى أمية كابن المعتز فى بنى العباس ، ملاحة شعر وحُسنَ تشبيه » (١) ؛ فحذفه من هذا المجموع هو المعترض [ عليه ] حقيقةً لا إثباته واجتلاب محاسنه ، والخطأ مع الاجتهاد معفود عنه . ولمن شعر الطليق عنه . ولمن شعر الطليق فى معتقله :

سَيَبْ لَي كَا يُبْلِي ، ويَفْنَى كَا يُفْنَى (٢) يَفْنَى (٢) يَفْنَى الْمَبْنِ يَفُونَ الْفَبْنِ وَيَفْنَى اللَّهْ الْفَبْنِ وَيَجْنَى الرَّدَى مما غدت كُفُّه تجنى ولَجْنَى الرَّدَى مما غدت كُفُّه تجنى ولكنَّ نفس المراء سيئة الظن

ألا إنَّ دهراً هادماً كلَّ ما نبنى وما الفوز فى الدنيا هو الفوز ، إنما يُجازَى ببؤس عن لذيذ نعيمها ولا شك أن الحرن يجرى لغاية وله يصف السحن :

في منزل كالليل أسودَ فاحم داحي النواحي مظلم الأثباج

<sup>(</sup>۱) عبارة ابن حزم فی الجمهرة (ص ۹۶) : وأما مروان بن الناصر ، فن ولده مروان الطليق ، وأخوه عبد الملك ، ابنا عبد الرخمن بن مروان بن الناصر . كان مروان هذا من الشعراء المفلقين المحسنين ، وأعقب أربعة : يزيد أبوخالد ، ولبيد أبوليلي ، وعبيد الله أبو إمامة ، وأربد أبو زبيد ، وأخوه عبد الملك ساكن الآن بدروقة » .

<sup>(</sup>۲) ورد فی الهامش إلی يمين هذا السطر : «أخذ قول البحتری برمته : ستفنی مثل ما نفنی وتبلی کما نبلی ، ويدرك منسك شار

يسُّودُّ والزهراه تُشرق حولَه كالحــبر أُودع في دواةِ العاج\_ وله في النسيب:

أقول ودمعى يستهلُّ ويسفَحُ وقد هاج في الصدر الغليلُ المبرِّحُ دَعُونى من الصبر الجيل فإننى رأيتُ جيلَ الصبر في الحب يقبحُ لقد هيَّج الأضحى لنفسى جوى أسَّى كريهُ المنايا منه للنفس أروح كأن بعيني حَلْقَ كل ذبيحة به ، وبصدرى قَلْبَهَا حين تُذبح فيا ليت شعرى ، هل لمولاى عَطفةُ يداوى بها منى فؤادُ مجرَّح ؟ عِنُّ إلى البدر الذي فوق خده مكانَ سوادِ البدر وردُ مفتح تقنَّع بدرُ التِّمِّ عند طلوعهِ مخافةً أن يسرى إليه فيُفضَح فقلتُ له : يا بدرُ أسفِرُ فقد غدا عليه رقيبُ للعِدا ليس يبرح لعَمرى لذاك البدرُ أجلُ منظراً وأحسنُ من بدر الممام وأملح لعَمرى لذاك البدرُ أجلُ منظراً وأحسنُ من بدر الممام وأملح

[١١٢] وله من قصيدة / فريدة أولها:

غصن يهتز في دغص نقى يجتنى منه فؤادى حُرَقًا المُنْقا المُنْقا من عقد در خِلتُهُ سَلَبَتْهُ النَبَتْهُ المُنْقا المُنْقا الوَرِقا الله المناهى الحسنُ فيه ، إنما يَحسن الغصنُ إذا ما أوْرَقا وقَ منه الخصرُ حتى خِلتُهُ من نحولِ شَفَّه قد عشقا وكَأْف الرِّدف قد تيَّمهُ فغدا فيه مُمَنَّى قلقاً ناحلا جاور منه ناعاً كجيبى ظل لى معتنقا عجباً إذ أشهانا ، كيف لم يُحدثا هجراً ولم يفترقا ؟

### ومنها يصف الخمر:

رب كأسِ قد كستْ جنحَ الدحي ثوبَ نُورٍ من سناها أشرقا بتُّ أَسَّمِها رشاً في طرفه سنة تُورث عيني أرقا خَفِيَتْ للعـــين حتى خلتُها أشرقت في ناصع من كفه كشعاع الشمس لاقي الفَلقا وَكَأَنَ الْكَأْسَ فِي أَنْهُلِهِ صَفْرَةُ النَّرْجِسِ تَعْلَو الورَّقَا

أصبحت شمـاً وفُوهُ مغرباً ويدُ الساقى الحيِّي مَشرقا فإذا ما غربت في فهـــه تركت في الخـــد منه شَفَقا

تتقى من لحظه ما يُتَقَى

### ومنها في أوصاف شتى :

وغمام مطل شؤبوُبهُ فَكَأَنُ الْأَرْضَ منه مطبقٌ خلم البرقُ على أرجائه وَكَأَنُ العارضَ الْجُوْنَ بِهِ ِ /وكأن الربحَ إذ هبَّتْ له في ليال ضلَّ ساري نجيها أوقد البرقُ لهـا مصباحَه وشدًا الرعدُ حنيناً فجرتْ وغدت تجذبه الشمس وقد فكأن الشمس تُحْيى نفسَه

نادمَ الروض فَهٰنَّى وسَقِي وكأن النَّصب جان أطبقا ثوب وَشْي منه لما بَرَةا أدهم خلى عليه بَلقا طيَّرَتْ في الجو منه عَقْعَقا حائراً لا يستبين الطر ُقا فانثنى وجهُ دُجاها مُشرقا أكؤسُ المزنِ عليه عرقا ألحفته من سناها نُمرُقا(ا) غُرةُ المعشوق تُخيى الشَّيِّقا

[۱۱۲-ب] S. 2. 0

<sup>(</sup>۱) قرأها دوزی (ص ۱۱٦) : عزقا .

وكأن الوردَ يعلوه الندى وجنةَ المحبوب تندى عرقا يتفقًّا (١) عن بهار فاقع خِلتُه بالورد يطوى وَمَقا كالحبين الوصولين غدًا خَجلًا هذا ، وهذا فَرقا ورنَتُ منه إلى شمس الضحى حدقُ للنَّور تُصي الحدَفا وكأن القَطْر لما جادها صار في الأوراق منها زئبقا

ومنها في الفخر :

مَن فَتَّى منلى لبأسِ وندَّى ومقالِ وَفَمالِ وَتُقَى ؟ شرفی نفسی ، وحَلْیی أدبی وحُسامی مِقْوَلی عند اللقا ولسانى عند مَن يَخَــُبُرُهُ أَفعوان ليس يثنيه الرُقي ويميني يُمنُ عافٍ مُعسرِ جَمعتْ حمداً غدا مفترِقا جَدِّي الناصرُ للدين الذي فرَّفتْ كفَّاه عنه الفرقا أشرفُ الأشراف نفساً وأباً حين يعلوه وأعلى مُرتقى أنا فحسر العَبْشَمِيِّين وبي جَسدٌ من فخرهم ما أخلقا أنا أكسو ما عنَى من مجدهم بحُــلَى رواقي شعرى رواقا

الاا-١١٣] / وله أيضاً يصف السحاب، أنشد. له أبو الحسن على بن محمد بن أبي الحسن القرطبي في كتاب « الفرائد في التشبيه من الأشعار الأندلسية » من تأليفه :

فكأن الغام صب عيدٌ أنَّ بالرء\_د حُرقةً واشتكاء وكأن البروق نارُ جواهُ والحيّا دَمْعُهُ يسيل بكء

<sup>(</sup>۱) قرأها دوزي : يتفقّا

### وله أيضًا :

كأنما إنسانُ أجفانها للخمر من تحييرها مدمنُ وليس إنسانًا ولكنهُ هاروتُ في مقلتها يسكنُ وله في طول الليل:

هَا بَال صُبحى قد تقارب خَطُو ُهُ فَأَبطأ حتى ليس يُرجى قدومُهُ كَان نَجُومَ الليل قيَّدها الدجى وأوقفها فى موضع لا تريمه وله فى الرسوم:

رَبْعُ تربصت (۱) النجوم لأهله ورماهم ريب الزمان فقرطَسا فكأنه مما تقديم بعَدُهُ ربع امرئ القيس القديم بعَسْعَسَا وله في مثل ذلك:

فبقيتُ في العرصات وحدى بعدهم حيران بين معاهد ما تُعهدُ فَكَأَنهن ديار مَي إذ خلت وكأنني غَيْدانُ فيها يُنشِدُ وله:

وكأن المياة فيها ثمابي بن كُيْنِ تَبَعَّثُ في السواق وكأن الحصباء في رونق الما عسنا الدرِّ في بياض التراق

산 산 산

.

<sup>(</sup>١) في الأصل ، وفي دوزي (ص ١١٨) : تربَّعَتَ .

### وَمَنْ أَبِنَاءَ الْأَدَارِسَةُ الْحَسَنَيْيِنْ :

### ۸۷ – إبراهيم بن إدريس الحسني

كذا قال فيه ابن حَيَان ، وقال الحَمَيدُى : إبراهيم بن إدريس العلوى الحسنى المنبوز بالمؤبّل . كان أديباً شاعراً ، وكان فى أيام المنصور أبى عامر محمد ابن أبى عامر ، وعاش إلى أيام الفتنة . أصله من المغرب ، وسكن قرطبة إلى أن سيّر و إبن أبى عامر عن الأندلس ، فيمن سيّر من أهل بيته بعد مقتل حسن بن سيّر و أبي أبى عامر عن الأندلس ، فيمن سيّر من أهل بيته بعد مقتل حسن بن قيّون كبيره (١) . وهو القائل يخاطب المروانية بقرطبة ، لما رأى غلبة ابن أبى

### [١١٣–ب] /عامر على هِشام المؤيد واستبداده بِالأمر دونه :

(1) يشير ابن الأبار بذلك إلى ماكان بين الحسن بن كنون آخر ممثل لسلطان الأدارسة في المغرب والمنصور بن أبي عامر . والحسن بن كنون هو من أبناء القاسم بن محمد بن القاسم ابن إدريس ، والقاسم هذا – واسمه كنون – هو الذي ضم بقايا دولة الأدارسة بعد أن شتت شملها قواد العبيديين واحتلوا فاس . فأقام القاسم كنون دويلة قاعدتها حصن صغير يسمى حجر النسر ، وتوفى منة ٣٣٠ وخلفه ابنه أبو العيش عولم تستطع هذه الدويلة الإدريسية أن تقوم بنفسها ، فكانت طوراً تخضع للأمويين الأندلسيين وطوراً للعبيديين ، ولكنها كانت في الغالب في حماية بني أمية ، وقد بايع أبو العيش لعبد الرحم الناص ، وبعونه استطاع أن ممد سلطانه حتى سجلهاسة . وكان الناصر قد استولى على سبتة ، وأراد أن يضم إليها طنجة ليملك بيده مفتاحي الزقاق . وبعد حرب طويلة ، استولى عليها وانتقل أبو العيش إلى بصرة المغرب الأقصى غير بعيد عن حجر النسر، واستونى قواد عبد الرحمن الناصر على معظم نواحي شمال المغرب الأقصى من تاهرت إلى طنجة . ورأى أبو العيش أنه لم يبقى له من الأمر شيء ، فكاتب الناصر واستأذنه في الانتقال بأهله إلى قرطبة ليشترك في الغزوات الى كان الناصر يقودها على ممالك النصارى ، وقد اشترك أبو العيش قرطبة ليشترك في الغزوات الى كان الناصر يقودها على ممالك النصارى ، وقد اشترك أبو العيش فيها بالفعل واستشهد سنة ٣٤٨ .

وبعد أن غزا جوهر الصقل المغرب الأقصى غزوته المخربة التى احتل فيها فاس وقضى على كل أثر لسلطان الأمويين فى المغرب ( ٣٤٨ – ٣٥٠ ) اضطر الحسن بن كنون أخو أبى العيش وخليفته فى البصرة إلى الدخول فى طاعة العبيديين ، فلما انصرف جوهر عاد إلى الأمويين ، فعاد الفاطميون وبعثوا بلقين بن زيرى بجيش كثيف إلى المغرب فدخل الحسن بن كنون فى طاعته . وبعد انصراف بلقين أرسل الحكم المستنصر قائده غالباً الناصرى ، فتحصن منه الحسن ح

جلّت مصيبتنا وضاق المذهبُ فها أرى عحث لمن يتعجبُ إنى لأَ كُذبُ مقلتي فيما أرى حتى أقول غلطتُ فيما أحسبُ ويسوس هذا الملكَ هذا الأحدب ؟ أيكونُ حيًّا من أميةَ واحــدُ تمشى عساكرٌهم حوالَىٰ هودج ٍ أعواده فيهن قيرد أشهب منكم ، وما لوجوهها تتغيب ؟ أُبَنَى أُميةً أين أقمارُ الدحى هذا ما أورد ابنُ حَيَّان في أخبار الدولة العامرية من شعره .

وقال الحَمَيدْي في كتابه : رأيت له قصيدة طويلة يمدح بها مؤيد الدولة هذيل بن خلف بن رَزين صاحب القلاع ويهجو في دَرجَها غيره ، أولها :

للبَين في تعذيب نفسي مذهب ولنائبات الدهر عندي مطلب أماً ديونُ الحادثات فإنها تأتى لوقت صادق لا تكذبُ طبعًا تَطبُّع ، والطبيعة أغابُ

والبين مُغرَّى كيدُه بأولى النُّهي

ومنها:

أيقنتُ أنى للرزايا مطعَمْ ودمى لوافدة المكاره مشربُ فأنا من الآفات عِرضُ سالمُ وجواحُ مُتكوى وعقلُ يذهبُ

أبن كنون في حجر النسر ، ولكنه استسلم أخيراً وأُخذ و حميع أهله إلى قرطبة حيث أكرمه الحكم المستنصر ، ثم احتلف معه فنكبه وأخرجه إلى المشرق حيث نزل على العزيز بالله الفاطمي ،" فسيرُه في جيش إلى المغرب سنة ٣٧٣ . فلما صار الأمر في قرطبة إلى محمد بن أبي عامر أرسل قواده وجيوشه إلى المغرب ليحاربوا الحسن بن كنون ، وقد تمكنُوا من استنزاله على أمان المنصور ، ولكن هذا غدر به ولم عض أمانه وقتله سنة ٣٧٥ . وقد وصف ابن عذاري ( البيان المغرب : ٢/ ٢٨١ ) مشهد قتله وما صاحبه من رعد وبرق دلالة على الغضب الإلهي لتلك الحريمة \_ وكَانَتْ تَلْكُ هِي النَّهَايَةُ الأَخْتُرَةُ للأَدَّارِسَةُ الحَسْنِينَ .

انظر : الاستقصا (الدار البيضاء ١٩٥٤) : ١٩٤/١ - ٢٠٥ ابن عذاري ، البيان المغرب : ٢٨١/٢ . وقد روى ابن عذاري نفس الأبيات التي رواها ابن الأبار .

ولم يذكر منها سوى هذه الأبيات ، فيشبه أن يكون فيها ما أنشد ابنُ حَيّان ، ويشبه أن يكون قطعة فى المنصور على انفراد ؛ والظاهر أن الحَمَيْدى تركها ولم ير إثباتها .

\* \* \*

ومن رجال المروانية في هذه المائة:

### ٨٨ - أحمد بن محمد بن أضحَى الهَمْداني

[1-11] / هو أحمد بن محمد بن أضى بن عبد اللطيف بن خالد بن يزيد بن الشمِر من همدان ؛ وخالد يقال له « الغريب » ، وسُمى بذلك لأنه أول مولود من العرب الشاميين بكورة إلبيرة (١) . كان أبوه محمد بن أضى صاحب حصن الحقة من أعمال إلبيرة زمن الفتنة (٢) ، وقام بأص العرب بعد قتل سعيد بن جُودِيّ ،

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن حيان (المقتبس – ملشور أنطونيا ، ص ٣١) خبر محمد بن أضحى ابن عبد اللطيف الهمداني الثائر أيام الأمير عبد الله، وماكان بينه وبين سعيد بن جودى من عداوة، ثم ذكر دخوله في طاعة الأمير عبد الله واشتراكه في حرب عمر بن حفصون ، ثم استنزال الناصر له ضمن من استنزل من الثوار واستقدامه إلى قرطبة سنة ٣١٣ حيث عاش في كنفه . قال ابن حيان : «وكان ابن أضحى هذا مع رجوليته أديباً بيناً يقوم بين يدى الحلفاء في المحافل والمقاوم ، فيحسن القول ويطيب الثناء ، وله أخبار معروفة » .

وقد ذكر ابن الحطيب في الإحاطة (بتحقيق الأستاذ محمد عبد الله عنان ، القاهرة ١٩٥٥ ، ج ١ ص ١٥٦ – ١٥٨) أحمد بن تحمد بن أضحى هذا وساق نسبه : ابن عبد اللطيف بن غريب ابن يزيد . . الخ ، أي أنه وضع «غريب» موضع «خالد» . وقد فسر لنا ذلك ابن الأباو عندما قال إن خالداً كان يسمى بالغريب . وأورد ابن الحطيب قطعة من الحطبة التي ألقاها أحمد هذا بين يدى الناصر ، وأورد له بيتين لم يورد هما ابن الأبار ، ثم قصيدة «أيا مَلكاً» بأكلها .

وتمسك بموالاة الأمير عبد الله بن محمد إلى آخر مدته ، وأورث عقبَه نباهةً ورياسة انسحبت عليهم دهزاً .

وثار منهم القاضى أبو الحسن على بن عمر بن مجمد بن مُشرَّف بن أحمد هذا بغرناطة فى المائة السادسة ، وسأذكره هنالك إن شاء الله عز وجل

وقدم أحمدُ بن محمد مع أبيه على الناصر عبد الرحمن بن محمد ، باخِمَين بطاعته ، داخِلَين في جماعته — وكان من أحسن الناس وجها ، وأفصحهم لسانا ، وأشهمهم نفسا ، وأوسعهم أدبا — فأجمل الناصرُ لقاءها ، وأحسن قبولها ، وأعلى منازلها ، وأجزل عطاءها . وقام أحمد هذا يومئذ بين يديه خطيبا ، ثم أنشد في إثر خطبته :

أيا مَلكاً تُرْنَى به قضبُ الهند إذا لمعت ومن بأسُه في منهل الموت وارد إذا أنفسُ ومَن ألبس الله الخلافة نعمة به ، فانت نجليً على الدنيا فيجلًى ظلامها كما انجلت إمامُ هدًى زيدت به الأرضُ بهجة ملبسةً كفانى لدبه أن جعلتُ وسيلتى ذماماً شاً وأنشد له صاحب « الحداثق » :

هوًى كدَّر الواشون منه الذى صفا وَمَوْا وَاصَاخَتْ أَذْنُ خِلِّى فَمَا وَفَوْا وَهَوْا وَهَوْا وَهَوْا وَهَلَّ — كَمَا أَنصَفْتُهُ فَى محبتى — فلا كان واش كان داء ضميره ولا يفرحوا أن أوقدوا الهجر جاحماً

إذا لمعت فوق المغافر والسَّردِ إذا أَنفسُ الأبطال كفَّتْ عن الوردِ به ، فانت النَّممي فجلَّتْ عن العدِّ كا انجلتِ الظلماء عن قمر السعد ملبسيةً نوراً كموْشِيَّةِ البُرْد ذِماماً شاَمَيَّ الهوى مخلصَ الود

ونَمُوا بأفى الإفك عنى مزخرفاً بتبليغ من من الم أقله ولا وَفَى ثناهم على الأعقاب منهم فأنصفا ؟ [١١٤-ب] هوانا ، فلما أنْ رأى هِرَنا اشتفى فما قريب ينطنى ، أو قد انطنى

## ۸۹ لب بن عبید الله بن أمیة المعروف بابن الشالیة ، أبوعیسی

كان أبوه من كبار الثوار في أيام الأمير عبد الله بن محمد ؛ سماه ابن ُ حيّان في أعلام المخالفين عليه ، وجعله ثانياً لديْسَم بن إسحاق صاحب تُدْمِير ، و بعده ذَكر إبراهيم بن حجاج صاحب إشبيلية . وكان ملك جبل شمنتان وما يليها من كورة جيّان ، وامتد إلى حصن قسطاونة وغيره ، وانطلقت يده فتبنّك النعمة و بنى المبانى الفخمة . وأظهر الإذعان وقتا ، بعد وقيمة جرت عليه ، والتزم حمل قطيع من المال فُورق عليه عما في يده ، فلما رُوخي عاد إلى غيه فنكث ، ووالى عميد المخالفين عمر بن حفصون ، وواصله بالصّهر مِن أسفل ، فزوَّج ابنته من جمفر ولد ابن حفصون ، ونقلها إليه يبُبَشْتُر ، ووصل يدَه بيده ، فاعتز جانبه . وكان عُبيْديس بن مجمود [ الشاعر الأديب ] (١) كاتباً لعبيد الله ، ومتصرفا وكان عُبيْديس بن مجمود [ الشاعر الأديب ] (١) كاتباً لعبيد الله ، ومتصرفا في خدمته ، مكثراً من مديحه ، واصفاً لمغازيه ومبانيه وأحواله أوصاف الشعراء في خدمته ، مكثراً من مديحه ، واصفاً لمغازيه ومبانيه وأحواله أوصاف الشعراء ومنه قوله في وصف قصره :

قصر الأمير أبى مروان مُنتسَخ من جنة ِ الْخلدِ بالسراء معمورُ فيه مجالس قد شِيدت على عد ِ 'بنيانها مرمر" بالتبر مطرورُ ونازع الفتح بن موسى بن ذى النون عبيد الله حصناً أورثهما حرباً ، فغلبه عليه عبيد الله وهزمه وحاز الحصن دونه ، وتيسَّن بحضور ابنه لب بن عبيد الله معه فى وجهه هذا ، فقال عُبَيْديس فى ذلك شعراً طويلا منه :

<sup>(</sup>۱) نقل ابن الأبار هذا الكلام كله عن ابن حيان (المقتبس ص ٩ – ١٠) وأسقط هذه الحملة على أهميتها هنا ، فأتيت بها زيادة في التعريف بعبيديس بن محمود .

عن الأمير أبى مروان فى السفرِ [-١١٠] بالله قل وأعد ياطيب الخبر فاز الأمير على الأعداء بالظفر

/ جاء البشيرُ بما عم السرورُ بهِ فقلت ، حين سألناه فأخبر نا: بیُمن لُبِّ أَبی عیسی وغزوتهِ يقول فيه :

قاد الجيوش إلى الأعداء مذرعاً يَصْلَى الوغى بالوغى في سِنٍّ مُثَّغِر (١) من تحته فرس"، في كفه قبس" يرمي أالشياطين في الهيجاء بالشرر<sup>(٢)</sup>

وعجُز البيت الثاني من هذه الأبيات منقول من قول أبي نواس:

ما ذا الذي عن « جنان » ظل يخبرنا الله قل وأعد ما طيِّب الحسبر

ولما غزا الناصر لدين الله عبد الرحن بن محمد غزوته الأولى إلى جَيَّان ، ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ اللَّهِ خرج إليه عبيد الله مقالصاً <sup>(٢)</sup> في طاعته إياه ، فأمر بالقبض عليه وأرسل إلى معاقله مَن ضبطها وحمل عيـاله إلى قُرْطُبَة ، فصار في الديوان بها في أعلى الملاحق(؛) . وصرَّفه الناصر في ضروب من خدمته سكن منه فيها إلى نصاحة وثقة ، فصرفه من أحل ذلك إلى معاقله بشمنتان والياً من قبله ، لالتياتِ أحسه من أهلها — ولا رعية َ أجهل منهم — فأصلحها عبيدُ الله وأقام بها إلى أن صرفه ثانيةً عنها وأعاده إلى مصافَّه .

وكان ابنُه لُتٌ من عبيد الله أديبًا شاعرًا حسن التصرف ، وهو القائل ،

<sup>(</sup>١) المثنر هناكناية عن صغر السن ، لأن المثغر هو الطفل الذي ثبتت أسبانه .

<sup>(</sup>٢) أورد ابن حيان (المقتبس ، ١٠ - ١١) أبياتًا كثيرة أخرى من هذه القصيدة .

<sup>(</sup>٣) مقالصاً أي منقصا من طاعته ، والمراد أنه قصر في طاعته الناصر.

<sup>(</sup>٤) الملحق ، وحمعه ملاحق ، هو المقيد في ديوان العطاء ليصرف له راتب شهرى وما يتبعه ، والمراد أنه تقرر له راتب من أكبر ماكان يعطى لأمثاله من الثائرين الذين استنزلم الناصر وأتى بهم إلى قرطبة ليميشوا في أمان على رواتب تصرف لهم ولذويهم .

أنشده له أنو الحسن بن أبي الحسين القُرْطُبِيّ في كتاب « الفرائد » من تأليفه فى التشبيه :

صَابَحَتُهَا وَالروضُ يُسْطَعُ مِسَكُهُ فكأنه بالليــــل بات مُغَلَّفًا والورد يبدو في الغصون كأنما أضحى يقارب من نداه قَرْقَهَا(١) وله فی الخِیری :

وكأنما الخِيرى إن أبدى النرجس (٢) أسرارَه عن نشرِ مسكُ أَذَفُوا لص يراني بالنهار زهادةً خوفًا ويقطع ليــــلَه مُتَشَطَّرا

وراهقة عنها السيوف كأنها عيونُ يروع الليثَ فيها حَسِيرُها [110-ب] . / إذا غشيتها البيض تعشى بنورها كأن سناها من أذاها تُجيرُها كأن فؤادى فوق رأسي صلابة فكل حسام ينتحيها كسيرُها يصف بيضة حديد . ومن هذه القصيدة في وصف ترس :

وممَتَثلِ <sup>(٣)</sup> قرصَ الغزالة في يدي هِمتُ به والخيلُ تَدمَى نحورُها تَقَلُّبُ منه الكفُّ مِغْنَطِسَ (1) القَنا فلا آلةٌ إلا إليـــه مصيرُها

• ٩ – موسى بن محمد بن سعید بن موسى

مولى عبد الرحمن بن معاوية ، الحاجب الوزير ، أبو الأصبغ .

<sup>(</sup>١) القرقف اسم من أساء الخمر : ويقارب القرقف ، أى يشربها ، مقتبس من قوله تعالى : «ولا تقربوا الحمر» .

<sup>(</sup>٢) كذا ، والوزن لا يستقيم على هذه الصورة ، ولعل صواب هذا الشطر : « وكأنمة الخيرى إذ أبدى لنا » ، كما أن كلمة « النرجس » تبدو مقحمة لا مكان لها في هذا الموضع .

<sup>(</sup>٣) أى : وشبيه بقرص الشمس .

<sup>(</sup> ٤ ) الأصل : مغنطيس ، ولا يستقيم به الوزن .

كان — مع رئاسته وجلالته ، ونباهة سلفه واستعالهم فى السكُور وسنيّات الخطط – من أهل العلم والأدب والشعر . وأول ما تصرَّف فيه للأمير عبد الله خطة القُطُع (1) ، ثم وَلى خطة المدينة ، وعُزل عنها ، وأعيد إليها . ولما أفضت الخلافة إلى الناصر عبد الرحمن بن محمد أقره على المدينة ، واستوزره يوم استخلافه ، ثم استحجبه عند وفاة بدر فى سنة تسع وثلاثمائة ، فاضطلع واكتفى .

وكان الوزير عبد الملك بن جَهْوَر يقول : « ما رأيت مثل موسى : لم يجمعه أمير المؤمنين مع أحد إلا كان المستحوذَ على المجلس في الجد والهزل » .

وتوفى للنصف من صفر سنة عشرين وثلاثمائة – وقيل فى آخر سنة تسم عشرة – فلم يستحجب الناصر بعده أحداً . وكان يحجبه عند قعوده لسلام الأجناد ، ولوفود الأطراف ، ورسل الأمم وأصحاب الخيل وللدينة والشرطة العليا والوسطى (٢) على مراتبهم مع سائر الخدَمة . ومن شعره قوله يمدح عبد الرحمن الناصر ويذكر هيبته :

<sup>(</sup>۱) القطع جمع قطيعة ، وهي في المصطلح الإداري الذي يستعمله ابن حيان مبلغ من مال الحباية يتعهد بأدائه سادة النواحي الذين تعجز الدولة عن السيطرة عليهم ، فتتركهم عليها في مقابل أدائهم إياها . وقد يتعهد المستبد بالناحية بأداء القطيعة دون ثورة أو قطع الطاعة . وكان أو لئك المستبدون بالنواحي كثيرين في الأندلس حتى منتصف حكم عبد الرحمن الناصر . وكان هناك مؤم المستبدون بالنواحي كثيرين في الأندلس حتى منتصف حكم عبد الرحمن الناصر . وكان هناك ألما ديوان – أو «خطة » في المصطلح الأندلسي – لهذه القطع . وهي تشبه من بعض الوجوه المقاطعات في المصطلح الشرق ، وتختلف عها من وجوه أخرى .

انظر : دوزی ، ملحق القوامیس ، ۳۷۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) صاحب الخيل هو المشرف على شؤون الخيل اللازمة للجيش وما يتصل بها من سرج وقرابيس وما إلى ذلك . وكانت خطة الخيل وظيفة إدارية فى الغالب ، وقد يتولاها قائد من القواد ، وقد يقود صاحب ُ الخيل الصوائف .

وصاحب المدينة هو حاكمها ، ويراد بها عادة العاصمة قرطبة .

أما الشرطة العليا والوسطى في تفسيرهما خلاف . وقد انتهينا من استقراء النصوص إلى أن الشرطة العليا كانت خاصة بأمن الأمير وقصوره وأهل بيته وكبار الناس ، والوسطى تتعلق بأعمال الشرطة المعروفة ، أى الأمن العام في المدينة نفسها . وفي بعض النصوص ورد ذكر =

ولاح وقد تمكن في السرير بأعناق إلى الغـــــبراء صور من الموت الزعاف على شفير إذا ما فُرِّجَت خللُ الستورِ ترى الأملاكَ ماثلةً لديه ِ كأنهمُ لهيبتــه قد أوفوا وله:

فعاذ بالمعروف من نَجْدُكا ولم تزل تصدق في وعدكا فأخُلْف ما يصابح مِن عِندكا أبطأت بالإذن على عبدكا [1-117] /قد جُدت لى بالوعد ياسيدى إن لم يكن من خدمتى شافع وله :

عنه ، وتلحظه الآمال من رَغَبِ وتتقى الجِنُ منه سَورةَ النَصْبِ إلى التبذُّلُ فينــا جوهر الأدبِ

معظمٌ تَحْسِرُ الألحاظُ من رَهَبِ إِذَا بِدَا تَضْحُكُ الدُنيا الطلعتهُ للسا ارتقى في سماء الجود قاد به وله:

ن الله ، والمُلكُ وقف بين هذين كالصقر أصبح مقصوص الجناحين ومُلِّيا العُمَر في الدنيا عزيز يُن تأميل غيرها كالدَّين بالدَّين مُلكًا ، أضاهى به مُلكَ العراقين كان العزاء ولى العهد بعد أمي فصرت كل نأت عنى وجوهُهما أستودع الله مَن نفسى فداؤها تأميل هذين نقد ناجز ، وأرى أعما حُزته من حُسنِ رأيهما

<sup>=</sup> الشرطة السفلى واختصاصها – فيما يبدو – الأسواق والأحياء الدنيا من البلد . وقد حاولت أن أتعرف ما إذا كان صاحب الشرطة العليا مثلا هو المشرف على الأمن العام فى مصطلحنا الحديث – ومن ثم فهو رئيس الشرطة الوسطى والشرطة السفلى – فلم أستطع تبين ذلك بوضوح ، خاصة وأنىي لاحظت أن صاحب الشرطة الوسطى كان فى نفس المكانة التى كان فيها صاحب الشرطة العليا ، وكان يمينهما الأمير أو الحليفة بنفسه .

وحكى ابن حَيّان أن موسى بن محمد بن موسى بن حُدَيْر (١) - عمّ الحاجب موسى هذا — وهو الممروف بالزاهد ، كان ممن يُكثر مجالسة الأمير عبد الله ويصل مؤانستة . وكان حدثًا ظريف المشاهدة ، مليح العبارة ، إخباريًا ، ممتماً ، حُفظة لأخبار دولة مواليه بنى أمية ، مفتناً ، مفوها ، بليغاً ، يقرض أبياتاً من الشمر حسنة ، بديهة وروية . قال : فشهد مجلس مذاكرة الأمير عبد الله يوما وهو حافل بأهل الأدب والمعرفة ، وقد أفاضوا فيما كانوا يفيضون فيه من أبواب المذاكرة ، حتى مر ذكر الشيب وذمة — وكان الأمير عبد الله شديد التكرث مله — فقال لجلسائه : « أي شيء تروونه في ذم الشيب أبلغ ؟ » ، فلم يحضر أحدَه شيء ، إلا موسى بن محمد هذا فقال أحسن ما قيل فيسه عندى ، قول الأول :

أقول لضيف الشيب إذ حل مفرق: نصيبك منى جَفوة وقطوب من الشيب إذ حل مفرق عند أن ع

/ فاستحسنهما الأمير وقال له: « اكتبهما يا موسى وزد فيهما ، إن كانت [١١٦-ب] فيهما عندك زيادة » ، فقال: « لا والله ياسيدى ما عندى فيهما مزيد » . وتبطّأ الوصيف بإحضار الدرج والدواة لموسى بن محمد (٢) ، وموسى مطرق أن يتأتى (٣) له القول في الزيادة التي استمطرها (٤) منه الأمير ، فقال : « قد جاءني ياسيدى — بسّعْدك — بعض الذي أردته » ، واندفع فوصل البيتين بقوله :

<sup>(</sup>١) من هنا ينقل ابن الأبار عن المقتبس ، ص ٣٤ – ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الأصل: موسى بن موسى.

<sup>(</sup>٣) المقتبس (ص ٣٥) : إلى أن تأتى.

<sup>( ؛ )</sup> الأصل : أمنتطرها ، والتصويب من المقتبس ( ص ٣٥ ) وابن الأبار ينقل عن ابن حيان هنا حرفاً بحرف .

فیاشر صیف حل بی ، وحلوله یخترنی ان المات قریب وان جدیدی کل یوم إلی بلی وانی من ثوب الشباب سلیب فا طیب عیش المرء إلا شبابه ولیس إذا ما بان عند یطیب ساقریك یاضیف المشیب قری القلی فالك عندی فی سواه نصیب فابکی علی ما قد مضی من شبیبی بكاء محب قد جفاه حبیب مضی مسلماً لهنی علیه ا حمدی المدی فلیس إلی یوم التناد (۱) یؤوب مضی مسلماً لهنی علیه ا مدی المدی

فَسُرٌ الأمير عبد الله بما أنى به ، وأثنى على قريحته .

وأنشد له أبو عامر السالمي<sup>(٢)</sup> في كتاب « حلية اللسان وبغية الإنسان » في التشبيهات من تأليفه :

ليت شعرى كيف يَفْرى لحظُهُ من شِغاف القلبِ باللحظِ الأكلَّ طَرْفُهُ ساجٍ ، وفيد مرض كم صحيدح قد رماه فقتَل

<sup>(</sup>۱) الأصل : الثناء ، وقد قرأها دوزى : التناء . وصوبناها عن أصلها عند ابن حيان (المقتبس ، ۳۵) .

<sup>(</sup>۲) أبو عامر محمد بن أحمد بن عامر البلوى السالمي الطرطوشي ، من أهل طرطوشة وسكن مرسية ، وسمي السالمي لأن أصله من مدينة سالم ، مؤرخ أديب عمر طويلا في مرسية وتوفى فيها سنة ٥٥٥/١١٦ . ترجم له ابن الأبار في التكلة ، رقم ٥٢٥ ، والضبي في البغية ، رقم ٣١٠ . تنسب إليه كتب في اللغة والأدب والشعر والتواريخ والحديث كما يقول الضبي ، نقل عنه ابن عذاري كلا مه في غزو النورمانيين للأندلس سنة ٨٤٣/٢٢٩ ، وقد نقل دوزي هذه القطعة في «أبحاثه» ، الطبعة الثالثة ، ص ٥٥٠ ، ونقل المقرى في نفح الطيب (طبعة أوروبا) ٨٤/١١ فقرة من كلامه عن فضائل الأندلس . وينسب إليه من الكتب ، غير الذي ذكره ابن الأبار : «درر القلائد وغرر الفوائد» وهو أكبر كتبه وأكثرها ذكراً في المراجع ، وكتاب «السلك المنظوم والمسك المختوم» .

انظر: تعليقات جايانجوس على ترجمته الإنجليزية لجزء من نفح الطيب ، ج ١ ص ٣١٣ ، وفهرس مخطوطات الإسكريال للغزيرى ٢٠/٧ . وذكره حاجى خليفة تحت رقمي ٧٦١٤ أو ٩٩٧٥ من طبعة أوروبا وپونس بويجيس ، رقم ١٨٧ ص ٢٢٦ – ٢٢٧ .

مَن نُجِيرى من رشاً ألحاظُه إنما تُنذْكُرنى وقعَ الأُسَلُ وقرأت فى تاريخ الحمَيدى أن صُهيب بن مَنيع – وكان قاضياً بإشبيلية – كان نقْش خاتمه:

يا علياً كل عيبِ كن رفيقاً بصُهيبِ وأنه كان يشرب النبيذ – لعـــله كان يذهب مذهب أهل العراق – فشرب<sup>(۱)</sup> مرة عند/الحاجب موسى بن حُدَيْر – وكان من عظاء الدولة [۱۱۷-<sup>1</sup>] الأموية – فلما غفل أمر باختلاس خاتمه ، وأحضر نقاشاً فنقش تحت البيت المذكور :

واستر العيب عليه إن فيه كل عيب ورد الخاتم إليه . وختم القاضي به زماناً حتى فطن له .

٩١ – أحمد بن عبد الملك بن شُهيد
 الوزير ، أبو عمر

هو أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن شهيد بن عيسى بن شهيد بن الوصّاح الأشجمي .

 <sup>(</sup>١) الأصل: فشرد ، والتصويب من بغية الملتمس الضبى ، وقد أورد الحكاية ينصها فى كلامه عن صهيب بن منيع (رقم ٨٥٦ ص ٣١٢).

وترجمة أبى الوليد بن الفرضى لصهيب بن منيع أو فى مما هى عند الضبى ، فقد ذكر فى رقم ٢٠٢ ج ١٩٨/١ أنه يكنى أبا القاسم وأنه من تلاميذ بتى بن محلد ومحمد بن وضاح وإبراهيم بن قاسم ابن هلال ومطرف بن قيس وعبد الله بن مسرة ، وأن عبد الرحمن الناصر ولاه قضاء إشبيلية وأنه توفى فى ١٢ رجب ٣١٨ .

وقال الرازى إن جدهم مولى معاوية بن مروان بن الحسكم . وكان الوَضّاح مع الضحاك بن قيس يوم مَرْج راهِط . وشُهيَد بن عيسى هو الداخل إلى الأندلس في أيام عبد الرحمن بن معاوية ، وتصرَّف بنوه للخلفاء في الخطط ا السنية ، من الإمارة والحجابة والوزارة والـكتابة ، إلى انقراض الدولةُ الأموية بالأندلس .

وتصرَّف أحمدُ هذا للناصر عبد الرحمن بن محمد في ولاية الــُكُورَ والوزارة وَقَوْد الصَّوائَف ، وغزا البَشْكُنُس . وهو أول من سُمَّى بـ « ذي الوزارتين » . وكان من أهل الأدب البارع . حكى الحميدي عن أبي ممد بن حزم بسند ذ كرم أن أحمد بن عبد الملك هذا زار عبد الملك بن جَهْوَر الوزير — وكانا جميماً يخدمان الناصر عبد الرحمن — فوافقــــه محجوباً ولم يمكنه الاجتماع به ، فكتب إليه:

أتيناك ، لا عن حاجة عرضت لنا إليك ، ولا قلب إليك مشوق ولكننا زرنا \_ بضعف عقولنا \_ ﴿ ﴿ حَصَارًا ۖ تُولَى ﴿ بِرُّنَا ۖ بِمَقُوقٍ

فأجانه ابن جَهُوَر بقوله :

حجبناك لما زرتنا غيرَ تائق بقلب عدور في ثياب صديق وماكان بيطار(١) الشآم ِ بموضع يباشر فيه برانا بخليق وذكرتُ بقول ابن شُهيد قولَ عبد الملك بن سعيد المرادى الحازن: للذى كان من طويل حجابك ما حمدناك إذ وقفنا بيابك [١١٧-ب] / بل ذَممنا الزمانَ فيك وقلنا : أَبْعَدَ اللَّهُ كُلَّ دَهِرِ أَنَّى بِكُ ا

<sup>(</sup>١) عبد الملك بن محمد بن جهور يعير أحمد بن شهيد في هذا البيت بما يقال من أن جده وضاحاً كان يعمل بيطاراً في الشام قبل أن يخدم معاوية بن مروان بن الحكم ويدخل في ولائه .

ولأبي عمر بن شُهَيد:

جريتُ مع العشاق في حَلْبة الوَجْدِ فَعَاتَهُم وصْلَى ومَا عَرَفُوا جَهِدَى ومَا نَهُجَ العَشَاقُ في الحب منهجاً ولا سلكوا إلا السبيل التي أهدى وما أضمر العشاقُ في الوجد غايةً من الشوق إلا وهي من بعض ما أبدى وما ضعفوا عن حملِ ثقل [ ....] (١) اضطلعتُ به وحدى أنا فاتحُ المنهاجِ في سُبلِ الهوى كا عابدُ الرحْن فاتحةُ الجحدِ وخاتمــةُ العشاق شرقاً ومغرباً كا عابدُ الرحْن خاتمةُ الرشدِ

## ۹۲ — ابنه عبد الملك بن أحمد الوزير ، أبو مروان<sup>(۲)</sup>

كَانَ عَلَى طُكَيْطِلَةَ لَمْشَامَ بَنِ الْحَسَكُمِ الْمُؤْيِدِ ، ومنها خاطبه مهنئاً بمقتل عالب القائد صاحب مدينة سالم في خلافه . ومن شعره :

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل لم أستطع سده من المراجع التي تحت يدى ، لأن أخبار أحمد بن شهيد هذا قليلة ، ويخلط بعضهم بين أحمد هذا وحفيده أحمد بن شهيد الشاعر المشهور أيام الطوائف ومعاصر أبن حزم .

صر ابن حرم . وُ لَيْسَ مِنَ العُسُيرِ سَدِ هَذَا الفَرَاعُ بِشَيْءَ مِثْلُ :

وما ضعفوا عن حمل ثقل [عرفته] [وناءوا به إلا] اضطلعت به وحدى (٢) المراد عبد الرحمن الناصر.

<sup>(</sup>٣) عبد الملك بن أحمد بن شهيد نقطة تحول كبير فى تاريخ بنى شهيد ، فبعد الجلالة التى كانت لآبائه منذ أيام عبد الرحمن الداخل إلى عبد الرحمن الناصر ، نجد عبد الملك بن شهيد وزيراً من وزراء المنصور ونديماً من ندمائه ، بل كان أقرب هؤلاء إليه وأكثر هم اجتهاداً فى مرضاته حتى لقد حاول أن يرقص فى مجلسه رغم سنه العالية ، فتحامل على أصحابه ليسر المنصور (راجع نفح الطيب للمقرى ، طبعة أوروبا ، ٢٩٠/١ – ٢٩١٢ (١٧٧/٢) . وقد ترجم لبد الملك بن شهيد من الناحية العلمية والأدبية أبوالقام خلف بن عبد الملك بن بشكوال فى الصلة

طلع البـــدرُ علينا فحسبناه « لَبِيبــا » والتقينـــا فرأينا هُ بعيــــداً وقريبا(١)

وله :

قصّرت عن شأوى فعاديْتَنَى أَقْصِرْ فليس الجهلُ من شانى إن كان [قد] أغناك ما تحتوى بُخُلاً ، فإن الجودَ أغنانى

**٩٣** ـ عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب الوزير ، أبو وهب<sup>(٢)</sup>

هو عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الروف بن عبد السلام بن إبراهيم بن يزيد بن عبد الله بن جابر بن عمر بن أيوب ، مولى مروان بن الحَــكم .

= (رقم ٢٥٦ ص ٣٤٩) فذكر كيف أخذ عن قاسم بن أصبغ وأبى الحزم و هب بن مسرة الحجارى، بل شمع منه ناس أجلاء مثل أبي عبد الله بن عابد الذى ذكره فى فهرسة شيوخه بكلام كثير وقال إنه كان «أوحد الناس بالتقدم فى علم الحبر والتاريخ واللغة والأشعار وسائر ما يحاضر به الملوك مع سعة روايته للحديث والآثار ، وهو مؤلف كتاب «التاريخ الكبير فى الأخبار على السنين » بدأ فيه من عام الجماعة سنة ٥٠ وانتهى إلى أخبار زمانه المنقطعة بوفاته رحمه الله ، وهو أزيد من ١٠٠ سفر. كانت صحبتى له نحو عشرة أعوام أوفوقها ، إذ كان مجاوراً لنا بمنية المغيرة أعا استقرب المنصور رحمه الله لقاءه بإسكانه فى منية النمان بالناحية المذكورة » ، ثم ذكر حرواية عن ابن الفرضى – أنه توفى ليلة الأحد ٤ ذى القعدة ٣٣/٣٩٣ سبتمبر ١٠٠٤ .

<sup>(</sup>١) الأصل: قريباً وبعيداً.

<sup>(</sup> ٢ ) في هذا الفصل يورد ابن الأبار موجزاً طيباً جداً لتاريخ ذلك البيت الأندلسي الكبير الذي عرف أفراده ببي عبد الرموف ، وكانوا من الظاهرين بين الشاميين من موالى الأمويين . وزيادة في التوضيح جعلت لكل رجل من رجال البيت فقرة خاصة . وقد نسب البيت إلى عبد الرموف ، ولو أنه لم يكن الحد الأعلى ، ولكنه أول من وصل إلى الوزارة من أفراده .

وكان عبد الله بن جابر قاضياً لعمر بن عبد العريز بالشام ، ودخل الأندلس من عقبه عبد السلام بن إبراهيم وأخواه أبو المفوز وعُقْبة فتناسلوا بها ، وخدموا الخلفاء وتصرفوا في الولايات .

وحكى أبو بكر الرازى أن عبد السلام ولد اثنى عشر ولداً . قال : وكان أميناً (١) للأمير عبد الرحمن بن معاوية بكورة البيرة ، ويكنى أبا الدِّلهاث .

ووَلَى ابنُهُ عبد الرَّوف / طليطلة وما والآها للأمير عبد الرحمن بن الحَسَمَ [١-١٦] سبعة أعوام ، وتصرف في كثير من السُكُورِ ، ثم استوزره في أخريات أيامه . واستوزره أيضاً الأميرُ محمد بن عبد الرحمن ، وتوفى وهو وزير .

ووَلَى عَبِدُ الوهابِ بن عبد الرءوف الكورَ المجندة وغيرها ، أيامَ الأمراء عمد وابنيه المنذر وعبد الله ، وتوفى بإشبيلية وهو عامل عليها .

ووَلَىٰ محمدُ بن عبد الوهاب كورةَ جَيَّان ومات بها . ِ

وتصرّف عبد الوهاب بن محمد هذا لأمير المؤمنين الناصر عبد الرحمن بن محمد في الولايات والأمانات ، ثم استوزره . ودكره أبو بكر الزبيدى في كتاب « طبقات النحويين » من تأليفه ، وقال : كان بصيراً بالمربية ، طالع كتاب سيبويه ونظر فيه ، وكان ذا كير عظيم و بأو مفرط ، ويُظهر مع ذلك زهداً .

والأمين هنا غبر الأمين بمعنى نقيب أهل حرفة من الحرف.

<sup>(</sup>١) الأمين هو المتولى شؤون المال في الكورة ، فهو الذي يقوم بجباية الضرائب المختلفة مواستنزال نفقات الموظفين والأعمال العامة ورواتب الحند ، وإرسال الباقي (وكان يسمى «الفائض» أو «المستفاض») إلى الإدارة العامة بقرطة ، وكانت هذه الإدارة مجموعة من المباني ملحقة بالقصر يُدخل إليها من باب يسمى بباب السندة ، وطذا عرفت كلها باسم باب السندة ، وكان يتبع الأمين عدد كبير من الحباة والمحسمات والمشرفين (حمع مشرف) وهم أشبه بالمفتشين المماليين . وقد يسمى الأمين خازنا أيضاً ، ولو أن هذه التسمية تختص في الغالب بالمتولى لشؤون المال في قرطة ، فيقال الحازن والمراد به شيء شبيه بوزير المال . وقد جرت العادة بألا يبقتصر على خازن واحد ، بل نجدهم في الغالب ثلاثة يسمون الخُرَّان أو الحَرَنة .

ووَلَى َ الوزارة ، فكان لا يزال يورد على أصحابه من الوزراء مسائل من عويص. النحو ، حتى بَرِموا به واستعفَوْه من ذلك . وهو القائل ، وكان سِنَاطًّا : ليس بمن ليست له لحية " بأس" ، إذا حَصَّلته ، ليْسَا (١) وصاحب اللحيـــة مستقبَح يشبه في طلعته التيــــا إن هبت الريخ تلاهت به وماست الريخ به ميسا : 4,

قبل أن تقضيه وعدَكُ حُلتَ عن عهد محبي لم يزل محفظ عهدَكُ [ ... ] لا تشـــبه ندك (۲)

قتلت عيناك عبدَكُ ما لأفـــالك [ ٠٠٠ ]

: d)

منافية 'تغني عن الشمس والبدرِ إذا ما بدا يُعشى العيون بسُنةٍ محياه ظنته من الأنجم الزُّهر ووجه ِ إذا ما الأنجمُ الزُّهرُ أبْصرتْ

ليس يُحكّى سناؤه وسَناهُ تَ جميعًا في بأسه ونداهُ ترتوی من حیائه وحیاهٔ

أَجْوَذِيٌّ فِي مجدَّهِ أَوْحَدِيٌّ من رآء فقد رأى الغيثَ والليم يستميل العيون منه روالا

<sup>(</sup>١) أورد نفس الأبيات أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي في « طبقات النحويين. واللغويين.» ، بتجقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ١٩٥٤ ، ص ٣٢١ . وقد وردت كلمة ليسا في الأصل لبنساً ، وهكذا قرأها دوزي ، فصوبتها على أصلها عند الزبيدي .

<sup>(</sup> ٢ ) البياضان بين المعقوفات واردان بالأصل . وقد وردت « فدك » دون نقط .

<sup>(</sup>٣) الأصل:

يستميل منبه العيب ون رؤى وترتوى من حيب ائه وحيباه و هو غیر واضح ووزنه غیر مستقیم.. وقد صوبه دوزی ( ص ۱۳۰ ) کما أثبتناه ـ

إِن بدا خِلتَ أَنه قَرُ الأَر ض وصِنُواه حولَه كَوَكَباهُ [وله:]()

ليهنى النياسُ فى مُلكه أن ابنه التاسعُ من بَعده (٢) [١١٨-١] يقوم فى المُلك مقاماته ويحتذى فيها على قصده أوتى حكماً فات فيه الورى فكاد أن ينطق فى مهده حُمِّل أعباء الهُ لَى فَا كَتْفَى عَفُواً ولم يبلغ إلى جهده

ودخل يوماً على عبد الملك بن جَهْوَر الوزير فأقعده إلى جنبه ، ومال إليه بحديثه ، ثم دخل الخرُّو بى (٢) فأقعده فوقه ؛ فخرج أبو وهب مفضباً وكتب إليه : بلوتك أسنى العالمين وأفضلا وأهذب فى التحصيل رأياً وأكملا فقل لى : ما الأمر الذى صار مُخْمِلى لديك فأضحى مُسقِطاً لى مُخْمِلا ؟

<sup>(</sup>١) أضفتها لسياق الكلام.

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الأبيات - كما هو واضح - "منثة لعبد الرحمن الناصر بابنه الحكم ولى عهده ، والحكم بالفعل هو تاسع أمراء وخلفاء البيت الأموى الأندلسي .

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الله الخروبي من كبار رجال « التدبير » أى الإدارة المدنية أيام عبد الرحمن الناصر ، فقد ولاه فى أول سنة لإمارته (سنة ٣٠٠ه ه) خزانة السلاح مع المقل ، مشتركاً فى خزانة السلاح مع حسين بن أحمد الكاتب (ابن عذارى : ٢/٩٥١) ، وفى السنة التالية ولاه خطة العرض مع آخرين (ابن عذارى : ٢/٤/١) ، وفى سنة ٣١٠ رقاه إلى ولاية المدينة أياماً يسيرة (نفس المرجع: ١٨٣/٢)، وفى سنة ٣١٣ ولاه خزانة السلاح منفرداً بها (نفس المرجع: ١٩١/٢) ، وفى هذه الوظيفة مات فى أول صفر منها .

وكان لمحمد الخروبي أخ يسمى أحمد بن عبد الله الحروبي تولى خطة العرض سنة ٣١٠ أيام الناصر ( ابن عذارى: ١٨٣/٢ ) . وكان له ابن يسمى عبد الله بن محمد بن عبد الله الحروبي تولى فى حياة أبيه بعض الوظائف الصغيرة .

و « العقل » المذكور فى هذا التعليق خطة ، أى وظيفة مالية ، وتسمى « الاعتقال » أيضاً ، اختصاصها الحياطة على أموال المتوفين أو الغائبين أومن تطالبهم الدولة بأموال حتى يتم الفصل فى أمرها . والإشارات قليلة فى النصوص عن هذه الخطة .

لقد ضل هذا من فمالك مشكلا أساويه فى الفردوس داراً ومنزلا صبرت ، وما زال التصبر أجملا فقد هيض أعلاه وغودر أسفلا لمثلى نصيباً من ودادك أجزلا

تُقدِّم من أضى تقددًّم لومُهُ وما كنت أرضى - يعلم الله - أننى فإن كنت قد قصرت بى عن محلتى ورحت على الدهر المليم ألومهُ وكنت جديراً في كالك أن ترى فأجابه عبد الملك بأبيات منها:

غَدرتُكُ (۱) ، إلا أنَّ فَرط محبتى وإخلاص ودى سهّلا لى التدلّلا (۲) ظلمتُك فيما كان منى مجمّلاً على غير تحصيل وعانبت مجمِلا تقربت من قلبى ، وإن كان أوّلا وأخّر عن قلبى ، وإن كان أوّلا وما أجهلُ القدْرَ الذى أنتَ أهلهُ ولا شرفاً أضحى عليك مظلّلا فإن عن (۳) تقصيرُ بنسير تمثّله فعطً عليسه منعاً متطولًا

[١١٠] ٩٤ – أخوه /غالب بن محمد بن عبد الوهاب، أبو عبد السلام

وَلَى خَطَةَ الْعَرْضَ ، وَكَتَبِ لَلْحَسَكُمُ وَهُو وَلَى عَهْدَ فَى حَيَاةً أَبِيهِ النَّاصِرِ ؛ ذكر ذلك الرازى . وأنشد له صاحب « الحداثق » :

<sup>(</sup>١) يريد: ظلمتك.

<sup>(</sup>٢) يريد: جعلا لى دالة عليك.

وورد هذا اللفظ عند الزبيدى (ص ٣٢١) : التذللا ، ورواية ابن الأبار أصح . وهناك خلافات أخرى بين النصين لا تغير المعنى ، فلم نر الإشارة إليها ، فيما عدا لفظ «ضل » في الشطر الثانى من البيت الثالث ، فقد ورد عند الزبيدى : ظل ، وهو أحسن .

 <sup>(</sup>٣) الأصل: عز ، والتصويب من الزبيدى (ص ٣٢٢) وقد أسقط ابن الأبار
 هنا أبياتاً وردت عند الزبيدى .

ونفس بها الشوق نار تنديبها سيقضى عليها شوقها ونحيبها (١) أطال عذابى ما طوته (٢) جيوبها إذا قُرنت بالبَيْن تحاو<sup>(٦)</sup> خطوبها تعسود ليالينا القصار وطيبها وياليتها من كل خير نصيبها وما عاب إلا نفسة من يعيبها

جُنون هَمَتْ مذ غاب عنها حبيبها تيقَّنتُ إذ ودَّعْتها أن مهجتی شققتُ جيوبی يوم بانت ، وطالما وللحب حالات تمر خطوبها معذِّبتی ، لا تأسنی ، فلملها ألا ليت نفسی تستطيع فداءها يعيبونها عمداً لأسلوَ ذكر ها

# ه و جهور بن عبيد الله بن أبي عبدة الوزير ، أبو التحزُّم

قال أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى الرازى ، فى تأليفه فى الأنساب المسمى بد « الاستيماب » : الوزير جَهْوَر بن عبيد الله هو جهور بن عبيد الله بن محمد بن الغَمْر بن يحيى بن عبد الغافر بن حسان بن مالك بن عبد الله بن جابر (٤) .

<sup>(</sup>١) الأصل ودوزى (١٣٢) : نجيبها .

<sup>ٔ (</sup>۲) قرأها دوزی (۱۳۲) : ضوته .

<sup>(</sup>٣) قرأها دوزی (١٣٢) : يجلو.

<sup>( ؛ )</sup> هنا أيضاً يوجز أبن الأبار تاريخ بيت ثان من بيوت الموالى الشاميين ، وهو بيت أبي عبدة الذي تفرع عنه فيما بعد بيت بي جهور.

وقد كتب اسم حسان بن مالك ، حسان بن ملك ، والأول أصح بحسب ما نعلم ، وقد صوبت كتابة الاسم كما كتبه ابن الأبار نقلا عن أحمد بن محمد الرازى ، وإلى أن نعثر على كتاب الرازى لا نستطيع القطع بالصورة الصحيحة للاسم .

و بيت بني عبدة هو بيت حسان بن مالكِ . =

وكان عبد الله مملوكاً لمروان الحَـكم ، أبلى يومَ وقيمة مَرْج راهِط بلاء حسناً فأعتقه .

والداخل من أجداد هذا الوزير حسان بن مالك ، وهو أبو عبدة . وكان دخوله سنة ثلاث عشرة ومائة ، قبل دخول عبد الرحمن بن معاوية بخمس وعشرين سنة . وولد حسان بالمشرق أولاداً قُتُلوا ، إلا عبد الغافر لصغره ، فنشأ مع عبد الرحمن بن معاوية ، وتأدب معه بالمشرق . ولما قدم بدر مولى عبد الرحمن بخبره إلى مواليه الشاميين ، استراح به إلى أبى عبدة (١) ، فوجَّه ابنة عبد الغافر إليه (٢) .

فلما توطد عبد الرحمن ، استوزر أبا عبدة واستفّوده ، ثم استعمله على [19-ب] إشبيلية قائداً بها ، ومضيقاً على أهل باجة وغيرها ، فملك الغرب أجمع خسة أعوام ، إلى أن توفى بإشبيلية ؛ وقبره بها<sup>(٣)</sup> .

<sup>=</sup> وبعد جهور بن عبيد الله يصبح الاسم الغالب على البيت بيت بنى جهور، وفي هذا خلاف لما يذكره كثير من المؤرخين من أن بنى جهور هم أبناء يوسف بن بخت من موالى عبد الرحمن الداخل ، وابن الأبار نفسه قال ذلك في مواضع أخرى من كتابه ، وهذا الموضوع في حاجة إلى تحقيق لا تتسع له هذه التعليقات .

<sup>(</sup>١) أى أن بدراً عندما عبر إلى الأندلس من المغرب حاملا إلى الموالى الشاميين خبروجود عبد الرحمن بن معاوية عند قبيلة نفزة على مقربة من طنجة ، وأنه يرغب فى العبور إلى الأندلس ويرجو عونهم ، أفضى بدر بالخبر أولا إلى حسان بن مالك المعروف بأبي عبدة .

 <sup>(</sup>٢) أى أن أبا عبدة حسان بن مالك أرسل ابنه عبد الغافر إلى عبد الرحمن في ملجئه
 عند قبيلة نفزة ليطلعه على أحوال الأندلس ويؤكد له استعداد الموالى لتأييده .

<sup>(</sup>٣) كانت إشبيلية وما يليها من غرب الأندلس ، وأكبر مدنه إذ ذاك باجة وماردة وقورية ، من مراكز الثورة الكبرى على عبد الرحمن الداخل ، وقد اجهد هذا في القضاء عليها وتهميد أمور الغرب طوال إمارته كلها . وقد تزعم الثورة في إشبياء عبد الغافر اليماني رأس العرب اليمنية ، وفي باجة العلاء بن مغيث الحذاي ، وكان قد لحا إلى الدعوة العباسية ونادى بها ، وقد تمكن عبد الرحمن من القضاء على عبد الغافر وإرغامه على الهرب إلى المشرق حوالى سنة ١٤٥ ، وقتل العلاء بن مغيث بعد معركة عنيفة سنة ١٤٦ ، وولى عليها عبد الرحمن زعيما يمنياً هوأبو الصباح ابن يحيى اليحصبي ، فثار عليه ، وتمكن عبد الرحمن من القضاء عليه أيضاً سنة ١٥٠ . وأما لبلة فقد ثار فيها يمي آخر هو سعيد اليحصبي المعروف بالمطرى ، واتسع مدى ثورته حتى استولى على إشبيلية ، وقد تمكن عبد الرحمن من القضاء عليه وقتله سنة ١٤٩ . =

وتصرف عبدُ الغافر في الوزارة للإمام عبد الرحمن ، و بَرَيَّ إليه بخاتمه ، إلى أن مات .

قال : وأما عبيد الله بن محمد بن العَمْر ، فإنه تصرَّف في الكُور وحِجابة الأولاد والمدينة والخيل والكتابة والقيادة ؛ وقد تقدم ذكر ذلك .

قال : وتصرَّف جَهُور بن عبيد الله في الكُور والأمانات والقيادة والمدينة . والوزارة للناصر .

وقال غيره: كان عبيد الله والد أبى الحزم هذا -- مع تحققه بالمعرفة والأدب والبلاغة - ذا بأس وشجاعة وغناء فى الحروب ، وله فتوح جمة ومَقَاوِم حميدة . والبلاغة - ذا بأس وشجاعة وغناء فى الحروب ، وله فتوح جمة ومَقَاوِم حميدة . واستأذن الأمير عبد الله بن محمد فى آخر دولته لقضاء فريضة الحج فأذن له ، وحج شم انصرف إلى قرطبة فانقبض عن السلطان ، وأخلد إلى الحمول ، وأقام على حاله تلك فى داره إلى أن توفى سهنة ست وتسمين وماثتين ، آخر أيام الأمير عبد الله .

وتصرف ابنه جَهْوَر بعدَه — فيما ذكره الرازى — وكان شاعراً مكثراً ؟ فن شعره قوله من أبيات في تفضيل الورد ، وكأنه يرد بها على ابن الرومى (٢) :

و هذا الحبر الذي يورده ابن الأبار عن تولية أبي عبدة حسان بن مالك قائداً في إشبيلية . والغرب كله يفسر لنا سبباً من أسباب انتصار عبد الرحمن على هذه الثورات كلها .

<sup>(</sup>١) الأصل: بَرَى ، وقرأها دوزى (ص ١٣٣): رمى ٠

<sup>(</sup>٢) كان لقصيدة ابن الرومي في تفضيل الورد ومطلعها :

خجلت خدود الورد من تفضيله خجلا ، توردُها عليه شاهمه صدى بعيد عند شعراء الأندلس ، وقد أورد أبو الوليد إساعيل بن عامر الحميرى في « البديع ... في وصف الربيع » (ص ٧٠ وما يليها) طائفة من ردود الأندلسيين عليه ومحاولاتهم مضاهاته ،

عنى إليك ، فا القياسُ الفاسدُ إلا الذي أدى العيانُ الشاهسدُ وقصيدة أنى بكر بن القوطية التي مطلعها :

كُسفت خلود النرجس المصفر من حسد ، وقد يَدُوي العلو الحاسد =

خضعت نواويرُ الرياض ُلحسنه و إذا تبدَّى الوردُ في أغصانه و إذا تعرَّى الوردُ من أوراقه ِ : 4,

فتذلَّت تنقاد وهي شواردُ ذاَّتُ (١) ، فذا ميتُ وهذا حاسدُ وإذا أنى وفد الربيع مبشِّراً بطلوع صفحته فنعم الوافد ليس المبشِّر كالمبشَّرِ باسْمِهِ خبرُ عليه من النبوة شاهد بقيت عوارفُه فينَّ خوالد.

يا عانباً لى بالصــدو دِ ألا ذكرتَ قبيحَ غدركُ ؟ أخليتَ من قلبي مكا وأنا أحبكَ لو وثقـ وله:

/يالانما والـظمُ مِنْ

کم قد ضرعتُ وقد سمه

فلئن رجعت كا علم

نا كان معموراً بذكرك ت وأستديمُ بقاء مُعرك

[1-14.]

لهُ ظاهرٌ للى والفظاعهُ تَ فما لويتَ إلى الضراعه تُ لأقطعنْ فيكَ الجماعه جازيتُ فعلَك في صاعَه

ومتى لججتَ على الأذي أَسْأَتَ \_ لَعَمرى \_ إذ أَسْأَتَ بِي الظِّنَّا وَأَلزمتَني ذنبًا شَعْلتَ بِه الدَّهنا الله الله الله فلا تتجنَّ الذنبَ من غير علةٍ

تجنيتَ في عَذْلي كأني مذنب رُويدكَ ، إن المذلَ قد يوجب الشحنا فرب تجن يورث الحقدَ والضُّغنا ﴿

<sup>=</sup> ولم يشر في هذا الموضع إلى أبيات أبي الحزم جهور بن عبيد الله ، وهي من طائر الشعر\_ في الأثدلس ، وقد رواها معظم مراجعتا .

<sup>(</sup>١) جعلها دوزي (ص ١٣٤) : يزهو ، وقد أخذ ذلك عن «مطمح الأنفس» لابزر. خاقان (طبعة الجوائب ، الآستانة ١٣٠٢) ص ١٥.

أصافى خليلي بالذى هو بى أشنى و إِن [ زَلَّ ]<sup>(۱)</sup> يوماً في ودادى أَقلتُه وقارضتُه في ذاك<sup>(۲)</sup> بالصحبة الحسنة وأنت شقيق النفس والأقربُ الأدنى ؟ أدين بما تَرضي ، وأعنَى بما تعنَى لأصغى إلى الواشين في قِيلهم أَذْنَا

وإبى امرؤ محضُ المودةِ مخلصُ وهل لى \_ فَدَتْكُ النفسُ \_ دونَكُ راحةُ ۗ فثق بی ، ولا تعجل علی ، فإننی ولا ذنب لى \_ فها علمت ك ولم أكن

وله :

ن تَزِدْكُ في الدنيا اعتبارًا انظر إلى محن الزما ن وكن كواحدهم حذارا واسمـــع لنعى ألذاهبير ين ولا تنم إلا غرارا واعمـــل بجد الخائفيه من قد كرهت له جوارا واعلم بأنك لاحــــق بن أنكدِّر العيشَ المُعارا إن الليالي ما فتدً ع وتجلِبُ الأمرَ الضِّرادا وتفرِّق الشَّملَ الجميه بنَ أَخَا دَعَوْنَ بِهُ فَسَارًا فحوادث فيها استلبه ب أرَّثا في القلب نارا /رزي إلى جنب اغترا وفجيعة سَلَفَت وكا نت محنةً لي واختبارا على رزيَّتِهِ اصطبارا بأخ شقيقِ ما أطيه

[۱۲۰-ب]

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل كلمة في هذا المعنى والوزن ، وقد اقترح زيادتها دوزي( ص١٣٥٠ هامش ١ ) . ولم يترك الناسخ بياضاً .

<sup>(</sup>٢) جعلها دوزى : «ذلك» ولا يستقيم بها الوزن ، ومن الغريب أنه يتنبه إلى انكسار الوزن في الشطر الأول ، ويضيف ما يقيمه ، ثم يسيء قراءة الشطر الثاني ويثبت ما يكسروزنه .

ومنها :

اصبر فلست ترى على أحدٍ حماه الصبرُ عارا فالصبر أنفع دُخرةً لو كنتُ آتيه اختيارا

أنشد أبو نصر الفتح بن عبيد الله الإشبيلي في كتاب « مطمح الأنفس ومسرح التأنس في محاسن أهل المغرب والأندلس» من تأليفه أكثر هذه الأبيات والتي قبلها ، ونسبها لأبي الحزم جَهْوَر بن محمد بن جَهْوَر بنيس قوطبة المتأخر غلطاً منه ووها لا خفاء به ، وإيما هي لجده جَهْوَر بن عبيد الله إهذا المتأخر غلطاً منه ووها لا خفاء به ، وإيما هي الجده جَهْوَر بن عبيد الله إلله كور هنا . ثم أعقب غلط بغلط آخر أفحش منه ، فأورد أبياتاً لابن فرج فيه يرثيه ، وأني بعد ذلك برثاء ابن زيدون فأفرط (۱) وخلط ، وألحق بالباطل الحقق أما ابن زيدون فرثاؤه لأبي الحزم الأخير صحيح غير معترض ، وأما ابن فرج فموته من مولده مقتر بان (۲) ، عَمْرَكَ الله كيف يلتقيان ؟ ولد جَهْوَر بن عمد (۲) سنة أربع وستين وثلاثمائة في المحرم ، وتوفي ابن فرج إثر وفاة الحكم عد (۲) سنة أربع وستين وثلاثمائة في المحرم ، وتوفي ابن فرج إثر وفاة الحكم المستنصر بالله في صفر سنة ست بعدها . وللفتح أيضاً غلط ينضاف إلى ما تقدم المعروف بابن الفلو ، وهو الصحيح — لأنه ذكر أنه شاهده بالمرية وكتبهما من شعره — وها :

قلتُ يوماً لدار قوم تفانوا : أين سكانُكِ الكرامُ عَلينا ؟ فأجابت : هنا أقاموا قليلاً ثم ساروا ، ولستُ أعلمُ أينًا

<sup>(</sup>١) الأصل: ١٠٠٠ ط.

<sup>(</sup> ٢ ) أى أن تاريخ مولد ابن فرج قريب من تاريخ وفاة أبى الحزم بن جهور.

<sup>(</sup>٣) يريد أبا الحزم بن جهور.

ولم يلق اُلحَمَيْدى أبا الحزم فيما علمتُ ، وإن كان عاصره . ولعل الفَتْحَ من كتابه استفاد هذين البيتين . واشتباه الأسماء جرَّ هذا الخلل ، وعدمُ المبالاة بضبط الموالد والوفيات كثيراً / ما يوجد الزلل<sup>(۱)</sup> . وسيأتى ذكر أبى الحزم [١٢١-١] الأندلسي الأخير في المائة الخامسة مستوفى إن شاء الله عز وجل .

(١) هذا مثل طيب جداً من تدقيق ابن الأبار وقدرته على استدراك الأخطاء . فأبونصر الله الله الذي يذكره هو ابن خاقان ، وهو أقرب عهداً إلى ما يتحدث عنه ابن الأبار ، وكان حرياً ألا يقع في الأخطاء التي أشار إليها هذا الأخير . وقد رجعت إلى نسخة «مطمح الأنفس» التي بين أيدينا (طبعة الجوائب ، سنة ١٣٠٧) فلم أجد من الأبيات التي ذكرها ابن الأبار إلا قصيدة الورد منسوبة إلى أبى الحزم جهوربن محمد بن جهور ، وقد بدأها ببيت لم يذكره ابن الأبار وهو :

الورد أحسن ما رأت عيني وأذ كي ما ستى ماءُ السحــاب الجــائد

وقد أعقب ابن خاقان مادته عن أبى الحزم جهور بن محمد بن جهور بمادة عن « ذى الوزارتين أبى الفرج » ولم أستطع التعرف على أبى الفرج هذا الذى لا يكتب عنه ابن خاقان إلا بضع سجعات لا تقدم ولا تؤخر ، بل هو يسميه فى أثنائها أباعامر.

وواضح أن نسخة «المطمح» التي بين أيدينا إنما هي الصغرى ، وكان معتمد ابن الأبار على الكبرى أو الوسطى من نسخ المطمح التي كتبها ابن خاقان . وابن الأبار يشير هنا دون شك إلى أبي عمر أحمد بن فرج الجياني صاحب كتاب الحدائق ، فهو الذي توفي سنة ٣٦٦/٣٦٦ .

وقد فرَّق أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبى فى بغية الملتمس بين جهور بن عبيد الله ابن أبى عبدة وحفيده أبى الحزم جهور بن محمد بن جهور تفريقاً واضحاً ، واختص كلا منهما مادة (رقم ٦٢٣ ص ٣٤٣ ) .

أما جهور بن محمد التجيبى المعروف بابن الفسكُو فقد ذكره الضبى تحت رقم ١٦٤ (ص٤٤) ونسب إليه البيتين اللذين ذكرهما ابن الأبار . ومن المعروف أن الضبى نقل كتاب جذوة المقتبس للحميدى حرفياً تقريباً . وترجم ابن بشكوال فى الصلة (رقم ٢٩٧ ص ١٣٢) لأبى الحزم جهور بن محمد بن جهور ، أى الحفيد ، دون الحد . وذكر أنه ولد أول المحرم صنة ٣٦٤ وتوفى فى ٣٢ محرم ٤٣٥ .

وترجم كذلك لحهور بن إبراهيم بن محمد بن خلف التجيبى ، وقال إنه أيضاً يكى أباالحزم وأنه من أهل مورور ، ورحل إلى المشرق للقاء الشيوخ وقال إنه لقيه في إشبيلية وأجاز له مارواه عهم . «وكان رجلا فاضلا منقبضاً مقبلا على ما يعنيه ، وتولى الصلاة بموضعه . . «وكان رجلا فاضلا منقبضاً مقبلا على ما يعنيه ، وتولى الصلاة بموضعه . . «وكان رجلا فاضلا منقبضاً مقبلا على ما يعنيه ، وتولى الصلاة بموضعه . .

### ٩٦ - أخوه محمد بن عبيد الله

هو أَسنُّ من أخيه جَهْوَر ، وجَهْوَر أشهر منه ، وتصرَّف محمد هذا في السَّوَر والقيادة — قاله الرازى . وأنشد له الخَمَيْدى يخاطب أبا عُمر ابن عبد ربه :

فقد فُضَّتْ خواتمها نزاعاً إذا أَسكَنْتَهَا ﴿ طارت شعاعا

أعِدُها في تصابيها خداعا(١) قاوب يستخِف بها التصابي فأحامه:

وأن يُعمَى العذولُ وأن تُطاعاً فقد ناديتَ من كشف القناعا مشيتُ إليه - من كرم - ذراعا ولا تُذهب بشاشَته ضياعا

حقیقُ أن یُصاخَ لكَ استماعاً متی تكشف قِناعَكَ للتصابی متی یمشی الصدیقُ إلی وَتْراً فِحدِّدْ عهدد لَهُوكَ حین یَبْلَی

### ٩٧ - عبد الرحمن بن بدر بن أحمد

كان بدر(٢) وصيفًا للأمير عبد الله ، فأعتقه وصرَّفه في الخطط الشريفة ..

<sup>(</sup>۱) قرأها دوزی (۱۳۷) : جذاعاً.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: سكنتها ، وقد صوبتها للوزن والمعنى . أما دوزى فقد جعلها : سكنت. لنـــــا .

<sup>(</sup>٣) هو بدر بن أحمد الصقل وصيف الأمير عبد الله ، وقد سبقت الإشارة إليه . ومن الغريب أن يوصف بدر في المراجع بالحصى ويكون له رغم ذلك ابنان : عبد الرحن هذا عبد

ثم ولاه الناصرُ الوزارةَ والحجابة والقيادة والحيل والبُرُد ، وكان ينفرد بالولايات فَتُكَنِبُ السَّجِلَاتُ فِي دَارِهِ ، ثم بيعثها للطبعُ فتُطبع (١) وتُخرِج إليه ، فيبعث في المال وينفذون على يديه . ووَلَى عبدُ الرحمن هذا الـكتابةَ والوزارة والعرض والخزانة للناصر ، وصرفه في عمارة (٢) كورة إشبيلية . ومن شعره :

الساني كان من أعدداء قلى إذ ألزمه الذنوب بغير ذنب إلى من أشتكي عَدْوى اعتذار أمَرَ مداقَتَيْ طَعمى وشربي لفرط الوَّجدِ ، سَكُباً بعدَ سكب ؟

وأسهر مقلتي وأسال دمعي

لورُمتُهُ اللِّحاظ لا تترت لولا حجاب أيكنّها بهرت 

يا وردةً وـــُـــطَ روضةٍ سَفَرَتْ ودرةً في الجمال مُفرَّغَـــــــــةً ارَعْ كبدى في الضلوع آمنـــــــةً

=وعبد الله . وكان عبد الرحمن الناصرعندما تولى الإمارة رقى بدراً إلى الحجابة أى رئاسة الوزراء شم أجرى رزقا – أى قدر مرتباً – لكل من عبد الرحمن وعبد الله قدره ٣٠ ديناراً وازنة . وبعد ذلك بقليل ولى عبد الرحمن بن بدر خطة الحيل ، وفي نفس السنة ( رمضان ٣٠٠ ) استخلف عبد الرحمن بن بدر مع موسى بن محمد بن حدير صاحب المدينة على القصر عندما خرج في حملته على ناحية جيان ، وفي سنة ٣٠٧ عزل عبد الرحمن عن خطة الحيل ، ثم تنقل في الوظائف بعد ذلك ، وكانت آخر وظيفة تولاها حكومة إشبيلية .

والراجح أن ابن حيان خلط بين بدر بن موسى – وكان مولى خصياً عاش وحدم أيام عبد الرحمن الناصر وظهر اسمُه أواخر أيامه – وبدرين أحمد . فقد كان بدر بن أحمد هذا فحلا لا تحصياً ؛ كما هو واضح.

- ﴿ ( ١ ) أَى يرسلها إلى باب السدة لتختم بخاتم الدولة ثم ترد إليه ليرسل بها إلى العال ليقوموا بالتنفيذ تحت إشرافه.
- ﴿ ( ٢ ) كَذَا فَى الأَصَلِّ . والأَصْحُ هَنَا : عَمَالَةً ، وَهِي آخَرُ الوَظَائِفُ الَّتِي تَوْلَاهَا عَبْدُ الرَّحْن أين بدر بن أحمد.

## ٩٨ \_ إسماعيل بن بدر بن إسماعيل بن زياد، أبو بكر

كان مولى نعمة لبنى أمية ، وولى إشبيلية للناصر عبد الرحمن بن محمد ، وكان أثيراً لديه ، ومنادماً له ، وعاش إلى أول دولة ابنه الخسكم المستنصر بالله ، وقد محمل عنه الحديث لسماعه من بق بن مخلد والخشنى ومحمد بن وضاح وطبقتهم ، فاحتاج إليه الناس – ذَكره ابن الفرضى فى تاريخه ، وذَكر أن صناعة الشعر غلبت عليه (۱) ؛ وهو أحد المسكثرين . أنشد له ابن فرج فى «كتاب الحدائق » من تأليفه :

وذی کجب کالبحر عبّ عبابهُ قریبُ اُلخطّی ، نائی المدی ، مالی الملا "ترکنا به أرضَ العـــدو کأنها غدت بعد سَخْب البیض فیها ذیولها

فضاق به رحبُ الفلا والتنائف ِ
بجمع تراه واقعاً غيرَ واقف ِ
مجاهل للمرتاد غــــيرَ معارف ِ
مَجَرَ ذيول الطامسات العواصف

وله في الناصر :

لوكان ميمبَد دونَ الله من أحدي قد فات قدرُك وصفت الواصفين فما لما ذكر تك يوماً قلت من جذل :

ما كان غيرُك في الدنيا بمعبود ذكراك إلا بتحميد وتمجيد يا نعمة الله في أيامه زيدى 1

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن عذارى (۱۰۹/۲) أن عبد الرحمن الناصر ولى إساعيل بن بدر كتابته الخاصة فى ربيع الآخر ۳۰۰ . أما ترجمة ابن الفرضى له فهى رقم ۲۱۶ ج ۲۲٪۱ ، وقد أضاف إلى ما رواه عنه ابن الأبار أنه ولى أحكام السوق فحسمه أثره فيها وتوفى فى أولى ولاية المستنصربالله سنة ۳۵۱ .

وذكر ابن الأبار شيوعه ومهم بتى بن محلد ومحمد بن عبد السلام الحشى ومحمد بن وضاح ومطرف بن قيس وعبد الله بن مسرة وعبيد الله بن يحيى.

#### وله في بيمة المستنصر بعد وفاة أبيه الناصر :

ائن غربت شمسُ لقد طلعتُ شمسُ فا في صلاح الأرض رَيبُ ولا لَبْسُ بمستنصر بالله دانَ لمُلكِهِ وأيامِــه الميمونة الجنُّ والإنسُ تُولَّى أميرُ المؤمنيين فأصبحوا وما بينهم نجوى بعَدُوى ولا هُمْس بلالاً ، ولا شُرَّتْ لساكنها نفس فلا نهضت يوماً بمن شده عَنْس

فلا سُفيتُ أرضُ بغيرِ سحابِه و إن شد حِلسُ لا يكون ثيابهُ

[1-177]

/ وأنشد له الحمَيْدي عن أبي محمد بن حزم:

وأشكو بالتـــوهُم ما شجانى ينفُّسُ عن كثيب القلب عان ترى عيــنى به من لا يرانى سلم لا تبيد على الزمان تمنيتُ الماتَ له ، كفاني

أناحي حُسنَ رأيك بالأماني ولی بـ«عسی» و •لو» و «لعل» رَوْح وَتَحْضُ هُوًى بظهر الغيب صاف على ذاك الزمانِ — و إن َ نَقْضًى — کفانی – یامدی اُملی – بعادٌ وله ترثی ابنه :

فخلواً دموع العين تبك على غرسى ف المديلي لا تذوبُ له نَفْسي ؟

غرستُ قضيباً زعزعته بدُ الرَّدى وهـنـذا حَمَامُ الأَيْـكِ يبكى هَدِيلَه

وله فيه :

أشــــد من حزني على أحمد وذاك لم أيقبَر ولم أيلحَدِ ؟ 

مَا حُزِنُ يعقوبَ على يوسفٍ أحد ملحود ، فهل نستوى وکان برجوه ، وهل أرتجى

#### وله في توت أهداه :

وذاك فال - ما علمت - صدوق تفاءلتُ بالتــوت التّأنّي لزورة له منظر بالخسن منه يروقُ فأهديتُه غضًّا حكى حدق المَها وما مجِّـــه للذائقين رحيق و بعض حكى الياقوت منه احمرارُهُ وذا — لاحمرار اللونِ منه — عقبق فذا سَبَحْ – فما يُرى – لاسودادِهِ

## ٩٩ – عبيد الله بن أحمد بن يُعلَى بن وهب

ولاه الناصر عبد الرحمن بن محمد ما كان بيد أبيه - أحمد بن يَعْلَى ، قائده الجليل المقدار ، الحميد الآثار — من قيادة الجوف ( بَطَلْيُوس وأعالها ) حين نوه بأحد المذكور ، وولاه طُكَيْطِلَةَ وأعمالهَا من الثغر الأدنى ، ورفع رزقه إلى أرزاق الوزراء ، مع مقامه على خطته في الشرطة العليا ، وسُمى قائد الأعنَّة ، وذلك ﴿ ١٢٢ - بِ ] في صفر / سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة . فأغنى عُبيد الله في قتال الروم غَناءَ أبيه، وتوالت له فيهم فتوح . وكان أديباً شاعراً ؛ وهو القائل من قصيدة :

ترى الأرض فينا لا يَقِرْ قرارُها إذا لم يُسسُّها من أميةَ سائسُ ذِوو الهضبات الشُّمِّ والأَبْحُرِ التي تغيض ملاء والماوكُ الأشارسُ هم ذهبوا بالمكر مات ولم يزل للم جبال العز القديم القوامس وهم نزلوا من خِنْدِفِ (١) حيث تلتقي رؤوسُ تُصَيِّ في الذري وألمناطس

<sup>(</sup>١) خندن هي امرأة إلياس بن مضر وقد أنجبت منه مُدَّركة وطابخة وَقَـمـْعـَة، وعن طريق مَدْركة بن إلياس اتصل عمود النُّسُب، أي أنها الحِدة العليا لقريش، وإلى هذا يشير الشاعر. النظر : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب القلقشندي ( بتحقيق إبراهيم الإبياري ، القاهرة .١٩٥٩ ) ص ٢٤٨ . وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ، ص ١٨٦ .

وهم غمسوا في جَفنة الطِّيب قبل أن يُرى أحدُ من قومهم وهو غامِس وهم غمسوا في جَفنة الطِّيب قبل أن يُرى أحدُ من قومهم والعنابس(١) وهم أوقدوا حرب الفحاد حفيظة عالم عا شيَّدوا إلا الخصال النفائس بهاليل من إن يستضيف إليهم عماجل و إن قويسوا لم يستطعهم مقايس إذا سوجلوا لم يحتملهم مساجل و إن قويسوا لم يستطعهم مقايس تطيف بهم ساحات مكة في العُلا وتكنفهم منها البطاح الأماليس

وكان أخوه يعلى بن أحمد أديبًا أيضًا ، وسيأتى ذكره .

## ١٠٠ – جعفر بن عثمان المصحنى الحاجب الوزير ، أبو الحسن

هو جعفر بن عثمان بن نصر بن قوى بن عبد الله بن كسيلة من برابر بلنسية ، ينتمى إلى قيس بالحالفة .

وذكر ابن ُ الفرضى فى تاريخه أباه عثمان وقال فى نسبه بعد نصر : ابن عبد الله بن حُمَيْد بن سلمة بن عَبّاد بن يونس القيسى .

وَكَانَ قَدَ أُدَّبِ الحَـكُم ، وذلك أَزلَف جَعَفَراً عنده وأَدناه منه فاستخدمه بالكتابة في إمارته . ووَلَى جزيرة ميُورْقة في أيام الناصر ، ثم تقلد الحَـكُمُ

<sup>(</sup>١) الأعياص هم أبو العاصى والعاصى وأبو العيص أبناء أمية الأكبر ابن عبد شمس ابن عبد شمس ابن عبد شمس عبد مناف . والعنابس هم سفيان وأبو سفيان وعمر وأبوحرب أبناء أمية الأكبر ابن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف ، سموا العنابس – أى الأسود – لثباتهم فى حرب الفجار واستطاعتهم فصر قريش على قيس عيلان .

انظر: المصعب الزبيرى ، نسب قريش ، ص ٩٧ .

العقد الفريد ، بتحقيق أحمد أمين و آخرين ، ٣٠٦/٣.

الخلافة فاستوزره ، وأمضاه مع ذلك على كتابته الخاصة ، وضم إليه بعد مدة ولاية الشرطة ، وأخدمه ابنه هشاماً .

ا-ا] وأقام على ذلك إلى وفاة الحَكم واستخلاف هشام / ابنه ، فحجبه يوم قدوده للبيعة ، وذلك يوم الاثنين لخمس خلون من صفر سنة ست وستين وثلاثمائة ، وعن يمينه و يساره الفتيان جُؤذُر وفائق ، ثم أهل الخطط على منازلهم . وكان القائد محمد بن عبد الله بن أبى عامر — وهو إذ ذالت يتولى الشرطة الوسطى والسّكة والمواريث والوكالة (۱) — يشرف على عقد الشهادات في نُسخ البيعة بين يديه ، بعد ما كان القاضى محمد بن إسحاق بن السلم يأخذها على طبقات من شهدها من الأعمام وأبنائهم والوزراء وضروب أهل الخدمة ورجالات قريش وأعلام قرطبة — حكى ذلك عيسى بن أحمد الرازى .

قال : ثم لما كان يوم السبت لمشر خلون من صفر المؤرخ ، قلد هشام حجابته جعفر بن عثمان لقدم صحبته لأبيه المستنصر ، وكان المستنصر قد شر فه لتأديب أبيه عثمان بن نصر له ، وصر فه في الأعمال ، وقد م إلى الكور ، ثم استكتبه وهو ولى عهد — وذكر نحوا مما تقدم من خبره — قال : ثم قد م هشام المؤيد أبن أخيه هشام بن محمد بن عثمان إلى خطة الخيل ، ثم إلى الوزارة ، وولى بنيه — محمداً ، وعثمان ، وعبد الرحمن — وأخاه سعيداً ، وابن أخيه محمداً ، الشرطة العليا والوسطى ، فلم ينهض بعبء ما قلده ، وخلف على المدينة ابنه محمداً الشرطة العليا والوسطى ، فلم ينهض بعبء ما قلده ، وخلف على المدينة ابنه محمداً الشرطة العليا والوسطى ، فلم ينهض بعبء ما قلده ، وخلف على المدينة ابنه محمداً الشرطة العليا والوسطى ، فلم ينهض بعبء ما قلده ، وخلف على المدينة ابنه محمداً الم

<sup>(</sup>۱) أى وكالة أبناء الحليفة ، وقد أقيم محمد بن أبى عامر وكيلا الولد (أى الأمير) عبد الرحمن بن الحكم المستنصر في ٩ ربيع الأول سنة ٣٥٦ ، «وأجرى عليه في ذلك الوقت ١٥ دينارا في الشهر مرتباً بالوازنة » . ولما مات عبد الرحمن هذا أقيم محمد بن أبى عامر وكيلا لأخيه هشام ابن الحكم في ٤ رمضان سنة ٥٥٣ . وكان قبل ذلك قد تقدم النظر في أمانة دار السكة في ١٣ شواك ٣٥٨ ، ثم أضيفت له الخزانة ، ثم قدمه الحكم المستنصر على خطة المواريث في ٧ محرم ٣٥٨ وفي سنة ٣٦١ تولى الشرطة الوسطى .

أبن عذارى ، البيان المغرب : ٢٥١/٢ .

فأساء السيرة . وزكا على المحبة أبو عامر محمد بن أبى عامر ، فبسط المؤيدُ يدَه وقبض يد جعفر بن عثمان ، فأداله وابنَ أخيه .

وقال ابن حَيّان : استطال عليه محمد بن أبى عاص بكفايته ودفاعه العدوّ المتكالب ، لأول ولاية هشام ووفاة الحكم ، واستظهر على ذلك بمصاهرة غالب القائد مولى الناصر عبد الرحمن بن محمد .

وقد كان غالب - فيا حكى الرازى - شارَك جعفر بن عُمان في الحجابة ، وصُيِّر فراشُه في الصدر ، وعن يمينه جعفر ، وعن يساره أبو عامم للوزارتين . قال ابن حيان : فأدى ذلك إلى القبض على جعفر ، وعلى ولده وأسبابه ، وعلى أخيه هشام وسائر أقاربه ، وطولبوا بالأموال . وكان ابن أبى عامم يحمل جعفراً معه في الغزوات ، تعنيتاً وانتقاماً منه . فلما بان عجزه وضعف ، أقرِّ بالمطبق إلى أن هلك فيه سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة ، فأسلم إلى أهله في أقبح صورة - وقيل : عُمَل خنقاً (١) . وكان مقدماً في صناعة الكتابة ، مفضلا / على طبقته بالبلاغة . [١٢٣-ب] وله شعر كثير مدوَّن يدل على تمكنه من الإجادة ، وتصرفه في أفانين البيان ؛ وهو القائل :

سألتُ نجومَ الليل: هل ينقضى الدجى؟ فَطَّتْ جواباً بالثريا كَطِّ « لا »! وكنتُ أرى أنى بآخِر ليـــــلةٍ فأطرقُ حتى خِلتُــــه عاد أوَّلا وما عن هوًى سامرتُها ، غير أننى أنافسُها الجُرَى إلى رُتب العــــلا

<sup>(</sup>١) أُوجز ابن الأبار كلام الرازى وابن حيان هنا إيجازاً شديداً ، وقد أورد هذه الأخبار بصورة أوفى ابن عذارى في البيان المغرب ج ٢ ص ٢٥١ وما يليها .

وأوسع ما لدينا عن هذه الحوادث ما نقله ابن بسام فى الذخيرة (القسم الرابع – المجلد الأول ، القاهرة ه ١٩٤٥) من كتاب « البطشة الكبرى » لابن حيان فى تاريخ الدولة العامرية، ص ٣٩ وما بعدها .

وله :

أما\_والهوى\_ما كنتُأعرفما الهوى دعانى بلفظٍ لو دعا « يَذْ ُبلاً » (١) بهِ

وله ، و يُروى لغيره :

كَلْتْنَى فَقَلْتُ : درُّ سَقَيطُ وازدهاها تبشُّم فأرتنا

إنْ فاهَ أَشربَتِ الضلوعُ هوًى

لا تُنكروا كلف الضلوع به فديثُ لوجيبها سَكَنُ

وقرأت فى كتاب « الفرائد فى التشبيه `» لابن أبى الحسر القرطبى منسو با إليه :

بادرْ ، فإنَّ نذيرَ الغيثِ قد نَذرا أَرْخَتْ عَرَالِيهِ واصْطَرَّت (٢) بعُنصرهِ أَوْفَى فبرَّد من حرِّ القلوب كا فلاقهِ بكؤوس الراح مُترَعَةً

مجـــدداً لسرور كان قد دَثرا ريحُ الصَّبا واستدرَّت دمعَه فجرى أوفى علينا حبيبُ طالما هَجرا شكراً له ، فكريمُ القوم من شكرا

ولا ما دواعي الشوق حتى تكلَّما

لَلَبَّاهُ مشـــتاقًا } ووافاه مُغْرَما

فتأملتُ عِقد دَها هل تناثرُ

عِقددَ درٍّ من التبسم آخَوْ

(١) يذبل هو الجبل الذي ذكره امرؤ القيس في قوله :

فيالك من ليــل كأن نجــومه بكل مغــار الفتل شدت بيذبل

ولكن دوزىقرأها يدبل بالدال المهملة وقال يحاولتفسيرها : Diable, à ce qu'il parait ! وكأنه تصور أن هناك علاقة ما بين « دبل » و « ديابل » أو « ديابولو » بمعنى الشيطان !

( ٢ ) الكلمة غير واضحة فى الأصل ، وأقرب قراءة لها : واصرت ، ولا يستقيم بها الوزن . وقرأها دوزى : وأهزت ولا يستقيم بها الوزن أيضاً ، وكان أقرب لوقال : واهتزت. وقد جعلتها : واصطرت بمعنى صوتت كما فى لسان العرب ( مادة صرر ) .

وله في سوسنة :

يا ربَّ سوسنة قد بتُّ أَلْتُمُها مصفرةُ الوَسْط ، مبيضٌ جوانبُها كأنها عاشق في حجر معشوق

وله فى الخيال :

لئن سلبونى شخصَه ووصالَهُ عَ إذا حجبت عنى الحوادثُ وجهَهُ

/وله :

وكم مَهْمَهُ لِلا يُوجِدُ الرَّكِبِ مشرعًا ﴿ خِضَم إذا استعلت به الشمس لم يزل تغیب وتبدو فیے۔ حتی کأبما إذا ما ارتمت أمواجه خلتَ أنها

تقاذف في رَحْب الجمال بَسيطُها

وله في تفاحة :

لعمري لئن أهدَيتُ نفسي وما حوتْ ولكنني أهدى التي (١) لا تردها تناولتُها من غصنها وكأنها وله في سفرجلة :

لها ريخ محبوب وقسوة قليه ِ ولونُ محبٍّ خُلةً السقم مكتَس

وما لها غير طعم المسك من ريقٍ

لما قدروا أن يسلبوني خيالَهُ أقام الهوى لى حيث كنتُ مِثالَهُ

[1-171]

قطعتُ ، وبحرِ شامِخ الموجِ أَسْفُعاً يطاولها حتى تمل فتخضعا غدا مَغربا تجرى إليــــه ومَطلعا ذرى الشُّمِّ أمَّتْنا من البَرِّ نُزَّعا يَرَدُّ وفودَ الريح حَسْرى وظُلَّمَا

فأنت بها منى أحق وأملكُ يمين ولا فيها لِذَى اللَّحظ مَثْرَكُ من الحسن ذاك الناجمُ المتفلِّكُ

ومصفرة تختالُ في ثوب نَرْجِسِ وتَعْبَقُ عن مسكِ ذكيَّ التنفس

<sup>(</sup>١) في الأصل : الذي ، وقرأها دوزي (ص ١٤٤) : يَداً .

فصُفرتها من صُفرتی مستعارة وأنفاسُها فی الطیب أنفاسُ مؤنسی (۱) فلما استَتَمَّت فی القضیب شبابها وحاکت لها الأنواه أبرادَ سُندُسِ مددت یدی باللَّطف أبغی اقتطافها لأجعلها ریحانتی وَسُطَ مجلسی (۲) وکان لها ثوب من الزُّغب أغبر یَرِف علی جسم من التبر أملس (۳) فلما تعرّت فی یدی من لباسها ولم تبق إلا فی غلالة نرجس فلما تعرّت فی یدی من لباسها ولم تبق إلا فی غلالة نرجس ذکرت بها من لا أبوح بذکره فأذبلها فی الکف حَرَ تَنفُسِی وله وقد أهدیت إلیسه رامشنة ورد فی زمن البرد ، فاستغربها وکتب وله وهد أهدیت إلیسه رامشنة ورد فی زمن البرد ، فاستغربها وکتب الی مهدیها :

لعمرك ما فى فطرة الروض قدرة يَحيلُ بها مجرى الزمان عن القَصْدِ ولكنها أخلاقُك الغر نبَّهت برَبْعِكَ (٤) فى كانون نائمة الورد

مَرَاً هُ فَهُرَّتَ يَدَى غَصِبًا لِهَا تُوبِ جَسِمِهَا وأُعْرِيتُهَا بِاللطف مَن كُلُّ مَلْبِس

(٤) هذه الكلمة ساقطة من الأصل . وقد أكلتها من «البديع في وصف الربيع» لأبي الوليد إساعيل بن عامر الحميري ، ص ١٢٠ . وقد أورد بعد ذلك بيتاً هو:

كأنك قد أمطرتَهـا ديمـةَ الحِــد وأجريتَ في أغصانها كرم المهــــد وقد قدم الحميرى للأبيات بقوله :

« فن المستندر فى الورد قول الحاجب أبى الحسن جعفر بن عثمان المصحفى ، وقد أهدى إليه الوزير زياد بن أفلح ورداً سيق إليه من رَيَّة فى شهر كانون الآخر»

وقال بعد ذلك :

« فلما وصل هذا النظم المستملح إلى زياد بن أفلح بعث إليه بوردة كان احتبسها لنفسه ،
 فبعث إليه بيتين وهما :

فاجاً في كانسون السورد فزادتي وجسداً إلى الوجد ورد السلا أهدى لنا ورد الورد من الورد على العباد المادي

<sup>(</sup>١) الأصل: مونس.

<sup>(</sup>٢) الأصل: مجلس.

<sup>(</sup>٣) بعد هذا البيت أورد ابن خاقان في «مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس » (الجوائب ١٣٠٢) ص ه بيتاً آخر هو :

وله في الخر ، وقد أنشد ذلك أبو منصور الثعالبي في « اليتيمة » :

/صفراء تطرق في الزجاج فإن سَرتٌ في الجسم دبَّت مثل صِل ي لادغ [١٢٤-ب]

خفيت على شرابها فكأنما يجدون ريًّا في إناء فارغ عبث الزمان بجسمها فتسترت عن عينها في ثوب نورِ سابغ

ولا أرى في الذي أقضى بها حرجاً یجری النعیم علی الصرعی بها خلجا والنجم مكحولة ألحاظه دعجا ونفسوا من خناق الزق فانبلجا

كم ليــلة بتُ أطويها وأنشرها فى فتية نُجُب صاروا بمعترك والجو ملتحف [ ... ... ] (١) لَقُوا دُجَى ليلهِمْ في نورِ (٢) كاميهمُ

و بین ضلوعی للشجون فنونُ فَيُّك غضٌّ في الفؤاد مصونُ عذابی ولکنی علیه ضنین ً

لِعينيكَ في قلبي على عيونُ ائن كان جسمى نُخْلَقًا في يد الهوى نصيبي من الدنيا هواك ، وإنهُ : 4

هذا نُحبك يشكو البَتُّ والأرقا أَيْقَنتَ أَنْ جَمِيمَ الشوق لي خُلِقا مَن ليس يبصرُ ذاك الخدُّ والعنقا وله في وفاة الناصر عبد الرحمن بن محمد وبيعة ابنه المستنصر بالله الحَــكم

يا ذا الذي لم يدَعُ لى حُبُّه رمقاً لو كنتَ تعلم ما شوقى إليك ، إذاً لم 'يبصرِ اُلحسنَ مجموعاً على أحدٍ

ابن عبد الرحمٰن :

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : . . . وكاسهم ، فأكلتها على هذه الصورة .

ألا إِنَّ أَيَامًا هَفَتْ بِإِمامِها لِجَائِرةٌ مُشْتَقِطَّةٌ باحتكامِها تأمَّلْ: فهل مِن طالعٍ غير آفلِ جَنَّ ، وهل من قاعدٍ لقيامها ؟ وعاين : فهل مِن عائشِ برضاعها من الناس إلا ميِّت بفطامها ؟ كَأْنٌ نفوسَ الناس كانت بنفسِه فطار بها يأسُ الأسى وتقاصرت يد الصبر عن إعوالها والتدامها [١٢٠] / ومنها له:

3 7 3

فصارت إليه في حدود تمامه ِ وصار إليها في حــــدود تمامها إليه سبيلٌ عن محل قُوامها تمكّن في أبشارها وعظامها رضا اللهِ في تقبيلها واستلامها وقال: ادخلوا في أمنها وسلامها 1

فلما توارى أيقنت بجيامها

إِمامٌ تلقَّته الخلافةُ صبَّةً إلى نَسَمِ (١) مُمُولة عن إمامها فلم ينتقل بالناس يومَ انتقالها أَتَوْهُ فَأَعْطُوهُ الْمُواثقُ عَنْ هُوًّى وناولهم كَفًّا يطول الهُدى بها أناف على الدنيا بعين محيطة

يطالعنا في كل يوم بغُرَّةٍ بنو الدين والدنيا معاً يأملونها إذا ما تراءته العيونُ تواضعتُ لإجلاله عن أن تقل شؤونها. عليها من الرحمٰن نورُ جلالة يقصّر بالألحاظ أن تستبينها وله مما قاله بديها بين يدى الحسكم ، عندما بُشر بولادة ابنه هشام : اطَّلَعَ البدرُ من حِجابَهُ واطَّرِدَ السيفُ من قرابهُ وجاءنا وارثُ المعسالي ليُثبتَ المُلكَ في نصابه ﴿

<sup>(</sup>١) الأصل: نسيم ، ولايستقيم به الوزن ، وهكذا صوبه دوزي ، ص ه ١٤٥.

لو كنتُ أعطى البشيرَ عُمرى لم أقض حقًّا لِما أنى به ْ وله في نـكبته :

أراها تُوافى عند مَقصدِها الخرّا َ فَإِنَّ لَا أَنْسَى لِهَا أَبِدًا ذِكُوا وأبدت لنا منها الطلاقة والبشرا ولا نظرتْ منا حوادثُهُ شَزْرا وما هذه الأيامُ إلا سحائبُ على كلِّ حال تُمطر الخيرَ والشرا

تأملتُ صَرفَ الحادثات فلم أزلُ فلله أيام مضت لسبيلها تجافت بها عنا الحوادثُ برهةً ليالي لم يدر الزمان مكاننا / وله :

[۱۲۰]

أُجاري(١) الزمانَ على حاله مجاراةَ نفسى لأنفاسِها إذا نفَسْ صاعب لد شفَّها توارت به بين جُلسها وإن عكفت نكبة للزمان عكفت بصدرى على راسها وله يـ تعطف المنصور محمد بن أبي عامر ، وكتب إليه بها من محبسه :

هبني أسأتُ ، فأين العفو والكرمُ إذ قادتي محولتَ الإدعانُ والندمُ ؟ يا خيرَ مَن مُدَّتِ الأَيدِي إليه ، أما ترثى لشيخ ِ نعاه عندَك القلم ؟ بالغتَ في السُّخط فاصفح صفح مقتدر الله إذا ما استُرحموا رَحموا حَدْهُ الْأَبِياتُ مَتَنَازَعَةً ، يُنسبها إلى المُصحفي جَمَاعَةً ، وقد وجدتُهُا مُنسو بَهُّ إلى أبي عمر بن دَرّاج القسطلي ، وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيق في

<sup>(</sup>١). الأصل: أجاز. وقرأها دوزي (ص ١٤٦): أجازي.

تاريخه أنها لكاتب إبراهيم بن أحمد بن الأغلب (١) . وكلاهما أساء الردَّ على من قالما وتمثّل بها ؛ أما إبراهيم فقال ، لجهله وفظاظته وقلة رحمته : « إن الملوك إذا ما استُرحموا قتلوا ! » و بعث إليه من قتله . وقرأت في «كتاب الافتخار » لأبى بكر عَتيق بن خلف القيرواني ، أن إبراهيم بن أحمد لما قرأ رسالة كاتبه إليه من محبسه ، قال : " يكتب إلى « هبني أسأت » وهو قد أساء ؟ والله لوكتب إلى بقول الأول :

ونحن الكاتبون وقد أسأنا فهبنا للكرام الكاتبينا لعفوت عنه "، ثم أمر به فجُمل فى تابوت وأحرق بالنار وهو حى اللاث وأما ابنُ أبى عامر فأمر عبدَ الملك بن إدريس (") أن يجاو به عن هذه الأبيات ، فقال :

<sup>(</sup>١) لم نجد هذه الأبيات في ديوان ابن دراج ، ووجدتها عند ابن عذارى منسوبة إلى محمد بن حيون المعروف بابن البريدى كاتب إبراهيم بن أحمد بن الأغلب (البيان المغرب: ١٣١/١).

وقد روى ابن بسام نفس الأبيات فى الذخيرة (القسم الرابع – المجلد الأول ، القاهرة (١٩٤٥) ص ٥١ دون أن ينبه إلى شيء مما نبه إليه ابن الأبار ، وهذا من الشواهد الكثيرة على سعة اطلاع ابن الأبار بالقياس إلى علامة جسّاع كابن بسام .

<sup>(</sup>٢) لم يذكر ذلك ابن عذارى ، وهو ينقل أيضاً عن أبى إسحاق القاسم بن الرقيق ، وإنما قال : «ثم أمر – قبحه الله – به فجسُمل فى تابوت حتى مات ، رحمه الله تعالى » . البيان المغرب : 1٢٢/١ . .

<sup>(</sup>٣) هوأبو مروان عبد الملك الجزيرى أحد شعراء المنصور محمد بن أبى عامر وابنه المظفر، وهو معدود بين كبار شعراء عصره وأدبائهم . ومن الطريف أن عبد الملك الجزيرى سارع إلى الرد على أديب مثله هو جعفر بن عثمان المصحى متكلما بلسان طاغية جبار ، فأرادت المقادير أن يلتى نفس الميتة على يد عبد الملك المظفر بن المنصور بن أبى عامر ، إذ أنه مازال يسعى حتى وصل إلى الوزارة أيام المظفر ، ودفعه حقده على عيسى بن سعيد القطاع ، أكبر وزراء المظفر ، إلى التآمر على هذا الأخير مع فتاه الصقلبي طَرَفة ، ففشل فيما سعى إليه وقبض على طرفة وعليه ، وأودع نفس المطبق الذي مات فيه جعفر المصحى ولتى نفس النهاية في شوال سنة ؟ ٣٩ . قال ابن حيان : «أخبرنى أبو خلف بن حسين قال : سألت الذي تولى قتل الجزيرى في محبسه ، —

الآن يا جاهلاً زلّت بك القدم تبغى التكرم لما فاتك الكرم ؟ أغريت بى مَلِكاً لولا تَشَبّته ما جاز لى عنده نُطق ولا كلم فايأس من العيش إذ قدصرت في طبق إن الملوك إذا ما استُنقموا نقموا نفسى إذا سخطت ليست براضية ولو تشفّع فيك العُرب والعجم ويقال إن الأبيات لابن أبى عامر . وكلتا الفعلتين من أفعال الجبابرة الذين أطفتهم النعمة ، ونزعت من قلوبهم / الرحمة .

وللمصحفي لما يئس من المنصور وصفحه :

لا تأمننَ مِن الزمان تقلُّباً إن الزمانَ بأهله يتقلبُ ولقد أرانى والليوثُ تخافنى فأخافنى مِن بعدِ ذاك الثعلبُ حَسْبُ الكريم مذلة ونقيصة الايزال إلى لئيم يطلبُ وإذا أتت أمجوبة فاصبر لها فالدهر يأتى بعد ما هو أعجب وله:

لى مسدة لا بد البنها فإذا انقضت أيامُا مت لو قابلتنى الأسد ضارية سوالموت لم يُقدَرُ (١٠ للخِفتُ فانظر إلى وكن على حذر فبمثل حالك أمس قد كنت أسس قد كنت

فجعل يصف لى سهولة ما عاناه منه لَقضافته وضعف أسره ، ويقول : «ما كان الشق الآلام إلا كالفروج في يدى ، دققت رقبته بركبى ، فا زاد أن نفخ فى وجهى » ، فعجبت من جهل هذا الأسود » . الذخيرة لابن بسام ، القسم الرابع – المجلد الأول ، ص ٣١ – ٣٦ .

<sup>(</sup>١) فى الذخيرة (القسم الرابع المجلد الأول ، ص ٥١) : رور \* والموت لم يدن لما خِفت \*

و في نسخة أخرى : لم يقرب :

# ١٠١ - محمد بن عبد الله بن أبي عامر الحاجب ، المنصور أبو عامر

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر بن الوليد ابن يزيد بن عبد الملك المعافرى ، أمير الأندلس فى دولة المؤيد بالله هشام بن الحديم المستنصر بالله ، والغالب عليه . أصله من الجزيرة الخضراء ، ولسلفه بها قدر ونباهة ، وقدم قرطبة شابنا ، فطلب بها العلم والأدب وسمع الحديث . وكان أبوه أبو حفص عبد الله — قد سمع الحديث أيضاً ، وصحب أبا محمد الباحي الراوية فى الأخذ عن الشيوخ بقرطبة ؛ وقد ذكرته فى كتابى الموسوم به « التكلة لكتاب الصلة لابن بشكوال » (١) .

وكانت للمنصور همة ترمى به المرامى ، و يحدث نفسه بإدراك معالى الأمور ، و يحدث نفسه بإدراك معالى الأمور ، و يزيد فى ذلك حتى كان يحدِّث من يختص به بما يقع له من ذلك ، فتم له مرادُه . وكان أحد أعاجيب الدنيا فى ترقيه والظفر بتمنيه : تصرَّف أولَ أمره فى الوكالة لصبح أم هشام ، والنظر فى أموالها وضياعها ، والجد ينهض به ، والأقدار تساعده . إلى أن توفى الحركم وقلد هشام الحلافة وهو صغير .

ولما انتقض العدو على إثر ذلك ، وخيف الاضطراب ، ولم يكن عند المصحفي

<sup>(</sup>۱) راجع ترجمة أبي حفص عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر المعافري والد المنصور محمد بن أبي عامر في تكلة الصلة لابن الأبار رقم ١٢٥١ ج ١ ص ٤٣٧ ، وقد قال فيه بعد أن ذكر شيوخه: «ورحل إلى المشرق فأدى الفريضة ، وكان من أهل الدين والحيز والصلاح والزهد والقعود عن السلطان ، أثنى عليه الراوية أبو محمد الباجي وقال : كان خير صديق أنتفع به وينتفع بى ، وأقابل معه كتبه وكتبى، ومات منصرفه من حجه ، ودفن بمدينة طرابلس المغرب ». وذكر أيضاً أنه مات برقادة آخر خلافة الناصر.

غَناء ولا دفاع ، ضَمِن محمد بن أبي عامر لصبح أم هشام سكونَ الحال وزوالَ َ الخوف واستقرارَ المُلك لابنها ، على أن يُمَدُّ بالأموال ويُجملَ إليه قودُ الجيوش، إلى ما كان بيده من الخطط السنية . وهو - بقوة نفسه وسعادة جَده - / [١٢٦-ب] يَعِدُ النصر ولا يمترى في الظهور ، ويستعجل الأسباب المعينة على الفتح ، حتى أُسعفَ ولتى العدو فهزمه . ووالى غزوَ بلاد الروم عالى القدم ، منصورَ العلم ، لا يُخفق له مسعًى ولا يؤوب دون مغنم — كَرةً بعد أخرى — إلى أن صار صاحب التدبير ، والمتغلبَ على جميع الأمور . فدانت له أقطار الأندلس كلما ، وأمِنتْ به ، ولم يضطرب عليه منها شيء أيامَ حياته ، لحسن سياسته وعظم هيبته . وَكَانَ رَبَّا أَنْذَرَ خَاصِتُهُ بِمَا يَكُونَ وَرَاءُهُ مِنَ الْفَتَنُ ، حَتَى لَيْكُدِّرُ عَلَيْهُم مجالس أنسه بما يلقي من ذلك إليهم ، فوقع الأمر على ما توقع ، وجرى القـــدر بما قدر على ذلك . فما زال يبطش بأعدائه ، ويسقط مَن فوقه بقهره واستيلائه ، إلى أن صار الخليفة حينئذ - هشام بن الحَكم - ليس له من الأمر غير الاسم خاصة ، فما ظنك برجاله ومواليه الذين منهم(١) كان يرهب و بهم كان يتمرس ؟ هذا ونصرته على النصارى متوالية ، وغزواته في كل صائفة متصلة ، أزيد من خمسين - عدُّها ابنُ حَيَّان في كتابه الموضوع في أخبار الدولة العامرية <sup>(٢)</sup> ، وجعله لمن شاء خَزَلَه عن تاريخه السكبير أو ضمه إليه - حتى أذعن له ملوك الروم ورغبوا في مصاهرته . تناول ذلك كلَّه بتأييد إلهي مدة طويلة ، وأورثه بنيه وقتاً قصيراً .

فأما أبو مروان عبد الملك المظفر منهم ، فقام بالدولة مقام أبيه ، وأغنى في غزو

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والأصح هنا : الذين بهم كان يرهب .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: الناصرية ، ولم نسمع أن ابن حيان كتب كتابا خاصا عن عبد الرحمن الناصر ، ولكن الثابت أن له كتاباً فى أخبار الدولة العامرية يسمى «البطشة الكبرى » وعنه نقل ابن بسام ما أورده فى «الذخيرة» من تاريخ محمد بن أبى عامر.

العدو ، إلا أن مدته لم تطل . وبلغت الأندلس في أيامه نهاية الكال ، وكات على أهلها أسعدَ مولود . حكى ابن حيّان عن زعيم المنجمين على عهد التحكم (۱) ، أنه نظر في مولد عبد الملك هذا وهو طفل ، فأشار مِن بَعد سعادته إلى أمر كبير لم يدرك هو آخر م ، فعجب مَن شاهَده مِن جودة إصابته ، وذلك أنه قال : « لم يولد قط بالأندلس مولود أسعد منه على أبيه ، وعلى نفسه ، وعلى حاشيته ، نَم ! وعلى أهل الأندلس طراً ، وعلى أرضها طراً ، فضلا عن ناسها . وإنها لا تزال كذلك حال حياته ، وإذا هلك فما أراها إلا بالضد » (۲) ، فكان كذلك .

وأما أبو المطرف عبد الرحمن الناصر أخو عبد الملك ، فإنه وَلَى َ الحجابة بعده ، فلم يقم إلا يسيراً حتى قام عليه المهدى محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ، فقُتل وصُلب . وانبعثت الفتن على الأثر ، فما خمدت نارها عبد الرحمن النادر ، / إلى وقتنا هذا — وهو سنة [ ... ] (٢٠) أربعين وستمائة . وقد استولى الرومُ فيه على الأندلس بأسرها ، مع الجزائر الشرقية المضافة إليها ، يين صلح وعنوة .

وشؤم عبد الرحمن الناصر (٤) هو الذي جر افتراق الجماعة ، وجر أعلى خلعان الطاعة ؛ وعلى رجله كان الفسادُ المام ، لما استشرف إلى الخلافة ، واستقل خطة الحجابة ، ولم يرض إلا بالإمامة . فداخل هشاماً المضعوف ، وطالبته بأن يجمله ولى عهده ، ويلتى إليه بجميع أمره ، فاستفتى في ذلك فقهاء قرطبة وعلماءها

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن فارس البصرى المنجم زعيم الصناعة بها على عهد الحكم ، كما قال ابن بسام - را وياً عن ابن حيان – في الذخيرة قسم ؛ مجلد ١ ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) نقل ابن الأبار ذلك عن ابن حيان . راجع المرجع السابق ، ص ٥٩ ـ . .

 <sup>(</sup>٣) أسقط الناسخ هذا الرقم سامحه الله . . كان هذا يحدد لنا تاريخ كتابة الحلة السيراء
 بالضبط .

<sup>(</sup>٤) المراد عبد الرحمن بن أبى عامر الذى اتخذ لنفسه لقب الناصر ، ويلقب أيضاً بالمأمون .

حينئذ، فسوَّغوا له ما طلب واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه» — وكان ابن أبى عامر معافريًا قحطانيًا — فقالوا: عسى أن يكون الذى وَعد به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. وجدَّ في ذلك السعى الخبيث أبو العباس بن ذكوان (١) القاضى وأبو حفص ابن برد المكاتب (٢) ، حتى قال فيهما ابن أبى يزيد المصرى:

انظر: ابن بسام ، الذخيرة ، قسم ١ مجلد ٢ ص ١٩ وما بعدها . ياقوت ، معجم الأدباء ( طبعة أحمد فريد رفاعى ، القاهرة ) ١/٥ – ٤٠ . الضبى ، بغية الملتمس ، ص ١٥٣ (كلاهما نقل كلام الحميدى دون زيادة )

الصبح ، بعيه المتنمس ، طق ١٠١ ( دار له على قارم الحقيدي دو قاري على ا ابن سعيد ، المغرب : ٨٦/١ و تعليق الدكتور شوقي ضيف .

<sup>(</sup>۱) أبو العباس أحمد بن عبد الله بن هر ثمة بن ذكوان بن عبد الله بن عبدوس بن ذكوان الأموى ، قاضى الجاعة بقرطبة على أيام المنصور محمد بن أبى عامر وابنه عبد الملك المظفر بن أبى عامر وأخيه عبد الرحمن بن أبى عامر ، وهو أول الموقعين على الوثيقة التى استصدرها عبد الرحمن بن أبى عامر بن هشام المؤيد بتوليته العهد للخليفة هشام المؤيد . وقد أثنى عليه معظم من ترجموا له (الضبى ، رقم ٢٥٠٤ ص ١٧٤ والنباهى : المرقبة العليا ، ص ٨٤ وابن سعيد في «المغرب» ، رقم ٢١٠ ج ١ ص ١٤٤ وأعال الأعلام لابن الخطيب ، ص ٤٩) . وأسرة بى ذكوان أسرة فقه وقضاء ، وقد علت منزلته عند عبد الرحمن بن أبى عامر حتى قلده الوزارة إلى جانب القضاء ، وكان يكتب عنه : من الوزير قاضى القضاة ، وهو أول من كتب عنه بذلك من قضاة الأندلس . وقد ظل جليل القدر إلى وفاته فى ٢١ رجب سنة ١٤٤ . وأبو محمد ابن حزم يتنقصه وينقده نقداً شديداً .

<sup>(</sup>۲) أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن برد الكاتب ، المعروف بابن برد الأصغر.. ذكر الحميدى في الجذوة (بتحقيق محمد بن تاويت الطنجى ، القاهرة ۱۳۷۲) أنه كان مولى، لأحمد بن عبد الملك بن عمر بن شهيد ، أديب وشاعر اشتهر بأسلوبه المسجوع المثقل بزينة اللفظ ، ويمتبر من أوائل من أدخل هذه الطريقة في الأندلس . وقد شارك في السياسة وخدم المنصور ابن أبي عامر وابنيه عبدالملك وعبد الرحمن ، وعلا أمره في أيام هذا الأخير حتى وصل إلى الوزارة . لم يقدم لنا الذين ترجموا له شيئًا نافعًا عن حياته ، ولكن الحميدى يذكر أنه لقيه مراراً زائراً لأبي محمد على بن أحمد بن حزم وأنه توفى سنة ١٠٢٧/٤١ ، ونسب إليه الحميدى كتباً في علوم القرآن ، وذكر له ابن بسام معاصره كتاب «سر الأدب وسبك الذهب » ونقل فقرات طويلة منه ومن شعره ، ومن كلامه في أغراض شي .

إن ابن ذكوان وابن بردِ قد ناقضا الدينَ بَعْدَ عمدِ
وعاندا الحق إذ أقاما حفيد شَنْجُهُ (۱) ولي عهدِ
ولم يقم كذلك إلا أربعة أشهر — في ما ذكر الحَمَيدي وغيره — واختل أمره وأسلمته الجيوش ، فكان من خبره ما تقدم ذكره .

وكان مولد المنصور محمد بن ابى عامر سنة سبع وعشرين وثلاثمائة ، وفيها كانت الهزيمة العظيمة بالخندق<sup>(۲)</sup> على عبد الرحمن الناصر ، فأخذ الله بثأر

وقد ذكر ابن الخطيب فى أعمال الأعلام (ص٣٣) شانجو غرسيس هذا وقال : المعروف ٥ ٥٠٠ بـ «رِى فَرَجِه » Rey Abarca .

انظر: تعليق الدكتور مكى على القصيدة رقم ١٠٧ من ديوان ابن دراج ، ص ٣٩٥. ابن عذارى ، البيان المغرب ( بتحقيق ليثى پروڤنسال ) ج٣ ، ص ٣٨ و ٢٤. ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ( بتحقيق ليثى پروڤنسال ) ص ٧٩.

Dozy, Recherches (3e édition) I. 188-192.

LÉVI — PROVENÇAL, Histoire de l'Espagne Musulmane (2e éd, Paris, 1950) II, 241 · 242, 292.

(٢) دارت معركة الحندق بضعة أيام ، ولكنها بلغت ذروتها وتقرر مصيرها في ١١شوال المعرك أول أغسطس ٩٣٩ عند مدينة شنت مانقش (سيمانقاس Simancas) وقد سميت باسم الحندق بسبب خندق كان عبد الرحمن الناصر قد أمر بحفره تحت أسوار سيمانقاس حتى يحصر عنده قوات العدو الهاربة في حالة الهزيمة . وكان عبد الرحمن قد احتفل بالاستعداد للمعركة احتفالا ضخا وحشد لها نحو ١٢٠ ألف جندى وساها لهذا «غزاة القدرة» لأنه عول على أن يجعلها قاضية على رذمير الثالث Ramiro III ملك ليون . ولكن معظم جيش المسلمين كان من المتطوعة والقوات غير النظامية ، ثم حدث خلاف بين قادة الجيش من الأندلسيين وصقالبة عبد الرحمن ، ولهذا فعندما شدت قوات ليون على المسلمين في اليوم الأخير المعركة تراجعوا وتخاذل بعضهم وولوا الأدبار ، حتى إذا وصلوا إلى الحندق تساقطوا فيه وقتلوا على المسلمين المسلمين في اليوم الأخير المعركة

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى ما هو معروف من أن أم عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر كانت بنت شانجه الثانى ابنغرسية الأول ابن شانجه الأول وهو الملقب بأباركا ملك نبارة Sancho Garcés II شانجه الثانى ابنغرسية الأول ابن شانجه الأول وهو الملقب بأباركا ملك نبارة المحتمدة ، وأنجبت عبد الرحمن حوالى سنة ٢٨٤/٣٧٤ ، وأطلقت عليه - تدليلا - مصغر اسم أبيها ، أى سانشويلو Sanchuelo (بالعربية شنجول) . وقد أعقبت هذا الزواج هدنة بين قرطبة والبشكنس ، وأقبل سانشو جارثيس في زيارة رسمية لحميه في قرطبة في سبتمبر سنة ٩٨٢/رجب ٣٨٢ .

الإسلام على يدى المنصور ، وكانت وفاته سنة اثنتين وتسمين وثلاثمائة . خرج غازياً ، وقد وقع فى مرضه الذى مات فيه ، فاقتحم جليقية من تلقاء مدينة طليطلة ، ومرضُه يخف وقتاً ويثقل أوقاتاً ، وقويت عليه العلة بأرض قشتيلة ، فاتتُخذ له سرير من خشب يُحمل على أعناق الرجال ، قطع بذلك أربعة عشر يوماً ، حتى وصل إلى مدينة سالم ، فوجه ابنه عبد الملك ليخبر هشاماً بما ترك عليه أباه ، وتوفى ليلة الاثنين لثلاث بقين من شهر رمضان من السنة المذكورة . قيل : ودفن بمدينة سالم وقبره بها ؛ وكان عليه مكتوباً :

آثارُه تُنبيك عن أخبارِهِ حتى كأنك بالعِيان تراهُ تالله لا يأتي الزمانُ بمشكله أبداً ، ولا يحمى النغورَ سواهُ

روعلى ما كان عليه من الهيبة والرهبة ، فقد كان له حلم واحتمال ، مع محبة [١٢٧-ب] اللهلم و إيثار للأدب و إكرام لمن ينتسب إليهما . يحكى أن أبا محمد الباحي الراوية دخل عليه وقال : «أصلحك الله يا حاجب ، وحفظك ووفقك وأحسن عونك » ، فود عليه ابن أبى عامر أجمل رد ، و بجَّله ووقره وأدنى مكانة حتى أقعده إلى جانبه ، وقال له : « كيف أنت اليوم وحالك ؟ » فقال له : « بخير ما كنت به » (۱) ثم قال له الباحي : « أي والد كان لك رحمت الله عليه ! كان والله

<sup>==</sup> بالألوف ، وأسرع عبد الرخمن ناجياً بنفسه فى فل الجيش . وتلك هى المعركة الوحيدة التى خسرها عبد الرحمن الناصر ، وكانت آخر غزوة غزاها بنفسه .

انظر: الأخبار المجموعة ، ١٥٥ – ١٥٦.

نفح الطيب (طبعة أوربا) ٢٢٨٪١.

ابن عبد المنعم الحميرى ، الروض المعطار ، ٩٩ – ١٠٠ .

DOZY, Recherches, I, 156-170-

LÉVI - PROVENÇAL, op. cit, 56 - 59.

و المراجع الوافية المعطاة في هذين المرجعين .

<sup>(</sup>١) الأصل: فكنت به.

- ما عامتُ - من أهل الخير والعافية ، والصلاح والعفة ، والحرص على الطلب والمعرفة . اختلف معى إلى محمد بن عمر بن لبابة ، و إلى أحمد بن خالد ، و إلى محمد بن فُطَيْس اللبيرى وغيرهم . وكان لى خيرَ صديق وصاحب : أنتفعُ به ، وينتفعُ بي ، وأقابلُ معه كتبَه وكتبي (١) . ولم يكن فضوايًّا البتة . وأما أنت فلم تمتثله ، وأدخاتَ يدك في الدنيا ، فانغمستَ في أُجِّها . وطلبتَ الفضول ، فعلمتَ أخباراً كثيرة (٢٠) ، وأو بَقت نفسك والله يا مغرور ، وعز عليَّ انتشابك» ، فقال له ابنُ أبى عامر : « يا فقيه ، هكذا صاحب الدنيا : لا بد أن يخلط خيراً بشر ، ويأتى معروفًا ومنكراً ؛ والله يتوب على من يشاء برحمته » . وسأله الباحي. إثر هذا رفع الغرامة عن ماله بإشبيلية ، فأمر بإسقاطها ، ووصله ببدرة دراهم كاملة ، ومنديل كسوة (٦٦) تشاكله ، فيها خلعة تامة . ومن شعره يفخر :

رميتُ بنفسي هولَ كل عظيمةٍ وخاطرتُ ، والحر الكريمُ مخاطرُ وما صاحبي إلا جنـــان مشيع وأسمـــر خطى وأبيض باتر أسود تلاقيها أسود خوادرُ وكاثرتُ حتى لم أجد من أكاثرُ

و إنى لزَجّاء الجيوش إلى الوغي لَسُدْتُ بنفسي أهلَ كل سيادة

<sup>(</sup>١) أورد ابن الأبار هذه الفقرة إِنَّى ترجمته لأبي حفص عبد الله بن محمد بن أبي عامر (رقم ١٢٥١ ج ١ ص ٤٣٧) ، وقد ذكرناه في تعليقاتنا آنفاً .

<sup>(</sup>٢) انظر عن نظام الحاسوسية الذي وضعه المنصور : أعمال الأعلام لابن الخطيب ( بتحقیق لیثی پروثنسال ، بیروت ۱۹۵۲ ) ص ۷۷ – ۷۷ .

<sup>(</sup>٣) الأصل: منديل كثيره ، والصواب ما أثبتناه . وليس المراد بالمنديل ما نريده به اليوم فى الاستعال الجارى ، وإنما قطعة قاش كبيرة توضع فيها الأشياء وتلف ، والمراد أنه أعطاه كسوة لائقة به ملفوفة في منديل . انظر عن استعال اللفظ في هذا المعني ":

DOZY, Dictionnaire detaillé des noms des vitements chez les Arabes, Amsterdam, 1845, p. 416.

وما شِدْتُ بنياناً ، ولكن زيادة على ما بنى عبدُ المليك وعامرُ رفعنا الممالي بالعوالي حديثهُ وأورثناها في القـــديم مَعافرُ

قال ابن حَيّان : هذا لأنه محمد بن عبد الله ، ونسبه كما تقدم . قال : وعبد الملك جده هذا هو الداخل إلى الأندلس / مع طارق بن زياد ، مولى موسى [١٢٨-] ابن نصير ، في أول الداخلين من المغرب ؛ وهو في قومه وسيط .

وقال الحَمَيدى : قال لى أبو محمد على بن أحمد - يعنى ابن حزم - الفقيه : كان المنصور أبو عامر محمد بن أبى عامر مَعافِرِيَّ النسب من حِمْيَر ، وأمه تميمية وهى بُرَيْهُ أَ بنت يحيى بن زكرياء النميمى المعروف بابن برطال ، ولذلك قال فيه أحمد بن دَرّاج - هو أبو عمر القسطلى - من قصيدة له فيه :

تلاقت عليه من تَميم ويَعْرُب شموس تَلاَلاً في العلا وبدورُ من الحيرين الذين أكفُّهم سحائب تهمى بالندى وبحورُ (١) وللمنصور - لما اشتد سلطانه وتوالى ظفره - وكتب به إلى صاحب مصر يتوعده:

حُبُّها أن ترى الصَّفا والمَقاما قد أحلوا بالمَشْعَرَين الحراما جم لوا وزنها رقاباً وهاما يبلغ النيل خطوها والشآما

مَنعَ العينَ أن تذوقَ المناما لى ديون بالشرق عند أناس إن قَضَوْها نالوا الأماني و إلا عن قريب ترى خيول هشام وله:

أَلَمْ تَرْنِي بِمَتُ الْإِقَامَةَ بِالشَّرَى وَلِينَ الحَشَايَا بِالخَيُولِ الضَّوَامْرِ ؟

<sup>(</sup>١) راجع ديوان ابن دراج ، بتحقيق الدكتورمكي ، ص ٣٠١.

تبدّ أَتُ بعد الزعفرانِ وطِيبِه صدا الدِّرع من مستحكات المسامرِ أرونى فتَّى يحمى حماى وموقفى إذا اشتجر الأفرانُ بين العساكر أنا الحاجب المنصور من آل عامر بسيفى أقد الهامَ تحت المغافر تلاهُ أمير المؤمنين وعَبدُهُ وناصحُه المشهودُ يومَ المفاخر فلا تحسبوا أنى شُغلت بغيركم ولكن عَهدتُ (١) الله في قتل كافر

وأهدى المنصور إلى أبى مروان عبد الملك بن أحمد (٢) بن شُهَيْد الوزير عقيلة من عقائل الروم يكنفها ثلاث جوار — وقد سأله ذلك عند صدره من بعض غزواته — وكتب إليه معهن يداعبه:

قد بعثنا بها كشمسِ النهار في ثلاث من المَهَا أبكارِ فاجتهد واتَّند فإنك شيخ خنى الليلُ عن بياض النهار (٢) كلَّةُ الممار (١٢٨-ب) /صانك الله عن كَلالك فيها فمن العار (١٤) كَلَّةُ الممار

فافتضهن أجمع في ليلته ، وكتب إليه :

قد قضضنا ختام ذاك السُّوار (٥) واصطبعنا من النجيع الجارى

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل ، وفى يتيمة الدهر لأب منصور عبد الملك الثعالبـى (طبعة محيـىالدين ، المقاهرة ، بدون تاريخ) ، ٢/٢٢ :

<sup>\*</sup> ولكنْ أطعتُ اللهَ في كل كافر \*

<sup>(</sup> ٢ ) الأصل : عمر بن شهيد وهو خطأ ، وقد صوبت الاسم من الذخيرة ، قسم ٤ مجلد ١ ص ١٦ ، وقد وردت نفس الأبيات هناك ، ص ١٨ – ١٩ . وقد سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ، قسم ؛ مجلد ١ :

فاتشه واجتهد فإنك شيخ قد جلا الليلَ عن بياض النهار

<sup>(</sup>٤) الأصل: الصدر، والتصويب من الذخيرة.

<sup>(</sup> ٥ ) كذا فى الأصل وفى مخطوط الذخيرة ، وقد صوبه المحتقون إلى : الصوار.

ونعمنا فى ظـــل أنعم ليل ولهـــونا بالدر أو بالدرارى (١) وقضى الشيخ ما قضى بحسام ذى مضاء عضب الظّبى بتارِ فاصطنِفه ، فليس يُجزيك كفراً واتخِذْه سيفاً على الكفارِ قال ابن حَيّان : وكانت حجابة المنصور خمساً وعشرين سنة ، وعمره خمساً – أو ستين سنة .

# ١٠٢ ـ عبد الله بن عمرو بن أبي عامر ، أبو حفص

كان أبوه عمرو - وهو الملقب بـ « عَسْكلاجة » - صاحب المدينتين (٣) في أيام هشام المؤيد ، بتقديم ابن عمه المنصور محمد بن أبى عامر ، ثم وَلى بلادَ المغرب بعد ذلك فاشند سلطانُه هنالك ، واستنزل حسن بن القاسم العَلَوى الإدريسي وأنفذه إلى الأندلس . وكان صارماً مهيباً جباراً قاسياً (٣) ، وقتلة (١) ابن عمه المنصور بتنقصه إياه وغضّه منه وتسخيه عليه واحتجاز الأموال دونه

<sup>(</sup>١) الذخيرة :

وصَبُونَا فَى ظَــل أطيب عيش ولعبنــا بالدر أو بالــــدرارى (٢) أقام المنصور بن أبى عامر ابن عمه عمرو بن عبد الله بن أبى عامر على مدينة قرطبة عقب توليه هو الشرطة العليا لكى تتم له السيطرة على شؤون الأمن والحراسة فى العاصمة ، وكان محمد بن أبى عامر قد سلك فى حكومة المدينة سياسة العنف والشدة حتى أقر الأمن فيها ، مم استناب عن نفسه ابن عمه هذا فسار سبرته (ابن عذارى، البيان : ٢٦٢/٢ -٢٦٧)

ثم استناب عن نفسه ابن عمه هذا فسار سيرته ( ابن عذاری، البيان : ۲۹۶۲ – ۲۹۷) وعند تمام بناء مدينة الزاهرة أقامه عليها ، فأصبح يلقب بصاحب المدينتين .

<sup>(</sup>٣) كان ذلك في الغالب سنة ٣٧٥ ، وقد روى ابن عذارى إرسال المنصور جيشا كثيفاً في تلك السنة إلى المغرب للقضاء على ماكان يحاوله حسن بن كنون من الخروج عن طاعة الأمويين كما سبق أن رويناه . وحسن بن القاسم المذكورهنا هو حسن بن كنون بن القاسم ، وقد قتله المنصور غدراً بعد أن استسلم على أمان وقبل أن يذهب إلى قرطبة . البيان المغرب : ٢٨١/٢ .

<sup>( ؛ )</sup> أَى قتل عَمراً أَبا المّرجم له هنا .

[ بعد أن ]<sup>(۱)</sup> استقدمه من المغرب ، وذلك فى جمادى الآخرة سنة خمس وسبعين وثلاثمائة .

ومن شعر أبى حفص هذا يذم المظفر عبد الملك ، لما زوَّج « حبيبة » بنت ابن عمه عبد الله بن يحيى بن عبيد الله بن أبى عامر — وهى بنت أخته « بُرُيْهَةً » — من عبد الملك بن قند مولاهم :

عـــربی مزوج عبده بنت أخته قبل فعل ذا ورماه بمقتـــه وقد قبل إنهما لعبد الملك بن يحيى ، أخى عبد الله بن يحيى المذكور .

۱۰۳ — زياد بن أفلح مولى الناصر عبد الرحمن بن محمد

كان من وزراء الدولة العامرية وكبار رجالها ، وتوفى فى أولها سنة ثمان وستين وثلاثمائة --- ذكر ذلك ابن ُحَيّان فى تاريخه الكبير ، وذَكر فى « الدولة العامرية » (٢) أنه كان على المدينة ، وأن جُؤذُراً الفتى الحكمى تحيّن ركوب

<sup>(</sup>١) أضفت هاتين الكلمتين للسياق.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى كتاب ابن حيان الحاص بالدولة العامرية ، وهو المعروف بـ « البطشة الكبرى » وقد احتفظ لنا بأجزاه منه ابن بسام فى الذخيرة (قسم ٤ مجلد ١) ص ٣٩ وما بعدها ، وابن الخطيب فى أعمال الأعلام (بيروت ١٩٥٦) ص ٤٨ وما يليها ، وابن عذارى فى البيان المغرب ج٢ ص ٣٥٣ وما يليها . ولكن ما ينقله ابن الأبار هنا لا يوجد فى أى من تلك المراجع . وله لهذا أهمية كبرى ، رغم إيجازه . وإليك تفصيله :

بعد أن استقر الأمر على أن يظل هشام المؤيد خليفة بعد أن تخلص جعفر المصحق ومحمد بن أبي عامر من المغيرة بن عبد الرخن الناصر ، شعر صقالبة القصر وعلى رأسهم الفتيان =

زيادٍ هذا إلى داره بطرف المدينة ، حين توصَّل إلى هشام المؤيد ، عازماً على الفتك به ، عند مداخلته الجاعة الذين اجتمعوا على خلعه ، بتدبير عبد الملك ابن الفتاضى منذر بن سعيد صاحب خطة الرد ، فبطش بجُؤْذُر / وتُبض عليه بمبادرة [١٢٩-١]

جؤذر وفائق بأن الأمر صار فى الحقيقة إلى المصحى وابن أبى عامر ، تعاونهما صبح أم المؤيد . فأخذا يعارضان هذا الثالوث الذى استأثر بالحكم . وتنبه ابن أبى عامر لخطر الصقالبة ، فا زال يضايقهم حتى استصدر من هشام أمراً بعزل جؤذر وفائق عن رياستهما ، فعرضا الانصراف عن القصر مع أتباعهما فأجيبا إلى ما طلبا وانتقلا إلى دورهما فى المدينة . وكان يلى المدينة إذ ذاك يزياد بن أفلح المترجم له هنا ، وكان فى الباطن من الناقمين على الثالوث الحاكم المتوجسين شراً من ابن أبى عامر.

وبعد أن تمكن محمد بن أبي عامر من إسقاط جعفر المصحى والانفراد بالحجابة سنة ٣٦٧٪ بر٩٧٨ تبين لجؤذر وفائق وشركائهما أنه لابد من معاجلة ابن أبي عامر ، فدبروا في السنة التالية مؤامرة ترمى إلى أقصاء هشام المؤيد عن الحلافة والمناداة بحفيد لعبد الرخن الناصريسمي عبد الرخن ابن عبيد الله . وقد اشترك في المؤامرة زياد بن أفلح وعبد الملك بن منذر بن سعيد البلوطي ، وكان يلي خطة الرد في قرطبة ، والشاعر يوسف بن هارون الرمادي . وفشلت المؤامرة ، وخاف زياد بن أفلح أن يفتضح أمره فألق بزملائه المتآمرين في السجن . ويفهم من رواية ابن الأبار أن جؤذراً لم يسجن ، وحاول أن يغتال زياد بن أفلح انتقاما منه علي الصورة الواردة في النص . ولم يوفق جؤذر في ذلك لأن أحمد بن محمد بن عروس (ويبدو أنه كان يتولى وظيفة كبرى من وظائف الشرط) قبض عليه ، فأسرع زياد بن أفلح – وكان في داره – مخافة أن يتكلم جؤذر ويفضحه ، ولكن يبدو أن هذا تكلم ، ولهذا وبخ ابن عروس زياد بن أفلح «وتعاونا عبد الله بن منذر فقد اتهم بالزندقة والاعترال ، وأنتي عليه بآية الحرابة كما يقول ابن الأبار ، عبد الملك بن منذر فقد اتهم بالزندقة والاعترال ، وأنتي عليه بآية الحرابة كما يقول ابن الأبار ، فأشار زياد بن أفلح بصلبه تقرباً لابن أبي عامر ، فصلب عند باب السدة في منتصف خادى الثانية خل عنه عنه عنه المناعر الرمادي فقد هرب واختنى حتى عفا عنه المنصور.

انظر: طوق الحهامة لابن حزم ، طبعة ليون برشير مع ترجمة فرنسية ( الجزائر ١٩٤٩ ) ص ١١٤ – ١١٥ .

ASIN PALACIOS, Abenmasarra y su escuela, en [Obras Escogidas, 1, 124.

LÉVI - PROVENÇAL, op. cit. II, 216 - 218.

بالإضافة إلى المراجع المذكورة في أول هذا التعليق.

أحمد بن محمد بن عروس إلى تلافى الأمر. قال: ووافى زياد على إثر ذلك فو بخه ابن عروس ، فأخذ فى الاعتذار وتعاونا على النازلة ، وما سَلَم زياد من التهمة . وحُكى أن عبد الملك بن منذر فى هذه القصة — لما أفتى عليه بآية الحرابة ورد إلى الخليفة الأمر فيا يختار له من العقوبة — أشار صاحب المدينة زياد بن أفلح هذا بأن يُصلب ، استبلاغاً فى المثلة — يبنى بذلك التقرب إلى ابن أبى عامر ونفى التهمة عنه — فعمل برأيه ، وذلك فى سنة سبع وستين وثلاثمائة . وزياد هو القائل :

وأصبحتِ الدنيا بأوْبتك الرضا لذى كوَصلِ صافعِ لقفا الصَّدُّ وأصبحتِ الدنيا بأوْبتك الرضا لذى كوَصلِ صافعِ لقفا الصَّدُّ ولِمِ لا ، ودهرى كلهُ بك مونقُ ؟ أرقُّ ـ إذا ما شنت ـ من طُرَّ ع بُردِ

## ١٠٤ – فَرْحُون بن عبد الله يعرف بابن الوَبِـُلة (١)

وهو محمد بن عبد الله بن عبد الواحد ، و يُشهر بفَرْ حُون . كان والياً على شنترين بغرب الأندلس ، فى أيام الحَكم المستنصر بالله أو ابنه هشام المؤيد بالله ، وقدم عليه أبو عمر يوسف بن هارون الرمادى منتجعاً ، فأمر بإنزاله ، فقصر به متولّى ذلك ، فكتب إليه الرمادى :

أيها العارض والمُهُ لدِى لمستسقيه وَبْلاً حين لا يهدى إذا ما أن تُسْقِيَ العارض طلاً

<sup>(1)</sup> الأصل : الدُّبُّله ، والتصويب من دوزى ، ص ١٥٥ . .

قائداً أفنت مغازيه به العدا سبياً وقته لا إنَّ ضيفاً قاصداً قل ت له : أهلا وسهلا قد توسعت له فيه ما يَشُرُّ الضيف نُزْلا(۱) ما له فرش على الأر ض سوى وجه مُصلَّى فأنا لولا [اصطبار](۲) ردَّ منه الوعر سهلا لم تجهد عيني لنوم بمبيت السوء كخلا فوردت الأبيات على فرحون وهو خارج إلى الفرو ، نفجل من ذلك ، وأمم له بما طلب ، وقرن ذلك بجارية ، وكتب إليه معتذراً من التقصير :

أيها السيد أهلا بالذي أهديت أهلا الناويك منساو إن وصلت القول وصلا شاعراً تنذباً نبيسلا محسناً جسداً وهزلا ما تولّى الشعر إلا ردّ منه الوعر سهلا شعره سبح ووبل إذ يكون الشعر طلا محكم غض بديع لا يكاد الدهر يبلى الما قلت أهلا أم رحباً ثم سملا أيها السيد مهلا بأخيك المحض ، مهلا إن شكواك إلينا ولّدت في النفس خبلا ونقت نومي فلما تكتحل عيناي كحلا

<sup>(</sup>١) قرأها دوزى : خزلا ، وصوبها إلى : خذلا .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل ، وقد أكلته بما يناسب الوزن والمعنى .

<sup>(</sup>٣) الأصل: أهلا ، ولكن السياق والمقابلة مع الشطر الأول يقتضيان هذا التعديل لـ

ما على عدد وللكنَّه (م) لم جَهاننا الأمرَ جهلا وظنَنَّا بالعـــكازى(١) إنه أكرمُ بذلا فابسُطَنْ عذرى وإن لم أَكُ لِلْأَعذار (٢) أهلا يا أخى أنت ومولَى وقليــــلُ^ لك مولَى ــ فاهجرنْ وجهَ المصلَّى قد بعثنا بفـــــراش ووصلنــــاه بغَیْدَا فتفضَّل بقبــــولِ لا عدمت الدهر فضلا سترى فضلا وفضلا وَوَرَا ذلك مني

وله أيضا:

عارسولي أبلغ إليها شكاتى واستَنيلْها ولو بقاء حياتى قل لها : قد قضى هواك عليه ِ فهو ميت ، أو مؤذنٌ بالماتِ فالخظيه ِ تَرَى إذا شئتِ مَيْتاً كان يحيا بأيسر اللحظاتِ واعجبي أن تكونَ لحظةُ عين منكِ تُهدى الحياةَ للأمواتِ

### ١٠٥ – على بن وداعة بن عبد الودود السلبي، أبو الحسن

قال فيه الْحَمَيْدى : أمير كان قريباً من الأربعائة . وقال ابن بسام ، وذَكر صاعداً اللغوى : انتهت به الحال إلى أن أُغرم ، فاستغاث على َّ بن وداعة ، أُحدَ الفرسان الأبطال ، ونبهاء الدولة كان في ذلك الأوان . قال : ومن شعره فيه :

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعله اسم الشخص الذي وُكِلَ إليه إنزال الشاعر والحفاوة به .

<sup>(</sup>٢) الأصل: فابسطن عذري وإنى لم أكن للأعذار أهلا

والبيت على هذه الصورة مختل الوزن ، وقد أبدل دوزي ( ص ١٥٧ ) كلمة « للأعذار » يمــــــ« للعذر » ، وما أثبتناه أصلح وأقوم .

سنانٌ زانَ عاليــةَ الرماحِ تَحُشُّ دعائمي تحت القداح فليس حِمى ابنِ عمك بالمباح عُقاب الدُّجْن كاسرةِ الجناح عليها عند مفتضح الصباح جملت له ذراعَك كالوشاح

أبا حسن ، ربيعة من سُلَيْم وإنى عائذٌ بك من هنافرٍ (١) فَـكُرَ عَلَى ابن عَمْكُ وَانْتَشِلْهُ فإن الجار عندك بين جَنبَيْ إذا ساورتَ قَرْ نَك في مِكُرٍّ ومن شعر ابن أبي وداعة :

أهلا ببدر فوق غصن ناضر ومسحتُ أسفلَ نعلِه بمحاجري من رقةٍ فبسطتُ أَسُودَ ناظرى

زار الحبيب فمرحبًا بالزائر /قبَّلتُ من فرحی ترابَ طریقِهِ وخشيت أن يَنْقَدُّ إخمصُ رِجلِهِ ِ

(١) في الأصل بالتاء المفتوحة ، وصحتها كما أثبتناه . والهناة الداهية ، وقد حسب ناشرو الذخيرة أنها مستعملة هنا خمعاً لأنهمقرأوا الكلمة الواردة بعدها نُــُحـُــُونَ. وصحة قراءتها كما هيهنا. انظر: الذخيرة (قسم ٤ مجلد ١ ) ص ٣٨ .

وقد روى ابن بسام في الذخيرة ( نفس المرجع ص ٣٧ وما بعدها ) تفصيل ما جعل صاعدا يستغيث بعلى بن و داعة ، و خلاصته أن صاعد بن الحسن بن عيسى البغدادي ساءت حاله بعد العز الذي كان فيه أيام المنصور ، و « طولب في أخريات تلك الدولة ، وانتهت به الحال إلى أن أُغرم في خبر طويل » فاستغاث بعلى بن وداعة شعراً ونثراً ، فما انتفع بعلى بن وداعة ، ولاكانت فيه شفاعة ، فتوجه إلى الخليفة هشام يرجوه معاونته ، ثم قُتُل ابن وداعة ولم يبقى عند صاعد أمل ، إذ اضطربت الأحوال وارتجت الفتنة وضاع أمر صاعد «بين غلاء السعر ورخص الشعر » . ورفض رجال هشام المؤيد أن يأذنوا لصاعد في مبارحة الأندلس خوفًا من لسائه ، فخرج مستخفياً ولِحاً إلى أبي زيد البكري صاحب جزيرة شلطيش سنة ٤٠٣ ، ومن هناك ذهب إلى صقلية حيث تحسنت حاله ، ثم عاد إلى الأندلس ليأخذ أهله وعياله ، ومدح الخليفة المستعين فلم يظفر منه إيطائل ، فعاد إلى صقلية وتوفى فيها سنة ١٠٠.

[1-14.]

# ١٠٦ – يَعْلَى بن أحمد بن يعلى

كان أبوه من رؤساء الدولة الأموية وقوادها الجِلَّة ، وكان يَعْلَى هذا فَى دولة المنصور أبى عامر محمد بن أبى عامر . ومن شعره ، وقد بَعث إليه بورد مبكر:

بعثتُ من جَنتی بورد غض له منظر بدیع الله عامُنا المُربع الله عامُنا المُربع الله عامُنا المُربع قلت : أبو عامر المه لَى أيامُه كلهً لله الربيع المهابي المهاب

وتوفى سنة ثلاث وتسمين وثلاثمائة . وله يرثى أبا على البغدادي من أبيات ::

أمات العلم موتُ أبى على منار العِلم والفضل الرضي المأبكى بعدَه سرًا وجهراً كما يبكى الولئ على الولئ ولو لم أبكه حزناً ووجداً إذاً ما كنتُ بالرجل الوفي إذا قلب خلا من حب مَيْتِ فقلبى لبس عنه بالخلي وله:

إنى هجرتُ الغانياتِ جميعاً ونزعتُ عن كَلَنَى بهنَ نُرُوعاً ورفضتُ لذَّاتى فصرتُ لناصح بعد الإباية (١) سامعاً ومطيعاً ونقى النَّهى قلبى فأقصر وارعوى واعتاض بعد الكبرياء خشوعاً

ورأيتُ رشدى واضحاً بعد العمى فنكصتُ عن غيّ الضلالِ رجوعاً يا حسرةً ساعاتُها ما تنقضي كيف النجاةُ وقد أسأتُ صنيعاً ؟

\* \* 4

ومن ملوك إفريقية ورجالهم فى هذه المائة : ١٠٧ – محمد القائم أبو القاسم بن المهدى عبيد الله

/ قد تقدم الاختلافُ في نسب عبيد الله إلى الحسين بن على ، رِضُوانُ الله [١٣٠-ب] عليه ، فمن مُسَلِّم ما ادعاه ومن دافع له فيما حكاه ، وهو الأكثر وهو الأصح والأظهر .

واختُلف أيضاً في اسم القائم هذا ، فقيل عبد الرحمن وقيل حسن وقيل عُمد ، وبهذا الاسم كان كذكر في الأمداح (۱) ، قال على بن محمد الإيادى التونسى : أعجب بأسطول الإمام محمد وبحسنه وزمانه المستغرب ليست به الأمواج أحسن منظر يبدو لعين الناظر المعجب وتقدم أيضا في كر وروده المغرب مع أبيه وما قيل في تبنيه وهو يومئذ

<sup>(</sup>١) أشار إلى الاختلاف في اسمه محمد بن على بن حَمَادُه في كتابه « أخبار ملوك بني عبيه وسيرتهم » (بتحقيق م. ڤوندرهايدن ، باريس – الجزائر ، ١٩٢٧) ص ١٢ ، ورجح أن صحة الاسم محمد واستدل على ذلك بأن أبا القاسم القائم عندما سار إلى المغرب الأوسط في حياة أبيه في صفر سنة ٣١٥ لحرب محمد بن خزر الزناتي ومن تبعه من زناتة اختط مدينة المسيلة وساها « المحمدية » باسمه ، وهذا يدل على أن اسمه محمد ، مخلاف من يقول إن اسمه عبد الرحن.

حَدَث . ثم بويع له بالخلافة بعد عبيد الله للنصف من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة وأخنى القائم موته (١) سنة .

وكان فى حياة أبيه — على الخلاف فيه (٢) — أظهر منه فى خلافته ومصير الأمم إليه : غزا قبل ذلك الإسكندرية فى عسكر عظيم فلل كها مع الفيوم وصار فى يديه أكثرُ خراج مصر وضيَّق على أهلها وحاربه مؤنسُ الخادم بها . وكان خروجُه من رَقّادة فى سنة إحدى وثلاثمائة ، ولست بقين من جمادى الأولى سنة ثلاثمائة وَصَله جيشُ حباسة (٣) بن يوسف صاحب المهدى فى مائتى مهكب فنزل فسطاط مصر والإسكندرية ، وقوي على مؤنس (١) بالرجال والأموال ، وشخص لحربه فكانت بينهما وقعة قتل فيها خلق من الفريقين ، ثم انصرف حباسة (٥) ومن معه عن الإسكندرية راجعين إلى المغرب بعد هزيمة وقعت على المغاربة .

<sup>(</sup>١) أى أنه أخنى موت أبيه سنة . وقد أشار ابن عذارى إلى حزن القائم على أبيه حزناً شديداً في ص ٢٠٨ (ج١) من البيان المغرب .

<sup>(</sup> ٢ ) أى على رغم الخلاف فى بنوته له . ويحتمل أيضاً أن يكون المراد : على الخلاف. فى أمر عبيد الله نفسه .

<sup>(</sup>٣) الأصل: حباشة ، والأصح ما أثبتناه . وقد كتبه ناشرو «النجوم الزاهرة» - - - - الله بفتح الحاء ، والأغلب الضم . راجع المناقشة في ضبط الاسم في «النجوم» : ٣/٢٧٢.

<sup>( ؛ )</sup> مؤنس الخادم القائد العباسي الطائر الصيت ، وقد سهاه ابن حَمَادُه « مؤنس الخادم الذي يعرف بالفحل أو يدعى المظفر» ( ص ١٢ ) .

<sup>(</sup>ه) هذا التفصيل من ابن الأبار يحل خلافاً كبيراً بين المؤرخين ، فبعضهم (مثل الطبرى والكندى) يقولون إن القائد كان حباسة بن يوسف ، وبعضهم الآخر (مثل عريب بن سعد وابن خلكان والمقريزى) يقولون إن القائد كان القائم ، وانفرد أوتيخا بالقول بأن عبيد الله المهدى أرسل ابنه القائم بحيث مدداً لحباسة بعد استيلائه على الإسكندرية والفيوم (انظر المناقشة عند حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ، القاهرة ١٩٥٨ ص ١١٣ هامش ١). وقد فصل ابن عذارى (البيان المغرب: ١/١٧١ - ١٧٢) أخبارهذه الحملة تفصيلا شافياً ، وذكر السبب في قتل المهدى لحباسة بن يوسف وعروبة بن يوسف وجميع قرابتهما . وهناك وذكر السبب في من المهلة في «أخبار بني عبيد» لحمد بن على بن حاده ، ص ١١ - ١٢٠

ثم غزا فى حياة أبيه ثانيةً ، وعند وصوله إلى الإسكندرية — وذلك فى شهر ربيع الآخر سنة سبع وثلاثمائة — خرج عاملُ المقتدر عنها ودخل الجيزة (١) من أرض مصر فى خلق عظيم .

وكتب القائم إلى مكة وإلى مَن حولهَا يدعوهم إلى طاعته ويعدهم الجميلَ، وقال : « نحن أهل بيت الرسول ، ومن أحق بهذا الأمر منا؟ » ، وضمَّن الكتابَ أبياناً يقول فيها :

أيا أهل شرق الله زالت حلومُ مَن أم اصَّدعت من قلة الفهم والأدب ؟ فويحاً لهم خالفتم الحق والهُدى ومَن حاد عن أم الهداية لم يُصِب في خالفتم الحق وليس بمُنصفى وقد ظهر الحق المبين لمن رغِب [١٣١-]] ألم ترنى بِعتُ الرفاه \_ قَ بالشرى وقتُ بأمر الله حقًا وقد وجب

فلما وصل إليهم الكتاب بعثوا به إلى المنتدر ، فأرسل إلى أبى بكر الصُّولِي بعد قراءته الرسالة والشعر ، فدفع إليه الشعر وقال له : جاوِ به عنه ، فكتب إليه :

عجبتُ وما يحلو الزمانُ من المجب لقول امري عدجاء بالمَيْن والـكذب

<sup>(</sup>۱) الأصل: الجزيرة ، والتصحيح من «القضاة والولاة » للكندى ، بتحقيق روڤن جست ، ص ٢٧٥ . والثابت من مراجعنا أن القائم لم يستطع دخول الجيزة ، إذ ظل فيها «تيكينُ » عامل مصر حتى وصلت عساكر المهدى ومراكبه فى النيل قادمة من الإسكندرية ، وانتصر تكين على القائم وظفر بمراكبه فى شوال ٣٠٧ ، ثم أقبل إلى مصر مدد بغداد يقوده مؤنس الخادم فى محرم ۸ ، واستمر القتال بين الجانبين ، وفى أثنائه استولى القائم على الفيوم وجزيرة الأشونين وعدة بلاد ، فأتت نجدة أخرى من بغداد يقودها جينتي الخادم المعروف بالصَّفُواني ، فكانت بين الجانبين حروب طويلة فى الفيوم والإسكندرية ، ثم انصرف القائم عن مصر إلى برقة عائداً إلى إفريقية ، وعزل تكين عن ولاية مصر فى ١٣ ربيع الأول ٣٠٩ .

وجاء بملحون من الشعر ناقص فسحقًا له من مدع أفصل النسب فمن أنت يا مَهدى السفاهة والخَناف فقد قمت بالدين الخبيث و بالريب فلم يجيبوه . وهي قصيدة طويلة ، منها في ذكر الخلفاء من بني العباس:

ومعتَمِدٍ من بعـــدِهِ وموفق يرددُ من إرثِ الخلافة ما ذهب أوازِلُهم (١) في كل فضل وسؤدد و إن لم يكن في العَدِّ منهم لمَن حَسَب أوازِلُهم (١)

أنشدها أبو إسحاق إبراهيم بن تميم القيروابي الحصري في كاب و رهر الآداب وثمر الألباب » من تأليفه . وقد أجرى ذكر الموفق أبي أحمد بن المتوكل ومَدْح ابن المعتزله ، قال : ويلقب بالناصر وبالموفق ، كانت حاله قد ترقّت في أيام المعتمد إلى غاية لم يبلغها الخليفة (٢) . وقد ذكره الصولى في قصيدته لصاحب المغرب ، وقد اقتص (٦) خلفاء بني العباس من أولهم ، وذكر البيتين . والموفق هذا هو الذي قتل صاحب الزنج القائم بالبصرة ، بعد مواقعات كثيرة ومحار بات شديدة ، وفي ذلك يقول ابن الرومي في قصيدته الطويلة الجليلة :

أبا أحمدٍ أبليت أمةً أحمدٍ بلاء سيرضاه ابنُ عمكَ أحمدُ حصرتَ عميدَ الزَّبِح حتى تخاذلت قواه وأودى زاده المتزود فظل ً وظل ّ و ولم تأسر ه وهو مقيد فظل ّ و ولم تأسر ه وهو مقيد فا رُمتَه حتى استقل ً برأسهِ مكانَ قناةِ الظهر أسمرُ أجرد

<sup>(</sup>۱) الأصل: مواز لهم . والتصويب من «زهر الآداب» للحصرى القيروانى ، بتحقيق زكى مبارك ، ١٩٣/٣ .

<sup>(</sup>۲) في « زهر الآداب » للحصرى القيرواني ( بتحقيق اللكتور زكى مبارك ، القاهرة ، يبدون تاريخ ) ، ج ٣ ص ١٩٣ : خليفة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : اقتصر ؛ والتصويب من زهر الآداب ، نفس الجزء والصحيفة .

/وكان صاحب الزنج يدعى الانتماء إلى بيت على رضى الله عنه ، ومنحاه [١٣١-٣٠] نحا العُبيديون بعدَه ، وينال من بني العباس نيلَ هؤلاء منهم ، وفي ذلك يقول :

لَهُنَ نفسى على قصورٍ ببغدا دَ وما قد حَوتُه من كُلِّ عاصِ وخَــورٍ هناك تُشرب جهراً ورجالٍ على المعاصى حِراصِ لستُ لابن الفواطم الغُرِّ إن لم أَجِلِ الخيلَ بين تلك العِراصِ وقرأتُ في كتاب أبي الحسن على بن بحر بن أبي السرور الروحي الإسكندري

أن المهدى عبيد الله سيَّر ولى عهده أبا القاسم ابنَه إلى مصر دَفعتين : الأولى فى سنة إحدى وثلاثمائة ، والثانية سنة ست وثلاثمائة ، وحُكى أنه ملَك الإسكندرية فيهما .

وقال غيرُه : في أيام عبيد الله بَطَل الحجُّ وأُخذ الحجرُ الأسود ، أخذه القرامطةُ وأقام عندهم اثنتين وعشرين سنة إلا شهراً ، وقتل المقتدر ببغداد وأظهر عبيدُ الله عندما بلغه الخبر أن دعاته قتلوه بأمره ، وجلس لذلك مجلساً (١) .

وحَـكَى الصولى أن الذى قتله رجل من أهل المغرب بربرى يقال له عليّون الصّنهاجي ، رماه بحر بة — وهو على فرسه يُصلح بين الجند — فى ظهره فخرجت من صدره ووقع ميتاً .

وَكَانَ « القَائْمُ » في حياة عبيد الله القائمَ بالأمور والد[ولة ] ، فلما أفضت

<sup>(</sup>۱) وردت نفس العبارة فى تاريخ بنى عبيد لابن حمادُه ، فأكلتها منها (ص ۱۷). وما قاله عبيد الله الشيعى لا يستبعد ، والحبر الذى يرويه ابن الأبار عن الصولى بعد ذلك يقوى هذا الاحمال . ويقويه كذلك ما جاء فى النجوم الزاهرة (٣/٣٣) : «وكان غالب عسكر مؤنس (القائد الذى خرج على المقتدر وقتل المقتدر وهو يحاربه ، وهو نفسه مؤنس الحادم) من البربر ، فلما انكشف عن المقتدر أصحابه ، جاءه واحد من البربر فضربه من خلفه ضربة مقط منها إلى الأرض ، فقال : ويلك ! أنا الحليفة ! ، فقال : أنت المطلوب ! وذبحه بالسيف، وشال رأسه على رمح . . » .

الخلافة إليه ظهر أبو اليزيد (۱) الخارجي مخلد بن كيداد عليه فعجز عن مقاومته ولم يستقل بمدافعته ، فتغلب على البلاد فى جموع البربر الملتفة عليه إلى أن حصره فى المهدية . وأبو يزيد من بنى يَفْرَن (۲) ، ويُقال إن الذى قُتل فى فتنته أربعائة ألف . والإنذار به والتحدث بخروجه (۲) بنى « المهدية آ» عبيدُ الله وجعلها دار ملكه وقرار سلطانه . وقال بعد تحصينها وعند انتقاله إليها : « اليوم أمنت على الفواطم » (۱) ، يريد حُرَمه .

وكان قيام أبى يزيد فى آخر خلافة القائم سنة اثنتين وثلاثين وثلاثائة ، وتوفى.

القائم يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من شوال سنة [ أر بع وثلاثين وثلاثائة ] .

/ وكان (٥) القائم وَلَى ابنه إسماعيل عهدَه وفوض إليه أمرَه ، وذلك فى سنة أربع وثلاثين ، وأدخل عليه جماعة من وجوه كتامة ورؤسائهم فقال : « هذا أربع وثلاثين ، وأدخل عليه جماعة من وجوه كتامة ورؤسائهم فقال : « هذا مولاكم وولى عهدى والخليفة من بعدى ، وهو صاحب هذا الفاسق وقائله » ، يعنى أبا يزيد (١)

وقال ابن حيّان في تاريخه « المقتبَس من أنباء أهل الأندلس »: وفي العشر الأواخر من ذي الحجة منها — يعنى سنة أربع وثلاثمائة — قدم محمد بن محمد ابن كُليب من القيروان فحـكى أن أبا القاسم بن عبيد الله الشيعى صاحب المهدية

<sup>(</sup>١) المشهور « أبو يزيد » بدون أداة التعريف .

<sup>(</sup>۲) الأصل: يغرن ، والصواب بالفاءكما أثبتناه ، واسمه الكاملكما أورده ابن عذارى. (البيان المغرب ، ۲۱/۱۱) : مخلد بن كيداد بن سعد الله بن مغيث بن كرمان بن مخلد بن عثمان ابن ورُريمت بن تبقراس (في نسخة أخرى: تنفراس) بن سميدان ابن يَـفــُرَن .

<sup>(</sup> ٣) يقال إن عبيد الله المهدى تنبأ بخروج أبى يزيد بن كيداد ، وأنه بني « المهدية » لتكون حصناً له ولدولته عند قيامه .

<sup>(</sup>٤) المشهور أنه قال : « الآن أمنت على الفاطميات » .

<sup>(</sup>ه) الأصل إن.

<sup>(</sup>٦) وردت نفس العبارة عند ابن حمادُه في تاريخ بني عبيد ، ص ٢١.

هلك فيها وهو محصور من قبل أبى يزيد مخلد بن كيداد اليفرنى النكارى المعروف بصاحب الحمار القائم عليه فى جموع البرابرة ، وأن شيعتَه قدَّمت إسماعيل ولده ، وأنه فارس شجاع أبى النفس ، أقدم على أبى يزيد وجموعه ولاقاه بمدينة سوسة فانهزم أبو يزيد قدَّامه إلى القبروان ثم إلى سبيبة . زاد غير ابن حيان : وما زال يتبعه إلى أن ظفر به حيًّا وقيذاً بالجراح فمات منها وهو فى أسره ، فأم به فسكن وطيف به .

وإسماعيل المنصور هـذا أبو الطاهر ، وابنه أبو تميم معد بن إسماعيل المعز لدين الله ، كانا خطيبين مفوهين ، ولم أقف لهما على شعر أكتبه فى هذا المجموع ، وسيأتى ذكرها بعد إن شاء الله . وكانت خلافة القائم اثنتى عشرة سنة وسبعة أشهر ، وتوفى وهو ابن خمس وخمسين سنة ومولده بسَاميّة .

# ١٠٨ - تميم بن معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد الله ، أبو على

شاعر أهل بيت المهيديين غير منازَع ولا مدافَع ، وكان فيهم كابن المعتز في بنى العباس غزارة علم ومَعَانة أدب وحسن تشبيه و إبداع تخييل ، وكان يقتنى آثاره ، ويصوغ على مناحيه في شعره أشعارَه . ولاه أبوه المعز لدين الله معد بن إسماعيل المنصور عهدَه ، و به كان يُركنى ، فخُلع برأى جوهر الصقلى لأنه كان عقياً لا يولد له ، ووَلى أخوه عبد الله فتوفى في حياة أبيه ، ثم وَلى العهدَ أخوه أبو المنصور نزار العزيز بالله ، وانتقلا من إفريقية إلى مصر بانتقال أبيهما معد ابن إسماعيل في آخر سنة إحدى وستين وثلاثمائة .

وشِمر تميم مدوَّن ، ومحاسنه كثيرة ، وتصرفاته بديعة . ووقع منه فى كتابَىْ

الحصرى « زهر الآداب وثمر الألباب » و « نُور الطَّرْف ونور الظَّرْف » كل نادر غريب .

وكان تميم لما استقر بمصر وتوفى أبوه فى شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين [ وثلاثمائة ] ووَلَى أخوه نزار يمدحه ويداريه طلباً للسلامة منه ، لأنه لم يكن يأمن عاديته (۱) بسبب انخلاعه عن العهد . وكذلك كان ابن المعتزيدارى المعتضد والمسكتنى ابنه ويمدحهما ويمدح عمه الموفق رغبة فى التخلص منهم ، لأنه كان أهلا للخلافة فعصمه الله بذلك من هؤلاء ، وقد أن طاح على يدى المقتدر بعد أن بويع له من الليلة التي قبض عليه فى صبيحتها ، ولقب بالراضى بالله — وقيل بالمنتصف بالله — وذلك يوم الخيس لليلتين خلتا من شهر ربيع الآخر سنة ست وتسمين ومائتين .

ومن شعر تميم في أخيه نزار :

يا ابنَ الوصيِّ المرتضَى ، يا ابنَ الإما م المجتبى ، يا ابنَ النبيِّ المرسلِ ") ما بال مالك ليس يرميه الندى إلا يوافق منه موضع مقتلِ ؟ أنت الحصَّل (") في زمانٍ أصبحتُّ أملاكه كالقول غيير محصَّلِ أو لم تكن في جحفلٍ لغدوتَ من عَزَمات رأيك وحدها (الله في جحفل عجباً لأبصارِ تراك ولو درتْ مقدارَ فضلك كن عنك بمعزل

(١) في الهامش بخط مخالف : غائلته .

<sup>(</sup>٢) راجعت هذه الأبيات على أصل القصيدة كما وردت كاملة فى « ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطمى » (دار الكتب المصرية ) ١٩٥٧ ، ص ٣١١ وما بعدها ، وقد أورد ابن الأبار نختاراته مها على غير نسقها فى القصيدة، وهذا البيت والأربعة الأبيات التالية له وردت فى آخر صفحة ٣١٣ وأول ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) المحصَّل ، كما ورد في الشروح الضافية المعلقة على متن الديوان : المُميَّز ، وأصل التحصيل إظهار اللب من القشر وتمييزه عنه .

٠ (٤) الديوان ، ص ٢١٤ : وحدها .

وهي قصيدة طويلة . ومنها في وصف فرس له يدعى السرور :

يرمى الجنادل من يديه بجندل حُسناً ، وعن أُخراه عِتْنُ الأُوَّل وجبينه ضـوه الصباح القبل [ شُدًّا ] حلى ظهر السِّمَاك الأعزل ويَزيدُ فيه على الصبا والشَّمْأَل غرد يغنى في الثقيل الأول مستشرفُ الأعلى رحيبُ الأسفل مالا بدا مترفقاً في جــــدول

نعم المعين على الوغى في مأزق ٍ لَبسَتْ به الأبطالُ نَقْعَ القَسْطَلِ (١) فرسُ أَشَمُ (٢) المَنْكِبَيْن مُقابِلُ (١) ُتنبيك (<sup>3)</sup> عن أنسابه أعضاؤهُ وكأنما مبيض أعلى وجهــــه وَكَأْنَّ دَفَّةً [ سَرجه ولجامه ](٥) ويسابق البرقَ [ الْمُثَارَ بْخَطُوهُ ] (٧) صافى الصهيل كأنَّ [في ترجيعه ](٨) ذو قَوْنَسِ [ مالتْ نواحی عُرفه ِ ]<sup>(٩)</sup> وكأنما فَلَقُ الصباحِ بوجهـــهِ

<sup>(</sup>١) هذا هو مطلع القصيدة كما وردت في الديوان ، ص ٣١١ ، وعنوانها هناك : وقال يمدح الخليفة العزيز بالله ، ويصف فرساً يدعى « السرور» .

والمَّازَقَ : الموضع الضيق الذي مُيقتتل فيه ، والنقع : الغبار الساطع المرتفع ، والقسطل : الغبار في الحرب.

<sup>(</sup>٢) الأشم : العالى المرتفع .

<sup>(</sup>٣) مقابل : كريم النسب من أبويه ، أصيل في طرفيه .

<sup>(</sup>٤) الأصل: تغنيك ، والتصويب من الديوان (ص ٣١١).

<sup>(</sup>ه) لم يرد منهذا الشطر في الأصل إلا : وكان ذو ، فصححته وأكملته من الديوان ( ص ۳۱۲ ) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>٧) ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup> ٨ ) لم يرد من هذا الشطر في الأصل إلا الكلبات الثلاث الأولى ، هكذا : صافي الصهيل كأنه

<sup>(</sup> ٩ ) وهذا أيضاً لم يرد منه إلا الكلمتان الأوليان ، هكذا : ذو قوس .

والقونس : أعلى الرأس ومقدمه ، وقونس الفرس : ما بين أذنيه ، وهو عظم ناتَّ بينهما

#### وله يمدح أخاه:

ألسنا [ بني ] بنتِ النبيِّ الذي به تخلُّص من زَيْغِ العمى الثقَلانِ (١) وفارسَـــه في كل يوم طِمانِ أليس أبونا خِــــدنَه ووصيَّه فَكُفُّوا بني العباسِ عنا جِمَاحَـكُم (٢) فقد طالما خُنتم بكل مكان(٢) [۱۳۳] / متى لم تكونوا دونَنا وتُسابقوا بصالحنا<sup>(۱)</sup> فی کل یوم رهان بَمَن نُصر الإسلامُ في يوم خيبر ويومَ حُنينِ والقنا مُتَـــدان ؟ أليس على كان كاشف غَمُّها وماكات للعباس مُم يَدان ومَن فرَجَ الغَمّاء عن وجه أحمدٍ بمكةً لما ربع كل جنان فبات على ظهر الفراش بديلة يقيه ردى الأعداء غير جبان حواها على وهو ليس بوَات وكم مثلها من مفخر وفضيلة وإن (٥) قلتم إنا جميماً لهاشم فا تستوى (٦) في الجُثة العَضُدان دنا منكم ما كان ليس بدان فلِم (٧) تدفعون الحقُّ والحقُّ واضحٌ ؟ أحقٌّ ، فبادت (٨) وارتدَت بَهوان أمية كانت قبلَـكم في اغتصابهـا

<sup>(</sup>۱) اختار ابن الأبار هذه الأبيات من قصيدة لتميم فى مدح أخيه العزيز مطلعها : دعانى ، فليس الرأى ما تريان نهانى الحجا من كل ما تصفان وقد ورد المصراع الأول من هذا البيت فى الأصل محرفاً هكذا :

السنا بيت النبى الذى به ...

<sup>(</sup>٢) الأصل: جماكم.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الشطر في الديوان ، ص ٤٤٩ هكذا :

فقد آن أن نغزو بكل مكان

<sup>(</sup>٤) الديوان: لصالحنا.

<sup>(</sup> ه ) الديوان ( ص ٥٠٠ ) : فإن .

<sup>(</sup>٦) الديوان : يستوى .

<sup>(</sup>٧) الديوان : فكم .

<sup>(</sup> ٨ ) الديوان : فبارت .

منابرَ ما كانت لكم بأماني(١) وألفاظِ حُسنِ ما لهن معان : ومقتدر لم يقتدد ببيان ومنتصر البَغْي غير معان سماءً بدا في أُفقِها القمران بكل رقيق الشفرتين يَمان يجـــود بها من مُنْصُلِ وبنان وأمسكتها دون الورى بعنان وأعيُنُنا طراً إليك رَوَانِ ويشبهُ فرعُ البانةِ الغُصُنان ولكنهم ما فيهمُ لك ثان شفاني عما أتقى وكفانى على كل من عاداك سُمَّ سِنان على كل ما فيه (٥) اعتقدت ترانى [١٣٣-٧]

أخذتم بغصب إرثنا وصعدتم وجئتم بأسماء يروق استمائها رشیدٌ ولم برشَدْ ، وهادٍ وما هَدَی ومعتصم لم يعتصم بإلها ومعتضدٌ بالإفكِ خاب اعتضادُه أصيخوا فقدقام « العزيزُ » الذي له (٢) كَأْنَّ رواقَ العزُّ (٢) من نور وجههِ أغر كنصل السيف يُمضِي اعتزامَه كأن المنايا والمطايا نوافل حويتَ أبا المنصور كلَّ فضيلةٍ كأنك في سياك إذ قمتَ خاطباً وَكُمْ عَلَوَى قاطميٍّ مَفَضَّلُ لَ ومن يدَّعي منهم مكانَك في العلا إذا ما كفاك الله ما أنت متَّق و إنى لسهم من سهامك ماطرد(١) النصح في كل حالةٍ النصح في كل حالةٍ

<sup>(</sup>١) الأصل : بأمان ، والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٢) الديوان : [ الذي ] به .

٠ (٣) الديوان : الملك .

<sup>(</sup> ٤ ) الأصل : قاطر ، والتصويب من الديوان ، ص ٥١ .

<sup>(</sup> ه ) الديوان : فيك .

ومن ذا الذى يرعاك رعياً تودُّه (۱) على كل غيثٍ أو بكل عيان (۲) أخ وولى شفق وابن والد شفيق ومسدّاح بكل لسان (۲) وكان العزيزيُوالى إكرامه ويُجزل عطاءه ويعامله بما قتله (۱) علماً من صدق وده و إخلاصه في مدحه .

و يحكى أنه تنزه إلى « بركة الحَبَش » فلما قرب من قصور أخيه تميم سأل عنه ، فأسرع إليه مَن عرفه ، فخرج راجلا حافياً حتى لقيه ، فسلم عليه بالخلافة ، وقال : « يا أمير المؤمنين ، قد وجبت على عبدك الضيافة » ، قال : « نعم » ، ودخل إلى بستانه وقد أمر بجنيبة من الجنائب التي كانت بين يديه ، وأقسم على تميم أن يركبها ويسايره ، فلما توسط البستان نظر إلى ثمر ياوح الذهب عليه ، فتعجب منه واستطرفه ، ودنا من شجرة فأخذ منها ليمونة واحدة ، فقرأها وإذا عليها مكتوب بالذهب عليه ،

أنا الليمونُ قد غُذيَتُ عروق ببردِ الماء في حرزِ حريزِ حَسُنْتُ فليس يَحْسُنُ أن يُحَيِّى بأمثالي سوى الملكِ العزيزِ فعلها في كمه وقال : هـ ذه ضيافتي عندك . وانصرف إلى قصره فبعث إلى أبي جعفر بن مهذب (٥) صاحب بيت المال ، فقال له : « ما عندك من الدنانير ضرب هذه السنة ؟ » — وكان ذلك في أولها — فقال له : « مائة ألف وستون

<sup>(</sup>١) الديوان :عنى بوده .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عياني.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لساني.

<sup>( ؛ )</sup> كذا فى الأصل ، والمعنى مفهوم رغم نبو كلمة « قتل » هنا ، إذا صحت قرامًى لها .

<sup>(</sup>ه) ورد الاسم في الأصل: جعفر بن مغرهب، وجعلها مولر: قرهب. وقد غلب على ظنى أن المراد هنا هو أبو جعفر بن حسين (أو أبو جعفر حسين) بن مهذب، وقدذكره المقريزي (الحطط ١٦٤/٢ واتعاظ الحنفا، ص ١٣٩) ووصفه بأنه صاحب بيت المال أيام. المعز. والغالب أنه استمر على هذه الوظيفة أيام ابنه العزيز.

أَلْهَا » ، فأمره بحملها من ساعته إلى الأمير تميم مع راشد العزيزى ، وقال له : أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول لك : استعن بهذا على مؤونتك . فقبَّل الأرض و بعث إليه من الغد قصيدة حسنة يمدحه فيها و يشكره .

وكانت أيام العزيز بمصر أعياداً ، رفاهيةً ودعةً وتمهّداً . فكان تميم إذا جاء الليل أمر مائتي فارس من عبيده بحراسة الناس الخارجين في أيام النيروز والميلاد والمهرجان وعيد الشّعَانين أوغير ذلك من أيام اللهو التي كانوا ينحون فيها على أموالهم رغبة ويخرجون إلى بركة الحبش متنزهين ، فيضر بون عليها المضارب الجليلة والسرادقات / والقباب ، ومنهم من يخرج بالقيان والمُسْمِعات والمحدَّرات ، [١٠٠٠] وحيل تميم في كل ليلة إلى أن ينصرفوا ويركب تميم في عُشاري (١) تتبعه أربعة زوارق وأكثر ، مماومة فاكهة وطعاماً ومشروباً ، فإن كانت الليالي مقمرة و إلا كان معه من الشمع ما يعود به الليل نهاراً ، فإذا من على طائفة واستحسن من غنائهم صوتاً أمرهم بإعادته ، وسألهم عما ينقصهم فيعطيهم ، وربما واستحسن من غنائهم من غنائه ، فيقف عليهم ويأمر من يغني لهم ، وينتقل رغبوا إليه أن يُسمعهم من غنائه ، فيقف عليهم ويأمر من يغني لهم ، وينتقل عنهم إلى غيرهم فيفعل هذا عامة ليله ، ثم ينصرف إلى قصوره و بساتينه على هذه المبل حتى تنقضى هذه الأيام ويفترق الناس (٢٠) . البركة ، فلا يؤخر :

تتسع لعشرة أشخاص .

<sup>(</sup>۱) العشارى طراز من السفن متوسطة الحجم كان يستعمل فى الأنهار والبحار للرحلات الصغيرة . وقد تلحق بالسفن الكبيرة لتكون قوارب نجاة ، وقد ورد ذكرها عند المقريزى والنويرى وابن جبير وابن بطوطة وعبد اللطيف البغدادى ، أى أنها كانت معروفة فى الشرق والغرب على السواء ، وعن العرب أخذها الأوربيون ، فسميت فى إيطاليا باسمها العربي (أوشييرى) وفى إسبانيا esquife de nave . ويبدو أنها سميت عشاريات لأنها كانت

انظر: دوزی ، ملحق القوامیس : ۲/۲۳۰

<sup>(</sup> ۲ ) روى هذا الحبر بنصه المقريزي في الحطط : ٣/١٤٥ .

أغدو على ضرائها متخشعاً

بغدو مها قلب الزمان مصدَّعاً

يهون عليها منه ما يتصمُّ

ويُمزج لى السمُ الزعافُ فأشربُ

ولم يك إلا بالقَنا يتنكب(١)

ولا في المثاني لذتي حين تضرب(٢)

وللجود والإعطاء أصبو وأطرب

يُرجِّىله (٤) فوقَ الكواكب مركب

لا تُبطر السراء لى خلقاً ولا لى فى المشارق والمغارب جولة ُ وله :

لَيَهُنِ المعالى أننى أنا ربُّها وأنى إذا مارُمتُ صعباً تيسرًا غذتنى مذكنتُ النبوةُ والهدى فحسبىَ أن كانا هُما لى عُنصرا وله:

وإنى لألقى كلَّ خطب بمهجة وأستصحبُ الأهوالَ في كل موطن وأستصحبُ الأهوالَ في كل موطن في الحرَّع حزمَه في الحرُّ إلا مَن تَدَرَّع حزمَه خليليَّ ما في أكوْسِ الراح راحتي ولكنني للمدح (٢) أرتاحُ والعلا ومَن بين جنبيه كنفسي وهِمتي

وله فى التشبيه :

علِّلاني بها فقد أقبل الليــ لُ كلونِ الصدودِ من بَعد وصل

<sup>(</sup>١) الأصل: يتكسب ، والتصويب من يتيمة الدهرالثعالبي ، ١/٢٧/ . وقد وردت في الديوان أيضاً: يتكسب (ص٤١).

<sup>(</sup>٢) كذا أيضاً في مخطوطتين مما اعتُمد عليه في نشر الديوان ، وفي الباقي : تُرُطرِب ، وقد أخذ المحققون بهذه الرواية الأخيرة .

<sup>(</sup>٣) الديوان (ص٤٢) : للمجد ، وهو أجود .

<sup>( ؛ )</sup> الديوان : يروح له ، وقد وضعها المحققون بين قوسين ، للدلالةِ على أَنْهُم لا يرتاحون لهذه القراءة .

وانجلي الغيمُ بعد ما أضحكَ الرو ضَ بكاء السحاب فيه بوَ بل عن هلال كصولجان أنضار في سماء كأنها جام ذَبل (١) [4-148] /وله :

[ رب صفراء علَّلتْني ] بصفرا ع ، وجنح الظلام مُرخى الإزارِ (٢) وكأنَّ الدُّحِي غدائرُ شَعرٍ وكأن النجومَ فيها مَدارِي (٣)

وانجلى الغيمُ عن هلال تبدَّى في يد الأفق مثلَ نصف سِوارِ

لنا ، وكأن الراحَ فيها سنا البرق إلى أن رأيتُ النجمَ (١) وهو مغرِّب وأقبل راياتُ الصباح من الشرق بقايا مجالِ الكُحل في الأعين الزُّرق

كأن السحاب الغر أصبحن أكؤساً كأن سوادَ الليل والصبحُ طالعُ

ما ترى الليلَ كيف رقَّ دُجاهُ وبدا طيلمانُه ينجــابُ

<sup>(</sup>١) الذبل (كما ورد في شروح الديوان ، ص ٣٣٨) عظام ظهر دابة بحرية يتخذ منها الأسورة والأمشاط والخواتم وغيرها .

<sup>(</sup> ٢ ) لم يرد من الشطر الأول من هذا البيت إلا « بسى صفر» ، فأكلته وقومته من الديوان ﴿ ص ١٨٣ ) ، وقد ورد الشطر الثانى من هذا البيت هكذا :

<sup>\*</sup> ٤ وجنح الظلام جــون الإزار \*

و مر وفي نسخة أخرى: مرخى الإزار.

<sup>(</sup>٣) ورد لفظ «مدارى» في الأصل دون ياء ، وقد قومته من الديوان ( ص ١٨٣ ) . وورد في هامش الديوان المطبوع : المداري خمع مدراة ، وهي المشط .

والبيتان من قصيدة في الغزل ، وقد ترك ابن الأبار بين البيت الأول والبيت الثانى بيتين وردا في الديوان.

<sup>(</sup> ٤ ) الأصل: النجوم ، والتصويب من الديوان .

وَكَأْنَّ الصباحَ في الأَفْقِ بازْ والدحي بين

ألا سَقِّنها (١) قهـوةً ذهبيةً كأن الثريا والظلامُ يحقُّها(٢) كأن نجومَ الليلِ تحتَ سوادهِ

كأن كؤوس الشَّرْبِ وهي دوائرْ فبتنا نَسَقِّي الشمسَ والليلُ راكدُ ۖ وقد حجب الغيمُ الهلالَ كأنهُ كأن الثريا تحت خُلكة ليلها

خذها إليك ـ ودع لومى ـ مُشَفْشَعَةً وانظر إلى الليل كالزنجى منهزما والبدرُ منتصفِ (٥) ما بين أنجمه

مخلبيه غراب

فقد ألبسَ الآفاقَ جُنحُ الدحي دَعجُ فصوص لجين قد أحاط بها سَبَحُ - إذا جَنَّ - زنجيٌّ تبسم عن فَلَجْ

قطائع ماء جامدٍ تحمل اللهب ونقرُب من بدر الساء وما قرُبُ ستارةُ شَرْبِ(٢)خلفَهاوجهُ مَن نُحِب مداهن ُ بِلَّوْرِ على الأُفقِ تضطرب

من كفُّ أَحْوَى (١) أسيل الخدُّ ، ذهبهِ والصبح في إثره يعدو بأشهبه كَأَنْهُ مَلِكُ فَي صدر موكِبه

حُسناً وأرسلَ بالشفاء رسـولا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) الديوان (ص٨٦) : ألا سُقِّياني .

<sup>(</sup>٢) الديوان (ص ٨٦) : يحثها .

<sup>(</sup>٣) الديوان (ص ٦٢) : سيرُّب ، وشرحها الناشرون ، هامش ه ، هكذا : ويعني

<sup>(</sup>٤) الديوان (ص٧١): أقني.

<sup>(</sup>ه) الديوان (ص٧١). منتصب.

<sup>(</sup>٦) هذه الأبيات غير واردة في الديوان.

/ ما كنتُ أحسِبُ أنَّ بدراً قبلَها نقل الخُطى كرماً وعاد عليلا [١٣٥-١] يا علةً زار الحبيبُ من أجُله ـ الله أنتِ ، لقد شَفَيْتِ غليلا

وله ، وهو من مختار شعره في النسيب :

وأعصى غرامى وهو ما بين أضلعى (۱) ولا (۲) جَلَدى معى ولا كَبِدى معى وودعتُهم والقلبُ غـيرُ مودِّع (۳)

أأعذل قلبي ؟ وهو لى غيرُ عاذلٍ ومن لى بصبرٍ أستزيلُ به الجَوى نَأُوا والأسى عنى بهمْ غيرُ مُنْتَأْ

وله :

يا مُعطِشى من وصـــالِ كنت واردَه

هل فيك لى رحمة إن صِحتُ : « واعطَشَى (\*) ! » ؟ أنتَ الحياةُ التي تحيا النفوسُ بها حقًّا فإن فقدتْك النفسُ لم تعِشِ توفى تميم فى خلافة أخيه العزيز سنة أربع وسبعين ، وتوفى العزيز سنة ست وثمانين وثلاثمائة (\*).

<sup>(</sup>١) الديوان ، ص ٢٦٧:

أأعذر قلبي وهو لي غير عاذر أم اعصى غرامي ، وهو ما بين أضلعي

<sup>(</sup>٢) الديوان: وما.

<sup>(</sup>٣) الديوان : مودعي .

<sup>(</sup> ٤ ) هذه الأبيات غير واردة في الديوان.

<sup>(</sup>ه) قال ابن خلكان فى الوفيات ( ٢٧٠/١) إنه «توفى فى ذى القعدة سنة ٣٧٤، وزاد العتتى فى تاريخه أنه توفى يوم الثلاثاء مع زوال الشمس لثلاث خلت من الشهر المذكور، وأن أخاه العزيز نزار بن المعز حضر الصلاة عليه فى بستانه ، وغسله القاضى محمد بن النعان وكفنه فى ستين ثوباً . . وقال عبد الملك الهمدانى فى كتابه الذى سهاه «المعارف المتأخرة» إنه توفى سنة ٧٣٥ والله أعلم . وقال غيرهما إنه ولد سنة ٣٣٧» .

### ١٠٩ – خليل بن إسحاق بن ورد، أبو العباس

مولده بطرابلس وهو من أبناء جندها ، وكان في أول أمره يطاب العلم والأدب و يصحب الصوفية و يبيت في المساجد، إلى أن خالف أهل طرابلس بليه سنة تسع وتسعين ومائتين ، فكان هو المتولى لعذابهم وأخْذ أموالهم ، وذلك في أول دولة عبيد الله المهدى . واتبع القائم أبا القاسم محمد بن عبيد الله المهدى في مسيره إلى محاربة أهل مصر ، وهو إذ ذاك ولى عهد فلحقه بالإسكندرية ، وكان المتولى لجباية الأموال والنظر فيها ، وانصرف إلى المهدية فقُدَّم على خيل إفريقية ، وكان المتولى أمر مجندها إليه مع النظر في البحر .

وخرج إلى صقلية والياً على أهلها فأهلكهم جوعاً وقتلا ، وهرب كثير منهم إلى بلد الروم . وكان يقول بعد وصوله إلى إفر يقية مفتخراً : « المكثر يقول إنى قتلت وأهلكت ألف ، والمقلل يقول ستمائة ألف » . وكان خروجه إليها في أول دولة القائم سنة خمس وعشرين وثلاثمائة .

وقد كان المهدى عبيد الله سخط عليه فى آخر دولته نخاف ، ولما توفى أمَّنه القائمُ واستعمله ، فجار أشد الجور ، « ونعوذ بالله من الحور بعد الكَوْر ! » (١) ..

الخارجي، وأخرجه إلى مدينة القيروان في ألف فارس من وجوه العبيد، فأساء معاملتهم حتى أضغتهم، ودبروا عليه. وقصده أبو زيد فدخل القيروان وحصره بداره إلى أن أخذه وأصحابه فاعتقلهم ثم قتلهم جميعاً بباب أبى الربيع وأمرهم فصُلبوا.

<sup>(</sup> ۱ ) حديث نبوى شريف ، والحور هو النقصان ، والكور الزيادة .

ومن شعره يمدح المهدى ويناقض مهوان بن أبي حفصة :

قف بالمنازل واسألنْ أطلالَها ماذا يضرُّكَ إن أردتَ سؤالَها؟ هل أنتَ أولُ مَن بكي في دِمنة ﴿ دَرَسَتْ وغَيَّرَتِ الحوادثُ حالما؟ يا دارَ زينبَ هل تُرُدِّين البُكا عن مقلةٍ سفحتْ عليك سِجالَها ؟ بُدِّلْتِ بِالْإِنْسِ الخُرَائِدِ كَالدُّمَى وحشَ الفلاة ظِباءَها ورئالَها والقد عهدتُ لآل زينبَ حَبْرةً فيها ، ودنيا أقبلت إقبالها بيضاء ناعمةً يجول وشاحُها وتهزأُ دقةُ خصرها أكفالها جَعْدُ يصافح كُفُّه خَلَخالِمًا ولها قوام كالقضيب وفوقَه وَكَأَنَّ فِي فَهِمَا بُعِيدَ رقادها عسلاً أصاب من السماء زُلالها والنفسُ تعصى في الهوى عُذَّالها ولقد عصَيتُ عواذلي في حبها

صلى الإله على الذي محمد وعلى الإمام وزادَه أمثالَها إن الإمامَ أقام سُنةَ جيدًه للمسلمين كا حَدِدُوتَ نِعالما أَحْيا شرائعَهَا وقوَّم كُتْبَهَا وفُرُوضَها وحرامَها وحلالها طلب الغواةُ الظالمون ضلالها حطَّتْ إليكَ عن النبيِّ رحالها

رفقاً ولا زلت بالإسعاد ترتفقُ ومِن سنا نوره ما ُيشر ق الأفقُ ؟ أم كيف تُخرج من كفتٍ تقبِّلُها دماً ومنها بحارُ الجودِ تندفق ؟

وهدى به اللهُ البريةَ بمدما إن الخلافةَ يا ابنَ بنتِ محمدٍ وله وقد افتصد القائمُ :

ومنها :

قل للطبيب الذي أوصى ليفصده /كيف استطعت ترى بالله طلعته

[1-177]

إنى لأعجبُ من كفِّ مسَسْتَ بها خيرَ الورى كيف لم يَنبُتْ بها الوَرِق وله عند توديع القائم في خروجه إلى القيروان وكتب بها إليه :

وما ودعت خير الناس طُرَّا ولا فارقته عن طيب نفس وكيف تطيب نفس وكيف تطيب نفسى عن حياتى أفارقها ، وعن قمرى وشمسى ؟ ولسكنى طلبت رضاه جَهْدى وعفو الله يوم حلول رمسى فماش مملَّكا ما لاح شمس على الثَّقَلين من جن وإنس و بعد وروده القيروان كان من قتله وصلبه ما كان ، وما أفظع (١) مصرع من احتقب الاثم والعدوان!

١١٠ – جعفر بن َفِلَاح (٢) الكُتَامي ، أبو الفضل

هذا من رجال الدولة العبيدية ، ولم يقع إلى من خبره ما أذكره ها هنا سوى المتداح أبى القاسم بن هانئ إياه ، وحسبه بذلك نباهة وكفاه ، وذكر ابنه إبراهيم معه فى مدحه . وفى بعض النسخ التى وقفت عليها من شعر ابن هانئ

<sup>( 1 )</sup> الأصل : ولما أفضع .

<sup>(</sup>٢) الأصل: بلاح. وجعفر بن فلاح بن أبي مرزوق قائد مشهور من قواد الدولة الفاطمية في عهدها الأول، وكان يعمل أولا تحت إمرة جوهر الصقلي، وقد بعثه هذا إلى الشام ليقضى على بقايا الإخشيديين، وكان الحسن بن طفج قد تحصن بالرملة وملكها، فسار إليه جعفر بن فلاح وهزمه في ذي القعدة ٨٥٣/ سبتمبر ٩٩٩ وأسره وبعث به إلى الفسطاط، حيث أرسل إلى المغرب ومات هناك سنة ١٩٧١/٩٨٩. وأخذ جعفر يستعد للمسير إلى دمشق، فشعر الحسن بن أحمد القرمطي بأن الفاطميين خطر يهدد سلطانه، خاصة وقد سار جعفر بن فلاح إلى طبرية ثم دمشق و دخلها سنة ٩٥٩، وأسقط الدعوة الخليفة العباسي، وخطب للمعز الفاطمي، فسار إليه القرمطي والتتي به في ٣ ذي القعدة ٣٥٠/ سبتمبر ٩٧١ فأسر جعفر وقتل.

أن الممدوح إبراهيم بن جعفر لا أبوه جعفر ، ووجدتُ منسوبًا إليه :

ويوم كأنَّ الغيمَ تحتَ سمائهِ حكى مقلتى سَحَّا ولم يَحْكِنى مَسَنَا كأنَّ الغوادى بالمثانى نضحنهُ وألبسْنَه ثوبًا من الخَزُّ أدكنا

# ١١١ \_ يحيى بن على بن حمدون الجُذَامي بن الأندلسي(١)

وله ولأبيه ولأخيه جعفر بن على رئاسة معروفة ونباهة فى أيام العبيدية مذكورة ، وعلى بن حمدون هو الذى بنى المسيلة من بلاد الزاب الأكبر وسكنها ابنه جعفر فعظم شأنه .

ولأبى القاسم محمد بن هانئ الأندلسى فيه وفى أخيه يحيى مدائع شهيرة ، وكان (٢٠ لما خرج من الأندلس إلى بنى على هؤلاء وقع ، وإليهم قصد ، / إلى [١٣٦-پ] أن أعْلَقُوه بالمعز مَعَدِّ بن إسماعيل فاستفرغ فيه شعرَه وقصر عليه مدحَه (٣) .

= وجعفر من زعماء الكتاميين ورجالهم الذين شادوا بناء الدولة الفاطمية . وكان ابنه أبوالحسن على بن جعفر بن فلاح من كبار وزراء الدولة الفاطمية بعد ذلك ، وكان يلقب بوزير الوزراء ذي الرياستين ، الآمر المظفر قطب الدولة .

المقريزى ، اتماظ الحنفا (بتحقيق الدكتور خال الدين للشيال) ص هـ ۱ ( هامش ه ) – ۲۲۰ – ۱۸۰ – ۲۶۸ .

ابن منجب الصير في ، الإشارة إلى من نال الوزارة (القاهرة ١٩٢٤) ص ٣٠ -٣٠ . البيان المغرب لابن عذاري : ١٩٧١ .

(7 - 7)

<sup>(</sup>١) الأخبار التي يوردها ابن الأبار هنا تكمل ما لدينا من أخبار بيت بني خملون ، ومعظمها عند ابن عدّاري (البيان المغرب ، ٢٤٢/٢ – ٢٤٤) وابن الحطيب (أعمال الأعلام ، ٢٠ – ٢٢). وقد نقل ابن عدّاري عن محمد بن يوسف الوراق (ص ٢٤٣) نسبم وطرفا من أوليتهم فقال إن جدهم الأكبر عبد الحميدكان الداخل إلى الأندلس من الشام، ونزل في إلبيرة، ثم انتقل حفيده حمدون ، جد جعفر ويحيى ، إلى بجاية ودخل في دعوة الشيعة . انظر بقية الحبر هناك .

<sup>(</sup>٢) المراد هنا ابن هاني الشاعر.

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة ظاهر فيها أسلوب ابن حيان مؤرخ الأندلس.

وهمرب جعفر إلى الأندلس بعد مقتل زيرى بن مناد الصَّنهاجي ، ولحق به أخوه يحيى فأقاما مكرمين عند الحَكَم المستنصر بالله إلى أن سُعى بهما إليه ، فسخط عليهما وأمر بإزعاجهما ومن معهما رَجّالةً من منازلهم إلى المُطبق بمدينة الزهراء ، والنداء عليهم بما كفروا من النعمة . وظهر من شهامة يحيى وتجلدُه في هذه المحنة ما شُهر ، فكان ينادى على نفسه معارضا للمنادى : « لا ، بل جزاء من آثر بنى مروان على وَلَدِ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ونُمِيتُ في الوقت إلى مَعَدِّ بن إسماعيل وهو في القيروان فأرْضَتُه وعطَّفته على آل. على بن الأندلسي .

ثم إن الحَكم عفا عنهما بسعى عبد الملك بن القاضى منذر بن سعيد البَلُوطِيّ صاحب خطة الردِّ وتلطُّفِه فى الاستشفاع بهشام بن الحَكم فيهما ، وهو إذ ذاك طفل ، فأطلِقا من مُعتقَلهما ، وتراجعت حالهُما .

وَحَظِىَ جَعْفِر فَى أَيَامِ هَشَامٍ عَنْدَ الْمُنصُورِ مَحْدَ بِنَ أَبِي عَامِر - بَعْدُ وَفَاتُهُ الْحَكُمِ - وَخُصَّ بِهِ ، ثُمْ قُتُل فَى طريقه إلى قصر النُقاب<sup>(۱)</sup> حسَّماً يُذكَر فَى آخر هذا المجموع بحول الله ، فرجَّم الناسُ فيه الظنون ، وأظهر ابنُ أبى عامر الحزنَ عليه وهو المتهم به .

<sup>(</sup>١) عندما أراد المنصور بن أبي عامر التخلص من غالب الناصري قائد الثغر وشيخ الموالى ، فكر في استقدام جعفر وعلى ابني خدون ، وهما من موالى بني أمية ، وكانا يحكان منطقة طنجة وسبتة باسم هشام المؤيد الأموى ، فأخذ المنصور يستحثهما على الحجيء إليه ، فعبر إليه جعفر منهما ، تاركاً شؤون العدوة بيد أخيه يحيى . وأنزله المنصور عند مجيئه في قصر العقاب بقرطبة « بعد أن أعد له ما يصلح له فيه » ، وكان جعفر قد أنى بقوة من مقاتلة البربر تبلغ معارض ، فاشتد جم ساعد محمد بن أبي عامر على غالب . وبعد أن تخلص المنصور من غالب ، دبر الحلاص من جعفر بن حمدون ، فدعاه إلى وليمة وقدم له الشراب فأفرط فيه ، وأرصد به من قتلوه وهو عائد بالليل إلى منزله في قصر العقاب سنة ٣٧٤ ، وقد تظاهر المنصور بالحزن عليه م

ابن عذاری ، البیان المغرب ، ۲٪ ۲۸۰ – ۲۸۱ .

ودعا يحيى بن على أخاه وألهاه (١) إلى أن قال لابن أبى عامر أول لَقْيَة فِي قِل أَخِيه : « قد علمنا مَن قَبَله ، وهذا جزاء مِثله ، ولا مُقام بأرضك بعدَه » ، فقال له ابن أبى عامم : « لولا أن أصدِّق ظنَّك فى أخيك لألحقتك به ، فاخرج إلى لعنة الله غير مكلوء ولا مصاحب! » ووكل به من أزعجه فخرج إلى العُدوة . وسبق الإخبار عنه حذراً من بَلقِين بن زيرى بن مناد فصار إلى ستجلماسة ثم ركب الصحراء إلى مصر ، فقب له العزيز بالله أبو المنصور نزار ، وهو يومئذ الخليفة بها ، وأدخله فى يوم زينة ، ثم جعل يعترف بالزلة ، ويسأل وهو يومئذ الخليفة بها ، وأدخله فى يوم زينة ، ثم جعل يعترف بالزلة ، ويسأل الصفح والإقالة ، فقال له نزار : «كلتُك بالزهراء قد أتت على ذلك كله »

وعلم َ بَلِقِيِّن — واشمه يوسف<sup>(٢)</sup> ، و يكنَّى أبا الفتوح — نفوذَ يحيى إلى مصر فقامت عليه القيامة ، وعثر على ابن له عاص<sup>(٣)</sup> تخلف عنه بالمغرب فقبض عليه

<sup>(</sup>۱) العبارة هنا مضطربة . وقد ورد اللفظ هنا : ولهه ، فقومته على هذا النحو السياق . وواضح أن هنا شيئاً ساقطاً ، والمعنى مفهوم على أى حال . فإن المنصور دعا على بن حمدون لميطمئن من ناحيته ، وكان يخشى ثورته عليه وانضامه إلى العبيديين بعد أن قتل أخاه . ولكن يحيى ظل على إيمانه بأن المنصور قتل أخاه ، فجعل يلمح بذلك . وكان يحيى أكبر من أخيه وأعظم ، وقد سبق أن وفد على الحليفة المستنصر سنة ٣٦٠ خالعاً طاعة العبيديين وقادماً إليه بطاعة زناتة – وكانوا أتباعه – فاستقبله الحكم استقبالا عظيما وولاه العدوة هو وأخاه جعفر ، فظلا هناك إلى أن استعان بهما المنصور ، فقدم عليه جعفر مهما .

ابن عذاری ، البیان المغرب ، ۲۲۳/۲ – ۲۶۴ . آ

<sup>(</sup>٢) هو بلقين يوسف بن زيرى بن مناد الصنهاجي القائد المعروف [الذي استخلفه الفاطميون على المغرب عند انتقال المعز إلى مصر، وهو منشئ دولة بني زيرى في إفريقية .

انظر عنه : ابن عذاری ، البیان المغرب ، ۲۲۸/۱ و ما بعدها .

ومن الطبيعي أن يغضب بلقين عندما يسمع أن العزيز نزار قد استقبل خصمه يحيى بن على ابن حمدون زعيم زناتة وعدو الصهاجيين وأنه عقا عنه وأكرمه بعد الذي كان منه .

 <sup>(</sup>٣) لفظ عامر هنا غير مفهوم ، وقد يكون اسم ابن لحمفر بن على بن حمدون . وقد تكون حصة اللفظ « غامر » يمعني مغمور .

وقتله . ولم تطل به (۱) المسرة بمد قتل جعفر حتى فاجأته المنية ، فهلك فى سنة الاث وسبمين والاثمائة .

[۱–۱۳۷] ومن شعر يحيى بن على ، وأنشده أبو عامر السالمي في كتاب التشبيهات / من تأليفه قوله يصف فرساً :

ومتيًا في خَلقِه لم يُبْخَس عارى الأديم من الملاحة مُكتس مَثَلَّت إليه الخيلُ فهو إمامها وهو المقدَّمُ عندها في الأنفس وكأنَّ لونَ لجامه من نَرْجِس وكأنَّ لونَ لجامه من نَرْجِس

ويليه الخزء الثانى وأوله ترجمة :

سلیان بن الحکم بن سلیان بن عبد الرحن الناصر المستعن بالله ، أبی أیوب و

<sup>(</sup>۱) أى بأبي الفتوح يوسف (بلقين) بن زيرى ، فقد توفى فى موضع يسمى واركنفو فى المغرب[في ۲۱ ذى الحجة ۳۷۰ ( ابن عدارى ، ۲۳۹/۱ ) .

# فهرس الجزء الأول

| منحة |                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | مقدمة الكتاب                                                                                                                    |
| ٣    | أول النصل                                                                                                                       |
|      | المائة الأولى من الهجرة                                                                                                         |
|      | <b>3.</b>                                                                                                                       |
| 18   | ١ ــ عمرو بن العاصي ، أبوعبد الله ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                                           |
| 1 V  | ۲ — ابنه عبد الله بن عرو بن العاصي، أبو محمد                                                                                    |
| ٧.   | ٣ عبد الله بن عباس ، أبو العباس                                                                                                 |
| 7 2  | ع - عبد الله بن الزبس، أبو بكر وأبو خبيب                                                                                        |
| ₹ ۸  | <ul> <li>مروان بن الحكم ، أبو عبد الملك</li> </ul>                                                                              |
| 7.4  | ٦ ابنه عبد الملك بن مروان ، أبو الوليد                                                                                          |
| 1 .  | " 'fall wall!                                                                                                                   |
|      | المائة الثانية                                                                                                                  |
| **   | ٧ – أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس                                                              |
| 40   | <ul> <li>بو بحر المعاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروأن</li> <li>۸ عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروأن</li> </ul> |
| 2 Y  | » ــ ابنه هشام بن عبد الرحمن بن معاوية                                                                                          |
| 14   | ١٠ - ابنه الحكم بن هشام المعروف بالربضي ، أبو العاصي                                                                            |
| ٠٠   | 11 - إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب                                                                     |
| ۳٥   | ١٢ - أبنه إدريس بن إدريس بن عبد الله ، أبو داوود                                                                                |
| 07   | ۱۳ – عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم ، أبو مروان – وقيل أبو الوليد                                                           |
| ٨٥   | ١٤ – عبد الملك بنَ بشر بن عبد الملك بن بشر بن مروان بن الحكم                                                                    |
| 4    | • ١ - حبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ، أبو سليمان                                                     |
| 11   | ١٦ – الحسام بن ضرار بن سلامان الكلبى ، أبو الخطار                                                                               |
| 77   | ١٧ – الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن الكلابي الضبابي ، أبو جوشن ٠٠٠٠                                                         |
| AF   | ١٨ – الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي ، أبو جعفر                                                                         |
| YY   | ۱۹ - الحسن بن حرب الكندى                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                 |

The state of the s

| مبغحة | ,                                                                                   |          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | <ul> <li>عمد ابن الأمير المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام ،</li> </ul>  | ۸۲       |
| 717   | أبو عبدالله أبو عبدالله                                                             |          |
| 717   | <ul> <li>الحكم بن أحد ابن الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام</li> </ul>     | ۸۳       |
| 712   |                                                                                     | ٨٤       |
|       |                                                                                     | ۸٥       |
| 110   | أبو بكر– الملقب بالحجر                                                              |          |
| ***   | <ul> <li>مروان بن عبد الرخن بن مروان بن عبد الرحن الناصر ، أبو عبد الملك</li> </ul> | <b>7</b> |
| 777   | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              | ۸٧       |
| AYY   | 10.11                                                                               | ۸۸.      |
| **    | _ لب بن عبيد الله بن أمية المعروف بابن الشالية ، أبو عيسي                           | ۸٩:      |
| ***   |                                                                                     | ۹ .      |
| ۲۳۷   | ـــ أحمد بن عبد الملك بن شهيد الوزير ، أبوعمر                                       | 9 1      |
| 744   |                                                                                     | ۹ ۳      |
| 7 2 . |                                                                                     | ۹ ۳      |
| 337   | ـــ أخوه غالب بن محمد بن عبد الوهاب ، أبو عبد السلام                                | 9 £      |
| 7 2 0 | ح جهور بن عبيد الله بن أبي عبدة الوزير ، أبو الحزم                                  | 90       |
| 707   |                                                                                     | 97       |
| 707   |                                                                                     | 94       |
| 405   |                                                                                     | ٩٨.      |
| 707   |                                                                                     | 9 9.     |
| Y 0 Y |                                                                                     | ٠.       |
| AFY   | ١ – محمد بن عبد الله بن أبي عامر الحاجب ، المنصور أبو عامر                          | ٠,       |
| 444   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                             | ٠,       |
| **    |                                                                                     | ۰ ۳      |
| 44.   | ١ – فرحون بن عبد الله ، يعرف بابن الوبلة                                            | • \$:    |
| 7 7 7 |                                                                                     | • •      |
| 3 8 7 |                                                                                     | ٠,       |
| 440   | ١ محمد القائم أبو القاسم بن المهدى عبيد الله ١                                      | ٠,       |
| 177   | ١ – تميم بن معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد الله ، أبو على                           |          |
| 4.4   | ١ – خليل بن إسحاق بن ورد ، أبو العباس ٠٠٠ ٠٠٠                                       |          |
| 4.8   | ١ – جعفرين فلاح الكتامى ، أبو الفضل ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                     |          |
| 4.0   | ١ – محسر بن على بن حمدون الحذامي بن الأندلسي                                        | 1 1      |

An agree of

# IBN AL-ABBĀR Al-Hulla al-Siyarā

Edition Critique

par

HUSSAIN MONÉS

Professeur à l'Université du Caire, Directeur de l'Institut d'Etudes Islamiques de Madrid.

Volume I

#### Editeur

La Société Arabe de Publications, 47 Rue Naguib al Riḥāni. Le Caire, 1963.